

بِوْدابِهِ زَائِدِنَى جِوْرِمِهَا كَتَيْبِ:سِهُ رِدَائِي: (مُغَنَّدُي إَقُراً الثُقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتَدى إقراً الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاي مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

# www.igra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى ,عربي ,فارسي )

# جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ١٤٢٠هـــ ١٩٩٩م





الاِمَام الحافظ المصنف المِتيقن أبي داودسليمَانَ بْن الاُسْعث المِحستاني لأزديّ ٢٠٠ : ٢٧٥ ه

> شرح دتحقیق دیل در سر دیده تر دست

الكنورعبلفًا رعببغير-الكنوسيعم سيدالأسادسيدابرهيم

الجزءالأقرل

وارا كورىيث القناهية



## مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ورضى الله عنه وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّـذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

#### أما بعـــد..

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى مجمد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشــر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

#### وبعسد

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنونَ حَتَّى يُحَكِّمُوَكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنُهُــم ثُمَّ لاَ يَجِدوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وقوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللَّه، وسنة رسوله».

ومما لا شك فيه أن أمتنا الإسلامية، شديدة الحاجة في عصرنا إلى الالتفات إلى تراثها الجيد، الذي تركه الأجداد في مسيرة حياتهم العلمية الطويلة، فينتظر من يهتم بأمره ويكشف عن مزاياه، ليحرجه للناس خالصًا نقيًّا.

وقد تعالت أصوات مسلمة غيورة تنادى بإيجاد موسوعة للسنه النبوية الصحيحة، وهذه دعوة حق، وضرورة المعرفة المعاصرة، ولكن هذا العمل لا يكتمل ولا يقوم بنيانه على أساس صحيح إلا ببعث المصادر وتيسيرها بين يدى الباحثين والدارسين، ولهذا فإن تحقيق كتب السنة ونشرها مقدمة ضرورية لذلك، وكل كتاب يصدر في هذا السبيل هو خطوة للوصول إلى هذه الغاية النبيلة.

وبعض الباحثين الغيورين على كتب السنة المطهرة قد شمَّروا عن ساعد الجد، واجتهدوا في تحقيق هذه الكتب، وخاصة الكتب الستة المعتمدة وغيرها من المسانيد والمعاجم، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا في زمرة العلماء العاملين الطيبين الطاهرين؛ وإذ نقدم هذا السفر العظيم ألا وهو «سنن أبو داود»، وهو من الكتب الستة الصحاح، وفي المرتبة الثالثة – بعد الصحيحين عند المحدثين من جهة إلصحة؛ لنسأل الله العظيم أن يجنبنا الخطأ، وإن يرشدنا إلى الصواب، إنه نعم المولى، ونعم النصير.

### كتاب السنن

قال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعنى «السنن» - جمعت فيه أربعه آلاف وثمانمائة حديث صحيح، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفى الإنسان لدينه من ذلك: أربعة أحاديث:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات».

والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

والثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه».

والرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات... الحديث».

وذكر أبو سليمان حمد بن محمد البستى الخطابى - وقد سئل عن تفسير كتاب السنن لأبى داود - فحكى عن أبى عمر الزاهد قال: قال إبراهيم الحربى: لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين لأبى داود الحديث كما ألين لدواد - عليه السلام - الحديد.

وذكر الذهبي في كتابه «السير» أن أبا داود كان يفي بمذاكرة مئة ألف حديث، ولما صنف كتاب «السنن» وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأكثر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه.

قال ابن داسه: سمعت أبا داود يقول: ذكرت في «السنن» الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته.

قال الذهبى: فقد وفّى رحمة الله بذلك بحسب اجتهاده، وبيَّن ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنًا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حَد الحَسن باصطلاحنا المولد الحادث الذى يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذى يرغب عنه أبو عبد الله البحارى، ويمشيه مُسْلم، وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحلط عن ذلك لخرج

عن الإحتجاج، ولبقى متحاذباً بين الضعف والحسن، فكتاب أبى داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدًا سالًا من عله وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحًا، وقبله العلماء لجيئه من وجهين لينين فصاعدًا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبًا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة روايه، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبًا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم (۱).

وروى أن سنن أبى داود قرأت على ابن الأعرابى، فأشار إلى النسخة، وهى بين يديه. وقال: لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذى فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتّة (٢).

#### أسمه ونسبه:

هو الإمام، شيخ السنة، مقدم الحفاظ، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو ابن عامر.

ويقال: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد.

وزاد أبو بكر الخطيب في تاريخه: ابن عمرو بن عمران، الأزدى، السجستاني، أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله.

وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، طوف البلاد، وكتب عن العرافين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجرانيين، وجمع كتاب «السنن» قديمًا وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل، رضى الله عنه، فاستجاده واستحسنه، وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١٤/١٣-٢١٥).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة (١٦٢/١).

#### مولىدە:

ولد سنة اثنتين وماثتين، ورحل وجمع، وبرع في هذا الشأن.

قال أبو عبيدة الآجرى: سمعته يقول: ولدت سنة اثنتين ومئتين، وصليت على عفان سنة (٢٠) عشرين، ودخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عثمان بن الهيثم المؤذن، وسمعت من أبى عمر الضرير مجلسًا واحدًا، وسمعت من سعدوية مجلسًا واحدًا، ومن عاصم بن على مجلسًا واحدًا، وتبعت عمر بن حفص إلى منزله ولم أسمع منه شيئًا، قال: والسماع رزق..

#### موطنه:

أما سحستان، الإقليم الذي منه الإمام أبو داود: فهو إقليم صغير منفرد متاحم لإقليم السند، غربيه بلدة هراة، وجنوبيه مفازة بينه وبين إقليم فارس وكرمان، وشحرقيه مفازة وبرية بينه وبين مكران، التي هي قاعدة السند، وتمام هذا الحد الشرقي بلاد الملتان، وشماليه أول الهند.

وأرض سحستان كثيرة النحل والرَّمل، وهي من الإقليم الثالث من السبعة، وقصبة سحستان هي: زرنج، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، وتطلق زرنج على سحستان، ولها سور، وبها جامع عظيم، وعليها نهر كبير، وطولها من جزائر الخالدات: تسع وثمانون درجة، والنسبة إليها أيضًا: «سجزى» وهكذا ينسب أبو عوانه الإسفراييني، أبا داود فيقول: السجزى، وإليها ينسب مسند الوقت أبو الوقت السجزى.

وقد قيل - وليس بشيء - إن أبا داود من سحستان قرية من أعمال البصرة، ذكره القاضى شمس الدين في «وفيات الأعيان»، فأبو داود أول ما قدم من البلاد دخل بغداد، وهو ابن ثمان عشرة سنة، وذلك قبل أن يرى البصرة، ثم ارتحل من بغداد إلى البصرة.

#### حكمته:

قال ابن خلكان في «وفيات» الأعيان كان في أيام حداثته وطلب الحديث جلس في مجلس بعض الرواة يكتب، فدنا رجل إلى محبرته وقال له: استمد من هذه المحبرة؟ فالتفت إليه وقال: أما علمت أن من شرع في مال أخيه بالاستئذان فقد استوجب بالحشمة الحرمان؟ فسمى ذلك اليوم حكيمًا(١).

وقال ابن داسة: كان لأبى داود كم واسع وكم ضيق، فقيل لـه فـى ذلـك، فقـال: الواسـع للكتب، والآخر لا يحتاج إليه.

#### شيوخـه:

قد عرفنا أن الإمام أبا داود قد ارتحل في طلب العلم فطوف البلاد وروى عن كثير من المحدثين الكبار، وسمع بمكة من القعنبي وسليمان بن حرب.

ثم سمع من مسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن رجاء، وأبى الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وطبقتهم، بالبصرة.

ثم سمع بالكوفة من: الحسن بن الربيع البوراني، وأحمد بن يونس اليربوعي، وطائفة.

وسمع من: أبي توبة الربيع بن نافع، بحلب.

ومن أبي جعفر النفيلي، وأحمد بن أبي شعيب وعدة، بحران.

ومن حيوة بن شريح، ويزيد بن عبد ربه، وخلق، بحمص.

ومن صفوان بن صالح، وهشام بن عمار، بدمشق.

ومن إسحاق بن راهويه وطبقته، بخراسان.

ومن أحمد بن حنبل وطبقته، ببغداد.

ومن قتيبة بن سعيد، ببلخ.

ومن أحمد بن صالح وخلقٍ، بمصر.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢/٥٠٤

ومن إبراهيم بن بشار الرمادى، وإبراهيم بن موسى الفراء، وعلى بن المدينى، والحكم بن موسى، وخلف بن هشام، وسعيد بن منصور، وسهل بن بكار، وشاذ بن فياض، وأبى معمر عبد الله بن عمرو المقعد، وعبد الرحمن بن بن المبارك العيشى، وعبد السلام بن مطهر، وعبد الوهاب بن نجدة، وعلى بن الجعد، وعمرو بن عون، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن الصباح الدولابى، ومحمد بن المنهال الضرير، ومحمد بن كثير العبدى، ومسدد بن مسرهد، ومعاذ بن أسد، ويحيى بن معين، وأمم سواهم.

#### تلامذتـه:

حدث عنه: أبو عيسي، في «جامعه» والنسائي، فيما قيل، وإبراهيم بن حُمـدان العاقولي، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن الأشناني البغدادي، نزيل الرحبة، راوي «السنن» عنه، وأبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني، وأبو بكر النجاد، وأبو عَمْـرو أحمـد بن على بن حسن البصرى راوى «السنن» عنه، وأحمد بن داود بن سُليم، وأبو سعيد بـن الأعرابي راوى «السنن» بفوت له، وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال الفقيه، وأحمد بن محمد بن ياسين الهروي، وأحمد بن المعلى الدمشقي، وإسحاق بن موسى الرملي الوراق، وإسماعيل بن محمد الصفار، وحرب بن إسماعيل الكرماني، والحسن بن صاحب الشاشي، والحسن بن عبد الله الـذراع، والحسين بن إدريس الهروي، وزكريا بن يحيى الساجي، وعبد الله بـن أحمـد الأهـوازي، وابنـه أبو بكر بن أبي داود، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعبد اللَّه ابن أخي أبي زُرعـــة، وعبــد اللَّــه بــن محمد بن يعقوب، وعبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، وعلى بن الحسن بن العبد الأنصاري -أحد رواة «السنن» - وعلى بن عبد الصمد ماغمه، وعيسى بن سُليمان البكري، والفضل بـن العباس بن أبي الشوارب، وأبو بشر الدولابي الحافظ، وأبو على محمد بن أحمد اللؤلؤي، راوي «السنن»، ومحمد بن أحمد بن يعقوب المتوثى البصري راوي كتاب «القدر» لـه، ومحمد بـن بكر بن داسة التمار من رواة «السنن»، ومحمد بن جعفر بن الفريابي، ومحمد بن خلف بن المرزبان، ومحمد بن رجاء البصري، وأبو سالم محمد بن سعيد الأدمى، وأبو بكر محمد بن عبد العزيز الهاشمي المكي، وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس، راوي «السنن»، وأبو عبيد محمد بن على بن عثمان الآجُري الحافظ، ومحمد بن مخلد العطار الخضيب، ومحمــد ابـن المنــذر شكر، ومحمد بن يحيى بن مرداس السَّلمي، وأبو بكر محمد بن يحيى الصولى، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني.

#### الذين رووا السنن عنه:

- (١) أبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني البغدادي نزيل الرحبة.
  - (٢) أبو عمرو أحمد بن على بن حسن البصري.
    - (٣) أبو سعيد ابن الأعرابي.
    - (٤) على بن الحسن بن العبد الأنصاري.
      - (٥) أبو على محمد بن أحمد اللؤلؤى.
        - (٦) محمد بن بكر بن داسة التمار.
  - (٧) أبو أسامه محمد بن عبد الملك الرواث. وغيرهم.

### أقوال بعض العلماء فيه

قال إبراهيم بن إسحاق: ألينَ لأبي داود الحديث، كما ألين لداود الحديث.

وقال ابن قيم الجوزيه: كتاب السنن لأبى داود سليمان بن الأشعث السحستانى - رحمه الله - من الإسلام, بالموضع الذى خصه الله به، بحيث صار حكماً بين أهل الإسلام، وفصلاً في موارد النزاع والخصام؛ فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحقون؛ فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المحروحين والضعفاء.

وقال أبو سليمان الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله.

وقال أبو بكر الخلال: أبو داود المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم، وبصره بمواضعها أحد في زمانه، رجل ورع مُقَدَّم.

وقال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد الحفاظ في الإسلام لحديث رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلمه وعلله وسنده، في أعلى درجه النسك والعفاف، والصلاح والورع، من فرسان الحديث.

وقال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة.

وقال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد الأئمة في الدنيا فقهًا وعلمًا وحفظًا ونسكًا وورعًا وإتقانًا، جمع وصنف، وذَبَّ عن السنن.

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مَنْدَه: الذين خرجوا وميزو الشابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخارى ومسلم، ثم أبو داود والنسائي.

وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة.

وقال موسى بن هاورن: ما رأيت أفضل من أبي داود.

قال الإمام الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة، وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول.



#### مذهبه:

ذكر الداوودى فى طبقات المفسرين أن القاضى حسين بن الفراء ذكره فى الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة، فهو حنبلى المذهب. وكان على مذهب السلف فى اتباع السنة والتسليم لها، وترك الخوض فى مضايق الكلام.

#### من أقواله:

قال أبو بكر بن أبي داود. سمعت أبي يقول:

«خير الكلام ما دخل الأُذُن بغير إذن»

#### درجتــه:

قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة، زاهدًا، عارفًا بالحديث إمام عصره في ذلك.

وقال الرازى: رأيته ببغداد، وجاء إلى أبي، وهو ثقة.

#### 

وقد صنف أبو داود السجستاني - رحمه اللَّه تعالى - عده مصنفات منها:

١- ابتداء الوحي.

٢- أخبار الخوارج.

٣- أعلام النبوة.

٤- كتاب التفرد، وهو مصنف على ما تفرد به أهل الأمصار من السنن الواردة.

٥- الدعاء.

٦- الزهد.

٧- كتاب السنن، وهو أحد الكتب الستة، وهو كتابنا الذي بين أيدينا.

٨- كتاب فضائل الأنصار.

٩- القدر، وهو كتاب يرد فيه على أهل القدر.

١٠- المراسيل - أو المراسل كما سماه ابن حير.

١١- المسائل (وهي مسائله للإمام أحمد في أبواب الفقه).

١٢- مسند مالك.

١٣- ناسخ القرآن ومنسوخه.

#### وفاتــه:

توفى أبو داود فى سادس عشر شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، عن ثلاث وسبعين سنة، وكانت وفاته بالبصرة.

#### شرام السنن

شرح سنن أبى داود كشيرًا من العلماء منهم: الإمام الخطابى وسماه: «معالم السنن»، والعلامه أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم وسماه: «عون المعبود»، والشيخ محمود محمد خطاب السبكى وسماه «المنهل العذب المورود»، والشيخ خليل أحمد السهانفورى وسماه: «بذل المجهود». ونحن قد أخذنا من هذه الشروح جميعها، ونتكلم باختصار عن كل شرح.

## أولاً: معالم السنن للخطابي:

الكتاب يقع في مجلدين، وهو يجمع بين الفقه والحديث، ويوضح الموضع الذي يستنبط منه الحكم الفقهي ثم يذكر من ذهب إليه من الفقهاء، وبذلك يجمع بن الحسنيين.

#### ثانيا: عون المعبود:

وهو يقع فى ثلاثة عشر مجلدًا وهو يذكر الحديث بإسناده ثم يقوم بشرح مفردات الحديث شرحًا موجزًا، ثم يذكر ما يدل عليه الحديث أحيانًا، ويقوم بتخريج الحديث مقتصرًا على ذكر المصدر فقط. ثم تراه عند ذكر الإسناد يختار بعض الرجال فيضبط الاسم أو يذكر الاسم إذا ذكر في الإسناد أو يوضح اسمه إذا كان مبهمًا. وأحياناً نجده يترجم لبعض رجال الإسناد

ويترك الباقى أو يترك رجال الحديث نهائيًّا فلا يترجم لأحد من رجال الإسناد، وقليلاً ما يذكر قول رجال الجرح والتعديل فيمن يذكره من رجال الإسناد.

ومن ميزات هذا الشرح - أحيانًا - أنه يتعرض لإعراب بعض الكلمات في الحديث مثل كلمة (كاشفين) من حديث أبي سعيد الخدري (حـ ١/ ص٣٣). ويشير أحيانًا إلى بعض الأحكام في بعض الأحاديث بذكر من أخذ من الفقهاء. وقد نقلنا كثيرًا منه في اعتمادنا على شرح الأحاديث، وذلك لكثرة فوائده واتساع مادته.

## ثالثاً: المنهل العذب المورود:

هذا الشرح قام به الشيخ محمود محمد خطاب السبكى، ولكن لم يتم هذا الشرح لوفاة مؤلفه بعد أن وصل إلى كتاب «المناسك»، ثم أكمله من بعده أبنه الشيخ أمين محمود، وسماه «فتح الملك المعبود» تكملة المنهل العذب المورود، وسار فيه على نهج والده.

وتميز هذا الشرح بأنه يذكر الحديث بإسناده ثم يقوم بترجمة رجال الإسناد ترجمة وافية، ثم يشرح الحديث شرحًا وافيًا، ويتكلم عن فقه الحديث وآراء الفقهاء فيه، وبعد ذلك يقوم بتخريج الحديث. وقد يذكر إعراب الكلمة كما في قوله: «ولا يستطب» قال: بالجزم على أن لا ناهية. وقال: «قوله رواية»: هي مصدر منصوب بفعل مقدر أي يروى رواية، وبالجملة فالكتاب - وإن لم يكمل فهو - موسوعة ضخمة، وشرح وافٍ مستفيض، والله غالب على أمره.

## رابعًا: بذل المجهود في حل أبي داود:

فى هذا الشرح يذكر الشارح الإسناد كاملاً، ويترجم لرجاله ترجمة وافية تامة، ويناقش قول أبو داود، ويشرح مفردات الحديث وعباراته.

وقد يذكر ترجمة الراوى ليتكلم عن حرحه وتعديله فيقول مشلا: فـلان «ثقــة»، أو يقــول: «وثقه فلان»، ويذكر من روى له من رجال الحديث.

وفي الأحكام الفقهية: يذكر أقوال بعض الفقهاء، وكأنه يستشهد بها.

## مختصرات سنن أبى داود

وكذلك تناول بعض العلماء أمهات كتب الحديث لاختصارها. وربما اختصر بعضهم نفس الكتاب الذى شرحه، وكان لكل واحد منهم هدفه الذى يسعى لتحقيقه. فقد يكون هدفه من ذلك هو تناول بعض القضايا الحديثية الهامة وفى مواطنها، كابن القيم، وقد يكون الغرض من ذلك هو الكشف عن مواطن فقه الحديث ليكون مجموعًا فى هذا المختصر بدلاً من توزيعه فى بواطن الشروح المتعددة، وقد يجمع بين الحسنيين كما فعل الخطابي فى «معالم السنن» أو يكون لغرض آخر، قد يصرح به، وقد لا يُصرح به.

ومن الكتب التى اختصرها بعض العلماء: كتاب «سنن أبى داود» – وهو الذى يعنينا فى بحثنا – فقد اختصره الحافظ المنذرى فى كتاب سماه: «مختصر أبى داود». كما هذَّبه ابن قيم الجوزية فى كتاب «تهذيب سنن أبى داود» ولكل منهما منهجه فى الاختصار والتهذيب.

ونشير إلى أن الإمام المنذرى جعل كتاب: «السنن لأبى داود» هو الأصل الذى سار عليه فى تهذيبه للسنن، كما ذكر فى مقدمة كتابه حيث قال: «ونشرع الآن فى اختصار الكتاب على ما رتبه مصنفه فى الكتب والأبواب، وأذكر عقيب كل حديث مَنْ وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظة، أو بنحوه».

ثم جاء ابن قيم الجوزية وألف كتابه: «تهذيب سنن أبي داود»، فجعل كتاب المنذري هو الأصل الذي سار عليه في تهذيبه، وزاد عليه عللاً سكت عنها المنذري، وصحح أحاديث لم يصححها المنذري، وذكر عدة موضوعات أخرى وضعها في مقدمته - بعد أن تكلم عن سنن أبي داود - قال: وكان الإمام العلامة الحافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله - قد أحسن في اختصاره وتهذيبه، وعزو أحاديثه، وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعًا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعًا: لذلك جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فَهَذَّبته نحو ما هذَّب هو به الأصل، وزدت عليه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فَهَذَّبته نحو ما هذَّب هو به الأصل، وزدت عليه

من الكلام على عِللٍ سكت عنها، أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على مُتُون مُشكله لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها، وتبسطت الكلام على مواضع جليلة لِعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه، فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر ويُعَضُّ عليها بالنواجز.

ولما كان مختصر السنن للمنذرى هو الأصل بالنسبه لتهذيب ابن القيم، فقد جمعها السيد محمد حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنه فى كتاب واحد وزاد معهما كتاب معالم السنن للخطابى، وجعل مختصر السنن للحافظ المنذرى فى أعلى الصفحة، ومعالم السنن للخطابى فى وسط الصفحة، وتهذيب ابن القيم فى آخر الصفحة، وجعل عنوان الكتاب: «مختصر سنن أبى داود» للحافظ المنذرى، وجاء الكتاب جامعًا للكتب الثلاثة، وفيه فوائد جليلة، لمن يقرأ الكتب الثلاثة.

وقال في تقديمه للكتاب - عن سبب ذلك -: فوجدت أنه لا بد من طبع تهذيب الحافظ المنذري معه لأن ابن القيم جعله أصلاً له....

#### منهج التحقيق

- (١) ضبط الأسانيد، وذلك بتحرير أسماء الرجال وإزالة ما فيها من التباس أو غلط.
  - (٢) تخريج الآيات داخل الكتاب.
  - (٣) تخريج الأحاديث تخريجًا مستوفيًا مع تبيين درجة الحديث.
- (٤) شرح غريب اللغة مع شرح مبسط للأحاديث معتمدين على كتب الشروح التي ذكرناها آنفًا وخاصة «عون المعبود» لأنه أوسعها وأكملها.

وبهذا تم العمل في هذا السفر العظيم من كتب السنة الصحاح؛ فإن كان الصواب فمن الله وحده وله الفضل والمنة، وإن كان غير ذلك فمنا، وكل ابن آدم خطاء، ونسأل الله العفو والمغفرة. كما أننا لا ننس أن نرجع الفضل في إخراج هذا الكتاب وغيره من كتب السنن إخراجًا علميًّا حيدًا وفنيًّا لله وحده، ثم لصاحب هذه الدار، (دار الحديث)، الأستاذ/ عاطف محمود حفظه الله تعالى لخدمة سنة النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونشر العلم النافع الصحيح بين الناس، وحعله الله لنا وله ولمن ساهم في إخراج هذا الكتاب أو غيره من المحققين والعاملين في كتب السنة في ميزان حسناتنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

واللَّه من وراء القصد وهو يهدى السبيل الحققون



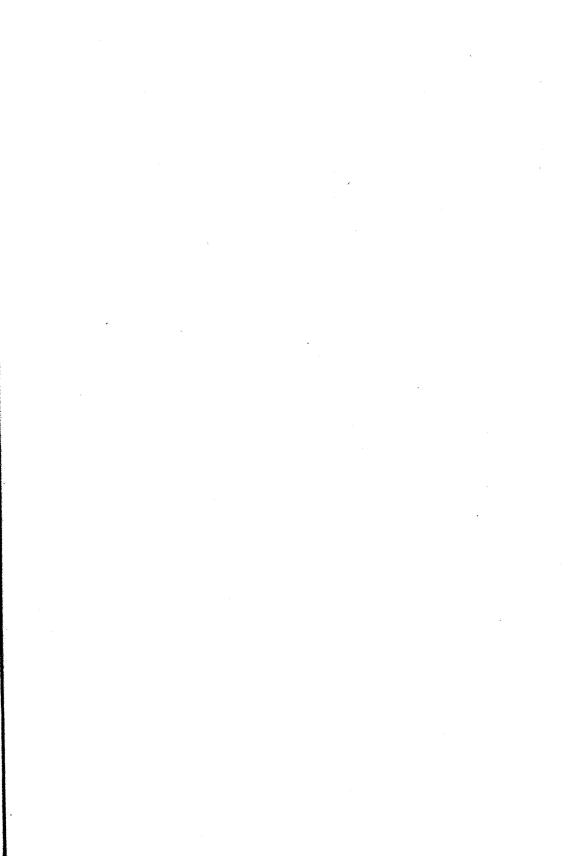

# 

# ١– كِتَابِ الطُّمَارَةِ

# (١) بَابِ التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاء الْحَاجَةِ

١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أُبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.
 وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ.

 <sup>(</sup>١) صحيح: والحديث أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن النبي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب» (٣١/١) حديث (٢٠).

وابن ماجة في كتاب «الطهارة وسنتها» باب «التباعد للبراز في الفضاء» (١٢٠/١) حديث رقم (٣٣١).

والنســـائي في كتاب «الطهارة» باب «الإبعاد عند إرادة الحاجة» (٢٤/١) حديث رقم (١٧).

والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الذهاب إلى الحاجة» (١٧٦/١) حديث رقم (٦٦٠).

وابن خزيمة في «صحيحه» كتاب «الوضوء» باب «التباعـــد للغائــَظ في الصحــــاري عـن النـــاس» (٣٠/١) حديث رقم (٥٠).

والبيهقي في «السنن الكبرى» من كتاب «الطهارة» باب «التخلي عند الحاجة» (٩٣/١).

والحاكم في «المستدرك» من كتاب «الطهارة» (١٤٠/١).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

المذهب: هو اسم لموضع التغوط كالخلاء والمرفق والمرحاض. أبعد: أي أكثر المشي حتى بعد عن الناس.

ومن فقه الحديث: طلب البعد عن الناس عند قضاء الحاجة بولاً أو غائطًا حفظًا لكرامتهم وبعدًا للأذى عنهم.

٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
 عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ إِنْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ.

## (٢) بَابِ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثِنِي شَيْخٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ الْبَصْرَةَ، فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُه عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى: إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ حِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ حِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ حِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَيْرُ تَهْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا».

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة وسنتها» باب «التباعد للبراز في القضاء» (١٢١/١) حديث رقم (٣٣٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٣/١). والحاكم في «المستدرك» (١٤٠/١). والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٢/١) حديث رقم (١٨٥).

البراز: هو اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن الحاجة للإنسان كما كنوا بالخلاء عنه.

ويقال: تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز. وفي الحديث من الأدب استحباب التبـاعد عنــد الحاجــة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/١٤» ٤١٤). والبيهقي في «السنن الكبرى» من كتاب «الطهارة» باب «الارتياد للبول»(٩٣/١) من طريق أبي التياح عن رجل.. وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ أبي التياح.

دَمِثاً: بفتح الدال وكسر الميم، وصح إسكان الميم، نقول: دَمْثاً. والدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل. فليرتدد: أي ليطلب وليتحر مكانًا ليناً. ويستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين. ليأمن من رشاش البول، وإذا كانت الأرض صلبة أن يختار عودًا فيعالجها به ويشير ترابها ليصير دمثاً.

# (٣) بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

خَدَّتَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلاَءَ - قَالَ عَنْ حَمَّدٍ - قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ عَنْ حَمَّدٍ - قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ عَنْ حَمَّدٍ - قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» وَقَالَ مَرَّةً: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» وَقَالَ وُهَيْبٌ: «فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ».

• حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ وَ - يَعْنِي: السَّدُوسِيَّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» وَقَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ مَرَّةً: «أَعُوذُ بِاللَّهِ».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» (١٢٢/١/ص٢٨٢). وقال والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» (١١/١-١٢). حديث رقم (٦) وقال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح. والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا دخل المخرج» (١٨٠/١) حديث رقم (٦٦٩) من طريق حماد بن زيد. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» باب «ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» (ص ١٧٠) حديث (٤٧) من طريق عبد الوارث كلاهما (حماد وعبد الوارث) عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس... به.

الخُبثُ: بضم الخاء والباء، وأصحاب الحديث يقولون: الخُبْثُ بسكون الباء، وقد خطأه الخطابي، وأجـــازه ابـن سلام وغيره وهو جمع خبيث والمراد به ذكور الشياطين (الخبائث) جمع خبيثة، والمراد: إناث الشياطين.

وقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فـإن كـانِ مـن الكـلام فهـو الشـتم، وإن كـان مـن الشراب فهو الضار، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام.

والحديث يدل على طلب الاستعاذة بالله تعالى عند إرادة دخول الخلاء لقضاء الحاجة وعليه الإجماع.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «ما يقول عند الخلاء» (٢٩٢/١) حديث رقم (١٤١). وفي كتاب «الدعوات» باب «الدعاء عند الخلاء» (١٣٤/١) حديث رقم (٦٣٢٢). والـترمذي في كتـاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا دخل الخلاء» (١٠/١) حديث رقم (٥). وأحمد في «مسنده» (٢٨٢/٣) من طريق شعبة عن عبد العزيز عن أنس... به. (قلت): ونضيف هنا. أخرجه مسلم في كتـاب «الحيـض» بـاب

٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحُدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

# (٤) بَابِ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاء الْحَاجَةِ

٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟! قَالَ:

«ما يقول إذا دخل الخلاء» (٢٨٤/١). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «القول عند دخول الخلاء» (٢٦/١) حديث رقم (١٩). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» (١٠٩/١) حديث رقم (٢٩٨). ومسلم أيضًا في كتاب «الحيض» باب «ما يقول إذا دخل الخلاء» (٢٨٣/١). وأحمد في «مسنده» (٩٩/٣) من طريق هشيم. والبخاري في كتاب «الأدب المفرد» باب «دعوات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» (٢٩٤١) حديث رقم (٢٩٢) من طريق سعيد بن زيد فثلاثتهم (٢٩٣) من طريق سعيد بن زيد فثلاثتهم (٢٩٣) من علية، هشيم، سعيد بن زيد). من طريق عبد العزيز بن صهيب.

(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» (١٠٨/١) حديث رقم رقم (٢٩٦). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» باب «ما يقول إذا دخل الخلاء» (١٧١-١٧١). حديث رقم (٧٥، ٧٦). وابن خزيمة في صحيحه من كتاب «الوضوء» باب «الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ» (٣٨/١) حديث (٣٩). وابن حبان في صحيحه (موارد) من كتاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا دخل الخلاء» (٣٨/١) حديث (٢١١). وأحمد في «مسنده» (٣٦٩/٤، ٣٧٣). وأبو داود الطيالسي في «مسنده». والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٦/١). جميعًا من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد...) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

الحُشُوشُ: بضم الحاء، وفيه لغتان: الفتح والضم، حَـش، حُـش، والفتح أكثر وهـي الكنـف ومواضـع قضـاء الحاجة وسمي به الكنيف لأنهم كانوا يقضون حوائجهم إليها. ولما اتخذوا الكنف أطلقوا عليها ذلك الاسم.

(٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (٥٧/١) والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالحجارة» (٢٤/١-٢٥) حديث رقم (١٦). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ورواه أيضًا النسائي في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار» (١/١٤-٤١) حديث رقم (٤١). ورواه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» (١١٥/١) حديث رقم (٣١٦). وأحمد في «مسنده» (٣٩،٤٣٧٥). وابن

أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَـا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَـةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَـوْل، وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَحِيعِ أَوْ عَظْمٍ.

٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَئَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.

خريمة في صحيحه من كتاب «الوضوء» باب «الاستنجاء بالأحجار» (٤١/١) حديث رقم (٧٤). جميعًا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن سلمان.

الخِرَاكَة: بالكسر والمد، وأكثر الرواة يفتحون الخاء والمراد أدب التخلي والقعود عند الحاجة. (الرجيع) الـروث والعذرة والمراد؛ جنس النجس.

ومن فقه الحديث: عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (١/٠٦/ص٢٢) مختصرًا من طريق سهيل عن القعقاع. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن الاستطابة بالروث» (١/١٤) حديث رقم (٤٠). من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان... وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» (١/٤١٤) حديث رقم (٣١٣) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان... وأخمد في «مسنده» (٢٤٧/٢) من طريق ابن عجلان... والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالأحجار» (١٨٢/١) حديث رقم (٤٧٤) من طريق ابن عجلان... وابن خزيمة في صحيحه من كتاب «الوضوء» باب «النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار» (١/٤٤٤) حديث (٨٠) جميعًا من طريق ابن عجلان... وابن عجلان... كلاهما (سهيل ومحمد بن عجلان) عن القعقاع... به.

<sup>(</sup>إنما أنا لكم بمنزلة الوالد) في الشفقة والحنو، لا في الرتبة والعلو، لأنه لا يماثل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم فيهـا أحد. (لا يستطب بيمينه) أي لا يستنجى بها.

الرِمَّة: بكسر الراء وتشديد الميم، جمع رميم، وقيل: تجمع على رمم وهي العظم البالي.

دل الحديث على أنه يطلب من الأبناء طاعة الآباء ومن الآباء إرشاد أولادهن وتعليمهم مـا يحتباجون إليـه مـن الدين، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالنسبة لجميع الأمة كالأب كما أن أزواجه أمهاتهم.

٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رِوَايَةً - قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ، وَلاَ بَوْل، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّه.
 وَنَسْتَغْفِرُ اللَّه.

• ١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَـنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْل، أَوْ غَائِطٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ.

١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا،

(٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «لا تستقبل القبلة بغائط» (٢٩٥/١) حديث رقم (١٤٤) من طريق ابن أبي ذئب. وفي كتاب «الصلاة» باب «قبلة أهل المدينة وأهل الشام» (٢٩٤/١) حديث رقم (٣٩٤) من طريق سفيان... ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (٣٩١) من طريق سفيان... به كلاهما (سفيان وابن أبي ذئب) عن الزهري... به.

المرَاحِيضُ: جمع مرحاض بكسر الميم، وهو في الأصل موضع الرحض أي الغسل، ثم كني به عن المكان المتخـذ لقضاء حاجة الإنسان.

(۱۰) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» (۱۰) إسناده ضعيف به. وأحمد في «مسنده» (۱۱-۱۱) حديث (۲۱۹) وفيه قيل: أبو زيد بحهول الحال. فالحديث ضعيف به. وأحمد في «مسنده» (۲۱۰/٤).

(قلت): وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي زيد ترجم له ابن حجر في التهذيب فقال: قيل اسمه الوليــد. روي عن معقل بن أبي معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين... الحديث وعنه عمرو بـن يحيى بـن عمــارة قال ابن المديني: ليس بالمعروف.

نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أمته أن يستقبل الواحد منهم القبلتين إذا جلس لقضاء حاجته، وفي ذلكِ تعظيم لبيت المقدس، والمراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس.

(11) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (٥٨/١) والحاكم (٥٤/١). والبيهقي (٩٢/١) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر... به. وقال الدارقطني: هذا صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح

فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى؛ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ.

## (٥) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَيْتِ الْبَيْتِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ فَرَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةَ بِبَوْلٍ؛ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

على شرط البخاري ووافقه الذهبي وأورده الحازمي في الاعتبار (ص٢٦) وقال: حديث حسن.

أناخ: أي أقعد، يقال أناخ الرجل الجمل إناخة. راحلته: الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى.

(۱۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «من تبرز على لبنتين» (۲۹۷/۱) حديث رقم (۱٤٥). ومسلم في كتـاب «الطهـــارة» بــاب «الاســتطابة» (۱/ص۲۲۲ـــ۲۱/۲۲) مــن طريــق مالك...به.

لَبِنَتين: بفتح اللام وكسر الباء وفتح النون، تثنية لبنة، وهو ما يصنع مـن الطـين أو غـيره للبنـاء قبـل أن يحرق.

ومن فقه الحديث: الرخصة في استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان.

(١٣) إسناده حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جماء من الرخصة في ذلك» (١٥/١) حديث (٩). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وابن ماجة في كتاب «الطهـارة» بـاب «الرخصـة في ذلـك في الكنيـف.. (١١٧/١) حديث (٣٢٥). جميعًا من طريق محمد بن بشار... به وإسناده حسن.

وفي الحديث: أن حابر بن عبد الله رأى النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، فأخبر بذلك لما توهم أن النهي أولاً كان على عمومه. وفي هذا الحديث بيان صحة من فرق بين البناء والصحراء في حكم استقبال القبلة.

## (٦) بَابِ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

١٤ - حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ رَجُـلٍ، عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَحُ ثُوبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ... به.

# (٧) بَابِ كُرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

١٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِللَّلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِللَّالِ بْنَ عِينَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لا يَحْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لا يَحْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا

<sup>(12)</sup> إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الاستتار عند الحاجة» (٢١/١-٢٢) حديث رقم (١٤). من طريق عبد السلام بن حرب الجلاني عن الأعمش عن أنــس... بـه. وكـذا قالـه أبـو داود... وهو ضعيف.

وقال الترمذي (۲۲/۱): وروى وكيع وأبو يحيى الحمائي عن الأعمش قال: قال ابن عمر... الحديث. ثـم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد مـن أصـحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وقد نظر إلى أنس بن مالك. قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة.

<sup>(</sup>قلت): وأما إسناد أبو داود ففيه رجل لم يسم فالإسناد ضعيف وقال حنبل: ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد من حديث الأعمش عن أنس فقال: لم يسمع الأعمش من أنس، ولكن رآه، زعموا أن غيائًا حدث الأعمش بهذا عن أنس، ذكره الخلال في «العلل» وقال الخلال أيضاً: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد لم كرهت مراسيل الأعمش؟ قال: كان لا يبالي عمن حدث، قلت: كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم. قال: نعم كان يحدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس أن النبي صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم كان إذا أراد الحاجة أبعد، سألته عن غياث بن إبراهيم فقال: كان كذوباً. انتهى.

يدنو من الأرض: أي يقترب، وما كان يرفع ثوبه دفعة واحدة بل كان يرفعه شيئًا فشيئًا حتى يقــترب مـن الأرض مبالغة في دوام الستر استحياء من الله تعالى.

يَتَحَدَّثَانَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ.

# (٨) بَابِ أَيَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُولُ

١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ.

(قلت): إسناده ضعيف فيه اضطراب، قال ابن حبان في الثقات: عكرمة بن عمار روايته عن يحيى بــن كثــير فيها اضطراب.

قال الذهبي في الميزان (٣٠٧/٣): عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد، لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير.

لا يخرج الرحلان: ذكر الرحلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك. يضربان الغائط: يقال: ضربت الأرض إذا أتينا الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت، يقال: ويضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة. والمراد ههنا يقضيان الغائط.

كاشفين: منصوب على الحال، أي رافعين ثوبهما عن عورتهما. يمقت: المقت: البغض.

وفي الحديث دليل على وجوب ستر العورة وحرمة الكلام حال قضاء الحاجة والتعليل بمقت الله لفاعل ذلك يؤكد التحريم. انتهى.

ومعناه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يرد السلام على من سلم عليه أثناء قضاء الحاجة ليعلم أمته ذلك.

<sup>(10)</sup> إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتباب «الطهارة وسنتها» باب «النهي عن الاجتماع عن الخلاء والحديث عنه» (١٢٣/١) حديث (٣٤٢) وأحمد في «مسنده» (٣٦/٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٠/١) والحياكم في «المستدرك» (١/٥/١). وابن خزيمة في صحيحه (٣٩/١) حديث (٧١). وابن حبان في صحيحه (موارد) (٢١٩/١) حديث (١٣٧).

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ» أَوْ قَالَ: «عَلَى طَهَارَةٍ».

# (٩) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ - يَعْنِي: الْفَأْفَاءَ - عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

والحديث يدل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة.

(۱۷) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «رد السلام بعد الوضوء» (۱/،٤) حديث رقم (۳۸). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرجل يسلم عليه ويبول» (۱۲٦/۱) حديث رقم (۳۵،). وأحمد في «مسنده» (۵۰/۰). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) من كتاب «الطهارة» باب «الذكر والقراءة على غير وضوء» (۱/،۱) حديث رقم (۱۸۹). والحاكم (۱۲۷/۱) وعنه البيهقي في السنن (۱/،۱) وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.

الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد. وفيه من الفقه أنه قد يتيمم في الحضر بغير مرض ولا حرج وعلى هذا ذهب الأوزاعي في الجنب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس قال يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت.

(١٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها» (١/ ١١٧/ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» (٢٨٠). والبخاري في كتاب «الحيض» باب «هل يتتبع المؤذن فياه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» (١٠٥/١). وفي كتاب «الأذان» باب «هل يتتبع المؤذن فياه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» (١٣٥/٢) معلقًا بقوله: قالت عائشة:... ووصله مسلم كما تقدم. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الله عز وجل على الخلاء والحاتم في الخلاء» (١/١٠١) حديث (٢٠٣). وأحمد في «مسنده» «ذكر الله عز وجل على الخلاء والحاتم في الخلاء. به.

# (١٠) بَابِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يُدْخَلُ بِهِ الْخَلاَءُ

١٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

الفأفاء: لقب خالد يعرف به.

(على كل أحيانه) في العون قال: مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر، لأنه من جملة الأحيان المذكورة. انتهى. وفي المنهل: دل الحديث على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يذكر الله تعالى متطهراً، ومحدثًا ولو حدثًا أكبر وقائمًا وقاعدًا ومضطجعاً، وماشيًا وراكباً، والذكر عام يشمل جميع أنواعه من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح واستغفار، ومثله الصلاة والسلام على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهذا مشروع بإجماع المسلمين في غير محل القاذورات وحال الجماع فإنه يكره فيهما. انتهى.

(19) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «اللباس» باب «ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» (١٧٤٦) حديث رقم (١٧٤٦). وقال هذا حديث حسن غريب. وفي الشمائل المحمدية حديث رقم (١٧٤١). والنسائي في كتاب «الزينة» باب «نزع الخاتم عند دخول الحلاء» (٥٩/٥) حديث (٢٢٨٥). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الله عز وجل على الحلاء والحاتم في الحلاء» (١١٠/١) حديث رقم (٣٠٣). وأحمد في «مسنده» (١١٠/١، ٤٥٤) والبيهقي في السنن (١٩٥١). قال الدارقطني في كتاب «العلل» رواه سعيد ابن عامر وهدبة بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس... به. وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس... به ولفظ النسائي (نزع خاتمه).

ولم يتابع عليه ورواه يحيى بن المتوكل بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام. ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وقال: (لا ألبسه أبدًا) وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج. انتهى. وقال البيهقي في حديث يحيى بن المتوكل هذا قال عنه أحمد: واهي الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء وضعفه الجماعة كلهم. وذكر البيهقي أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم اتخذ خاتمًا من ورق، ثم ألقاه. وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذي. فإن قيل: فغاية ما ذكر في تعليقه تفرد همام به وجواب هذا من وجهين أحدهما أن همامًا لم ينفرد به كما تقدم. والثاني: أن همامًا ثقة وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث بل غايته أن يكون غريبًا كما قال الترمذي أما أن يكون منكرًا أو شاذًا فلا.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّهُ مِنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ. وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ.

# (١١) بَابِ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

٢٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ؛ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ !! أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ؛ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ !! أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ ذَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

قَالَ هَنَّادٌ: «يَسْتَتِرُ» مَكَانَ «يَسْتَنْزِهُ».

<sup>(</sup>قلت) وبالجملة فالحديث صحيح الإسناد لكنه معلول كما ذكر ذلك المنذري في تهذيب السنن. وضعفه أيضًا الألباني في ضعيف الترمذي وأبي داود والنسائي.

وضع خاتمه: أي ألقاه، يقال: وضع الشيء من يده يضعه وضعًا إذا ألقاه.

والحديث يدل على أنه يندب لمن يريد التبرز أن ينحى عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم نبي أو ملك، وبهذا عليه جمهور الفقهاء فإن حالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع وهذا في غير القرآن أما القرآن فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلاً أو بعضًا إلا إن حيف عليه الضياع أو كان حرزًا فله استصحابه ويجب ستره حينئذ إن أمكن. انتهى. وقوله (خاتمًا من وَرِق): بفتح فكسر هو الفضة.

<sup>(</sup>۲۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتــاب «الوضوء» بـاب «مـن الكبـائر أن لا يستتر مـن بولـه» (۲/م۳) حديث (۲/م). ومسلم في كتـاب «الطهارة» باب «الدليل على نجاسة البول» (۱/ص ۲۱/۲۰). عَسيبٌ: بفتح العين وكسر السين المهملة وهي الجريدة والغصن من النخل (لا يستنزه) أي لا يتطهر.

والحديث يدل على أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به وتحريم النميمة وأنها من أعظم أسباب بـاب عـذابُ القبر، وأن الأبوال كلها نحسة لورود اللفظ به مطلقًا على سبيل الشمول والعموم.

٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّئَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِمَعْنَاهُ – قَالَ: «كَانَ لاَ يَسْتَتِّرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: «يَسْتَنْزُهُ».

٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ، ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا، ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ، ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا، ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُولُ قَطَعُوا مَا فَيَهَاهُمْ، فَنَهَاهُمْ، فَعَدُّبَ فِي قَبْرِهِ».

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - فِي هَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: جِلْدِ أَحَدِهِمْ، وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَسَدِ أَحَدِهِمْ».

<sup>(</sup>۲۱) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «من الكبائر أن لا يستتر من بوله» (۳۷۹/۱) حديث رقم (۲۱٦). من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس... به.

لا يستنز: أي لا يجعل بينه وبين بوله سنزة ليتحفظ منه.

<sup>(</sup>۲۲) صحيح: أحرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «البول إلى سترة يستتر بها» (۳۲/۱) حديث (۳۰). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» وسننها» باب «التشديد في البول)

<sup>(</sup>۱۲٤/۱) حديث رقم (٣٤٦). وأحمد في «مسنده» (١٩٦/٤). جميعًا من طريق الأعمش... به. وأما قول أبي داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هـذا الحديث... إلخ. فهـو إسناد صحيـح موقوف. ووصله البخاري في كتاب «الوضوء» باب «البول عند سباطة» (٣٩٤/١) حديث رقم (٢٢٦). دَرَقَة: بفتحتين: الترس من حلد ليس فيه خشب ولا عصب وهو ما تعمل منه الأوتار.

# (١٢) بَابِ الْبَوْلِ قَائِمًا

٣٣ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
قَالَ أَبُو دَاوِد: قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ.

# (١٣) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ أُمَيْمَةً بَنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٢٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «البول عند صاحبه والتستر بالحائط» (٢٩١/١) حديث رقم (٢٢٤). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» (٢٣/١/ص/٢٢٨) من طريق شعبه... به.

سباطة قوم: هي الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وتكون سهلة لا يرتد منها البول على البائل. والحديث يدل على حواز البول قائمًا لسبب من الأسباب، ومشروعية المسح على الخفين في الحضر، والمعتاد من قوله (أنه كان يبول قاعدًا وهو الاختيار وهو المستحسن في العادات وإنما كان ذلك الفعل منه نادرًا لسبب أو ضرورة دعته إليه.

<sup>(</sup>٢٤) حسن صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «البول في الإناء» (٣٤/١) حديث رقم (٣٢). من طريق محمد الوزان، حدثنا حجاج... به. وأورده الهيثمي في (المجمع) (٢٧٠/٨)وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيم وكلاهما ثقة.

قدح: إناء يكون من حشب أو غيره (عَيْدَان) بفتح العين وسكون الياء وقيل بكسر العين وسكون الياء، وهو جمع عود، وقال الزركشي: جمع عَيْدَانه بالفتح، والعيدان النحلة الطوال المتجردة من السعف والحديث يدل على حواز إعداد الآنية واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت، وعلى حواز بول الرجل يقرب أهل بيته الحاجة

# (١٤) بَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعِنَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ».
 اللَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ».

٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ - وَحَدِيثُهُ أَتَـمُّ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِي حَيْـوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَـا سَعِيدٍ

(٢٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن التخلي في الطرقات والظلال» (٢٥) صحيحة أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب خزيمة في «صحيحه» (٣٧/١) حديث (٦٧). من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة... به.

اتقوا اللاعنين: يريد الأمرين الجالبين للَّعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه.

الذي يتخلى فى طريق الناس: أي يتغوط أو يبول في موضع يمـر بـه النـاس، والمـراد بـالتخلي التفـرد لقضـاء الحاجة غائطًا أو بولاً.

أو ظلهم: أي مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويقعدون فيه. انتهى.

والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق النـاس وظلهـم لمـا فيـه مـن إيـذاء المسـلمين بتنجيـس مـن يمـر بـه واستقذاره.

(٢٦) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» (١/١/ ص ١ ١٩) حديث رقم (٣٢٨). والحاكم في «المستدرك» (١٦٧/١) والبيهقي في «السنن» (٩٧/١). من طرق عن أبي سعيد الحميري عن معاذ... به. وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. وأورده المنذري في (الترغيب والترهيب) (١٣٢/١-١٣٤).

وقال: قال أبو داود: وهو مرسل، يعني أن أبا سعيد لم يدرك معاذًا. ِ

(قلت): والحميري هذا مجهول في التقريب ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن منها حديث أبي هريرة المتقدم وهو عند مسلم وغيره كما قلنا. وانظر الإرواء، حديث رقم (٦٢).

الملاعن: جمع ملعنة وهي مواضع اللعن.

البراز: بفتح الباء: وهو اسم للفضاء الواسع.

الموارد: المراد بالموارد المحاري والطرق إلى الماء واحدها مورد يقال وردت المـاء إذا حضرتـه لتشـرب والـورد الماء الذي ترد عليه. انتهى (من النهاية). الْحِمْيَرِيَّ حَدَّنَهُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظَّلِّ».

### (١٥) بَابِ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَحْبَرَنِي أَشْعَثُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ أَحْمَدُ: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ».

٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي هُوَيْرَةً قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ.

<sup>(</sup>٢٧) صحيح: أخرجه الترمذى في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في كراهية البول في المغتسل» (٣٢/١-٣٣) حديث رقم (٢١). وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى.

والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «كراهية البول في المستحم» (٣٧/١) حديث رقم (٣٦). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «كراهية البول في المغتسل» (حديث (٣٠٤). وأحمد في «مسنده» (٥٦/٥). مستحمة: أي مكان الاغتسال ولو غير مملوك.

الوسواس: بكسر الواو ويجوز الفتح، مصدر للفعل وسوس، وهو حديث النفس بمــا لا خــير فيــه، والحديــث يدل على النهي عن البول في محل التطهير.

<sup>(</sup>۲۸) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» (۱٤٢/۱) حديث (۲۸م). حديث (۲۳۸). وأيضًا في كتاب «الزينة» باب «الأخذ من الشعر» (۸/ص۰۰) حديث (۲۳۸). وأحمد في «مسنده» (۱۱/٤)، (۳٦٩/٥).

# (١٦) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَـنْ قَتَـادَةً،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْحُحْرِ.
 قَالُوا لِقَتَادَةً: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْحُحْرِ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْحِنِّ.

## (١٧) بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

٣٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِنِي عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «خُفْرَانَك».

(٢٩) ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «كراهية البول في الجحر» (٢٦/١) حديث رقم (٢٩). وأحمد في «مسنده» (٨٢/٥). والحاكم في «المستدرك» (١٨٦/١). والبيهقي في «السنن» (٨٩/١). بسند صحيح عن قتادة عن ابن سرحس... به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرحس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم بن عبد الله بن سرحس وهو من ساكني البصرة. انتهى. ووافقه الذهبي. وعلته انقطاع السند بين قتادة وابن سرحس حيث قال الحاكم نفسه في «معرفة علوم الحديث ص ١١١»: إن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس. وفي التهديب سئل أحمد بن حنبل هل سمع من ابن سرحس فكأنه لم يره سماعًا ومع تدليس قتادة وعنعنته فى الحديث إسناده ضعيف والله أعلم.

الجُحْرُ: المراد به في الحديث الشق في الحائط أو في الأرض والنهبي عن البول فيه ما لم يكن معدًا لقضاء الحاجة، ويشمل الغائط كذلك، ويدل الحديث على النهي عن البول وكذا الغائط في مظان أماكن تجمع الجن.

(۳۰) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا خرج من الخلاء» (۱۲/۱) حديث (۷). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بـردة. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مايقول إذا خرج مـن الخلاء» (۱۱،۱۱) حديث (۳،۰۱). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «ما يقول إذا خرج مـن الخلاء» (۱۸۳/۱) حديث رقم (٦٨٠). وأحمـد في «مسنده» (٦٨٥). والنسائي في (عمل اليوم والليلة) حديث (۷۹). وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٨/١)

# (١٨) بَابِ كُرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكُرِ بِالْيَمِينِ فِي الاسْتِبْرَاءِ

٣١٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا».

٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُـو أَيُّوبَ - يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبَـدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ

حديث رقم (٩٠). والحاكم في «المستدرك» (١٥٨/١) وقال: صحيح ووافقه الذهبي وقال النووي في شرح المهذب: وهو حديث حسن صحيح وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل ثقة حجة.

غفرانك: مصدر للفعل غفر فتقول: غفر يغفر غفراناً. بمعنى السنر والتغطية، وهو منصوب على أنه مفعـول الفعل محذوف والتقدير: أسألك غفرانك.

ويطلب ممن قضى حاجته أن يقول غفرانك سواء كان في الصحراء أم البنيان.

(٣١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «النهي عن الاستنجاء بـاليمين» (٢٠٤/١) حديث رقم (١٥٣). ومسلم في كتاب «الطهارة» بـاب «النهـي في الاستنجاء بـاليمين» (٦٣/١/ص٢٢٥). من طريق يحيى بن أبي كثير... به. لا يجوز مس الذكر باليمين حال البول تكريمًا فيكـره بهـا بـلا حاجـة تنزيهًا عند الحنابلة والظاهرية.

لا يتمسح بيمينه: أي لا يستنجي بيمينه.

والحديث يدل على النهي إذا شرب من الإناء أن يشرب ويستوفي ريه نفسًا واحـدًا وهـذا نهـي تـأديب ليـلا يتكابس الماء في موارد حلقه ويثقل معدته.

قال الخطابى: وإذا قطع شربه في أنفاس ثلاثة كان أنفع لريه وأخف لمعدته وأحسن في الأدب وأبعد من فعــل ذوي الشره.

(٣٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٦). والحاكم في «المستدرك» (١٠٩/٤). وقال: هـذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: في سنده مجهول وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣٤/١) في إسناده أبو أيوب الأفريقي وعبد الله بن على وفيه مقال.

(قلت) تابعه حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سوار الخزاعي عن حفصة... بـه. وأورده الألبـاني في (صحيح الجامع) (٨٨٣/٢) حديث (٤٩١٢) وقال: صحيح.

الْحُزَاعِيِّ، قَال: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْـنِ أَبِي عَرُوبَـةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَّتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْيُمْنَيِ لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ بُزَيْعٍ، حَدَّئَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاء، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَاهُ.

### (١٩) بَابِ الاسْتِتَارِ فِي الْخَلاَء

٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «مَنِ اكْتَحَلَ

قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الشوب والسراويل والخف، و دخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقبص الشارب، وترجيل الشعر، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة. واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. انتهى.

(قلت) وأضيف هنا أيضًا التختم في اليمين.

(٣٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٥/٦). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٣/١). والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٩/١) حديث (١٨٢). عن أبي داود... به. وأورده ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١١٢/١) ونسبه للطبراني.

َ طُهُور: بالفتح والضم، فالفتح اسم لما يتطهر به، والضم مصدر للفعل.

(٣٤) انظر الحديث السابق.

(٣٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الارتياد للغائط والبول» (١٢١/١) حديث رقم (٣٥٠). من (٣٣٧). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «التستر عند الحاجــة» (١٧٧/١) حديث رقم (٦٦٢). من طريق طريق ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير... به. وأحمد في «مسنده» (٣٧١/٢) من طريق ثور... به. عن أبي سعيد الخير... به.

فَلْيُوتِرْ؛ مَنْ فَعَلَ فَقْدَ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ؛ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلْيَافِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ؛ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَحَلَّلَ فَلْيَافِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ؛ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أتَى الْعَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ؛ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ: حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ. قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣٥/١) وفي إسناده أبو سعيد الخير الحمصي وهـو الـذي رواه عـن أبـي هريرة... قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه. قلـت: لقـي أبـا هريرة قـال: على هـذا يوضع. وعلتـه الحصـين الحمراني فهو مجهول كما في التقريب. وأورده الألباني في الضعيفة (١٠٢٨).

الاستحمار: الاستنجاء بالجمار وهي الحجارة الصغيرة ومنه رمي الجمار في الحج، وهي الحصا التي يرمى بهــا في أيام منى.

فليلفظ: بكسر الفاء، فليلق وليرم وليطرح ما يخرجه من الخلال من بين أسنانه لأنه ربما يخرج به دم.

وما لاك بلسانه: عطف على ما تخلل، أي ما أخرجه بلسانه واللوك إدارة الشيء بلسانه في الفم، يقـال: لاك يلوك.

كثيباً: الكثيب هو ما يرتفع من الرمل، وفي العون: قال العراقي: المقاعد جمع مقعدة وهي تطلق على شيئين: أحدهما في السافلة، أي أسفل البدن.

والثاني: موضع القعود، وكل من المعنيين ههنا محتمل، أي أن الشيطان يلعب بأسافل بني آدم أو في موضع قعودهم لقضاء الحاجة فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالتستر فيتعرض لانتهاك السسر، وتهب الرياح عليه فيصيب البول فيلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد.

### (٢٠) بَاكِ مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

٣٦ - حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي: ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيُّ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ شَيْبَانَ: الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُويَفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ، قَالَ شَيْبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ قَالَ: إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُويَفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ، قَالَ شَيْبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كَوْمِ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ، أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كَوْمٍ شَرِيكٍ، يُرِيدُ عَلْقَامَ، فَقَالَ رُويَّفِعٌ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْخُذُ نِضُو أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النَّصْفَ مِمَّا كَانَ أَحَدُنَا لَيطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآخِرِ الْقِدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي يَعْنَمُ وَلَنَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآخِرِ الْقِدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي يَعْنَمُ وَلَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ النَّاسُفُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنْهُ بَوِيءَهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَّتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَوًا، أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ ذَابَةٍ، أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ».

<sup>(</sup>٣٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الزينة» باب «عقد اللحيــة» (٥١/٨-٥١) حديث رقــم (٥٠٨٢) مختصرًا على آخره وأحمد في «مسنده» (١٠٨/٤-١٠٩). والبيهقي في «السنن» (١١٠/١).

كوم شريك: قال العراقي: هو بضم الكاف على المشهور وممن صرح بضمها ابن الأثير في النهاية وآخرون، وضبطه بعض الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي: إنه المعروف وإنه في طريق الأسكندرية.

علقماء: بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة، موضع أسفل ديار مصر.

النضو: بكسر النون وسكون المعجمة فؤاد البعير المهزول، يقال: بعير نضو، وناقة نضــو ونضــوة وهــو الــذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد.

القدح: هو خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل، والنصل: حديــدة الســهم، والريـش مـن الطــائر وَيكون في السهم. وحاصله أنه كان يقتسم الرجلان فيقع لأحدهما نصله وريشه، وللآخر قدحه.

عقد لحيته: أي عالجها حتى تنعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبرًا وعجباً.

تقلد وتراً: وأما نهيه عن ذلك من أجل العود التي يعلقونها عليه، والتماتم التي يشدونها بتلك الأوتار وكمانوا يرون أنها تعصم من الآفات وتدفع عنهم المكان فأبطل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذلـك مـن فعلهـم ونهـاهم عند

٣٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، أَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْنَانَ أَحْبَرَهُ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْحَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ الْحَدِيثِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْحَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ الْحَدِيثِ بَابِ أَنْيُونَ.

قَالَ أَبُو دَاود: حِصْنُ أَلْيُونَ بِالْفِسْطَاطِ عَلَى حَبَلِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَّيَّةً يُكْنَى أَبَا حُذَيْفَةَ.

﴿ ٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

وَ مَ الْمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمةٍ؟ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۳۷) صحيح: تفرد به أبو داود.

الحِصن: بكسر الحاء، ويجمع على حصون، المكان الذي لا يقدر على الارتقاء عليه لارتفاعه، وهو اسم مدينة مصر قديمًا فتحها المسلمون وسموه الفسطاط والمراد بحصن أليون هنا الحصن الـذي أقامه الفرس على ضفة النيل الشرقية مقابل الأهرام وفي مكانه الأن دير النصارى أو دير ماري حرجس.

<sup>(</sup>أليون): بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء.

<sup>(</sup>٣٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (٥٨/١) وأحمد في «مسنده» (٣٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب الزبير... به.

<sup>(</sup>٣٩) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٩/١) عن أبي داود... به. والدارقطني في «السنن» (١٠٩/١) من طريق إسماعيل بن عياش... به.

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى أمته أن يستنجوا بعظم أو روثة، أو حممة، لأن الله جعل ذلك طعامًا للحن، والحُممة: بضم الحاء وميمين مفتوحتين، والجمع: حُممٌ وهو ما أحرق من خشب ونحوه.

ومن فقه الحديث: (أن للجن حقوقًا يقضى بها كالإنس، والبعد عما يؤذيهم، وعن الاستنجاء بالروثة، والعظم والحمم لأنها طعام لهم).

### (٢١) بَابِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

• ٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَلِي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُحْزِئُ

١ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَمْرِوِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ: «بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ». قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا رَوَاهُ أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ.

<sup>(</sup>٠٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها» (١/٤٤-٥٤) حديث رقم (٤٤). وأحمد في «مسنده» (١٠٨/٦). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (١٨٠/١) حديث رقم (٩٧٠). والدارقطني في «السنن» (٤/١٥-٥٥) وقال: إسناد صحيح. والبيهقي في «السنن الكبري» (١٠٣/١) جميعًا من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفوعاً. وقال الدارقطني: إسناده حسن وفي نسخة أخرى صحيح.

يستطيب: الاستطابة والاستنجاء والاستحمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار مختص بالأحجار. انتهى.

قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن بعدهم أن الاستنجاء بالحجارة يجــزئ، وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. انتهى.

<sup>(13)</sup> صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» بـاب «الاستنجاء بالحجـارة والنهـي عـن الـروث والرمـّـة» (١١٤/١) حديث (٣١٥). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الاستطابة» (١٨٠/١) حديث (٦٧١). وأحمد في «مسنده» (٢١٣/٥) ٢١٤، ٢١٥). والحميدي في «مسنده» حديث رقم (٤٣٢-٤٣٢) من طريق و كيع... به.

#### (٢٢) بَاب الاسْتِبْرَاء

٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، التَّوْأَمُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَوْن، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: بَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ عُمَرُ حَلْفَ لَه بِكُوزِ مِنْ مَاء، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّ أَبِهِ، قَالَ: «مَا أَمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ مَاءً تَتَوَضَّ أَبِهِ، قَالَ: «مَا أَمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ
أَمَاء فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟» فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّ أَبِهِ، قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ

#### (٢٣) بَابِ فِي الاسْتِنْجَاء بالْمَاء

\* كَ حَدَّفُنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْحَذَّاءَ - عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيضَأَةً - وَهُو أَصْغَرُنَا - فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ - فَقَضَى حَاجَتَهُ - فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

<sup>(</sup>٤٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتـاب «الطهـارة» بـاب «مـن بـال و لم يمـس مـاء» (١١٨/١) حديث رقـم (٣٢٧). وأحمد في «مسنده» (٩٥/٦). وأورده الهيثمي في «المجمـع» (٢٤١/١) وقـال: رواه أحمـد وروايـة ابن أبي مليكة عن أمه و لم أر من ترجمها ورواه أبو يعلى عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة... به.

<sup>(</sup>قلت) وفي إسناده عبد الله بن يحبى التؤام قال الحافظ في (التقريب) ضعيف. .

الكُوزُ: بالضم، وجمعه كيزَانٌ. وهو ما له عروة من أواني الشرب، وما لا عروة له يسمى كوباً.

<sup>(27)</sup> صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالماء من التبرز» (٦٩/١/ص٢٢٧) من طريق خالد... به.

الْمِيْضَأَةُ: بكسر الميم وسكون الياء وهي الإناء الذي يتوضأ به كالإبريق.

السِدرةُ: بكسر السين وهي شجرة النبق.

\$ كَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾» [سورة التوبة الآية «نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ».

### (٢٤) بَابِ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

• ٤٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ - وَهَـذَا لَفْظُهُ - حَوَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي: الْمُحَرَّمِيَّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَـرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي وُرَعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْحَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرِ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى.

قَالَ أَبُو دُاود: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بُنِ عَامِرٍ أَتَمُّ.

<sup>(22)</sup> صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «التفسير» باب «ومن سورة التوبة» (٢٦٢/٥) حديث (٣١٠٠). وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الاستنجاء بالماء» (١٢٨/١) حديث (٣٥٧). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٥/١).

قُبَاء: موضع قرب مدينة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من جهة الجنوب نحو ميلين أو ثلاث.

يتطهروا: أي يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار. والحديث يدل على جواز الاستنجاء بالماء، وقد كره قوم من السلف الاستنجاء بالماء، وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع المطعوم فكرهن لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله.

<sup>(23)</sup> حسن: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» (٤٨/١) حديث (٥١/٥٠). وأحمد في «مسنده» (٣١١/٢). تُورٌ: فتح التاء وسكون الواو هو إناء صغير من نحاس أو حجارة يشرب منه، ويتوضأ، ويؤكل فيه الطعام. ومن فقه الحديث: استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء لنزول الرائحة الكريهة. وقد قال بعض العلماء: قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء. انتهى.

#### (٢٥) باب السِّواك

٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».

٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عَنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِـنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ.

﴿ ٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّ وَ

<sup>(</sup>٢٦) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «السواك يوم الجمعة» (٢/٤٣٥) حديث (٨٨٧) وليس فيه تأخير العشاء.

ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (٢/١١/ص ٢٢٠) من طريق... به. مختصرا على السواك... وأحمد في «مسنده» (٢٤٥/٢) حديث رقم (٣٧) من طريق سفيان بلفظه كاملاً مع تقديم السواك. والحميدي في «مسنده» (حديث رقم (٩٦٥).

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يأمر أمته بتأخير العشاء ولا باستعمال السواك عند كل صلاة خوف المشقة عليهم ويندب السواك عند إرادة الصلاة.

<sup>(</sup>٤٧) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في السواك» (٢٥/١) حديث رقم (٢٣). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (١١٤/٤، ١١٦)، (١٩٣/٥). من طريق أبي سلمة... به.

<sup>(</sup>٤٨) حسن: أخرجه الدارمي في كتاب «الطهارة» باب قوله تعالى ﴿إِذَا قَمَتُم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ (١١/١) حديث (٦٥٨). وأحمد في «مسنده» (٢٢٥/٥) وابن خزيمة في «صحيحه» (١١/١)

ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

#### (٢٦) باب كيف يَسْتَاك؟

٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ مُسَـدَّدٌ: قَـالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السَّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِهْ، إِهْ»؛ يَعْنِي: يَتَهَوَّعُ. قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَكَانَ حَدِيثًا طَوِيلاً وَلَكِنِّي اخْتَصَرْتُهُ.

حديث (١٥). والحاكم في «المستدرك» (١/٥٥/١-٥١) وقال صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

لايدع: أي لا يترك يقال: ودعته أدعه ودعاً. تركته وأصل المضارع الكسر ومن ثم وزنت الواو ثم فتحت عينه لأن لامه حرف حلق.

والحديث يدل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة وعلى تأكيد الاستياك ولاسيما عند الصلاة، وعلى أن الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوف رحيم.

<sup>(</sup>**٤٩**) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «السواك» (٢٣/١) حديث رقم (٢٤٤). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (٥/١) /ص ٢٢٠). كلاهما من طريق حماد بن زيد... به.

إه إه: بهمزة مكسورة ثم هاء، وفي رواية البخاري أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة وفي رواية النسائي بتقديم العين على الهمزة، وللجوزقي بحاء معجمة بعد الهمزة المكسورة. قال الحافظ: ورواية أع أع أشهر. (التهوع): التقيئ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة.

# (٢٧) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

• ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْ لَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ - أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا.

قَالَ أَحْمَدُ – هُوَ ابْنُ حَزْمٍ –: قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ – هُوَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ –: هَــذَا مِمَّـا تَفَرَّدَ بِـهِ هْلُ الْمَدِينَةِ.

١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَر، عَـنِ الْمِقْـدَامِ
ابْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءِكَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ
إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

# (٢٨) بَابِ غَسْلِ السِّوَاكِ

٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ابْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٠٠) صحيح: أورده الألباني في «صحيحه» (٧٦/٤). وقال: إسناده حسن. وهـذا ممـا تفـرد بـه أبـو داود عـن الكتب الستة.

يَسْتَنُ: بفتح أوله، وسكون السين المهملـة، وفتـح التـاء وتشـديد النـون، أي يسـتاك، والاسـتنان: هـو دلـك الأسنان وحكها بما يجلوها.

من فقه الحديث: حواز استعمال سواك الغير، وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضــور وتبديتــه على من هو أصغر منه وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها من الأمور.

<sup>(</sup>۱٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (٢/١١/ص ٢٢). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الطهارة» باب «الطهارة» باب «السواك في كل حين» (١٩/١) حديث رقم (٨) وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (١٠٦/١) حديث (٢٩٠). وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٧٠) حديث (١٣٤). وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٠)، ١٠٥، ١٠١، ١٨٢، ١٨٨). جميعًا من طريق المقدام بن شريح... به.

<sup>(</sup>**٧٠) حسن:** أخرجــه البغـوي في «شـرح السـنة» (٢٩٦/١) حديث رقــم (٢٠٤) وأورده التـبريزي في (مشـكاة المصابيح) (١٢٢/١) حديث رقـم (٣٨٤) وإسناده حسن.

وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السُّواكَ لأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

### (٢٩) بَابِ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ أَبْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَشْفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»؛ يَعْنِي: الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ.

(فأبدأ به): أي باستعماله في فمي قبل الغسل للتبرك بأثر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والاستشـفاء بريقـه ويسن غسل السواك بعد الاستياك به.

(٣٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «خصال الفطرة» (٢/١٥/ص٢٢٣). والترمذي في كتــاب «الأدب» باب «ما جاء في تقليم الأظافر» (٥/٥٨) حديث رقــم (٢٧٥٧). والنسائي في كتــاب «الزينــة» باب «الفطرة» (٥٠١/٨) حديث رقم (٥٠٥٥)وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الفطرة» (١٠٧/١) حديث رقم (٢٩٣).

وأحمد في «مسنده» (١٣٧/٦). جميعًا من طريق طلق... به.

(عشر من الفطرة): فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم.

(قص الشارب): أي قص الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال؛ كذا في الفتح.

(إعفاء اللحية): هو إرسالها وتوفيرها وقد كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب فندب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.

(البراجم): بفتح الباء وبالجيم، جمع برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابِع ومفاصلها كلها.

نتف الإبط: بكسر الهمزة والموحدة وسـكونها وهـو المشـهور وهـو يذكـر ويؤنـث والمستحب البـداءة فيــه باليمني وينادي أهل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف.

(حلق العانة): قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليــه وكــذا الشــعر الــذي حــوالي فرج المرأة، وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج، وقيل: هو منبت الشعر.

(انتقاص الماء): يعني الاستنجاء بالماء وهذا التفسير من وكيع كما بينــه قتيبــة في روايــة مســلم: فســره وكيــع بالاستنجاء وقال النووي: انتقاص الماء بالقاف والصاد: هو الانتضاح. قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنُسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

\$ ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْمَضْمَضَةَ، وَالاسْتِنْمَاقَ»: فَذَكُرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ، وَزَادَ: «وَالْحِتَانَ» قَالَ: «وَالاَنْتِضَاحَ»، وَلَمْ يَذْكُرِ: إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ، وَزَادَ: «وَالْحِتَانَ» قَالَ: «وَالاَنْتِضَاحَ»، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْمُعْنَى: الاسْتِنْجَاءَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: «خَمْسٌ كُلُّهَا فِي السَّأْسِ» وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ إعْفَاءَ اللَّحْيَةِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْسِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ أَبِي مَرْيَـمَ، اللَّهِ الْمُوَيِّقِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: «وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَـةِ» وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ: «وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَـةِ» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيِّ: نَحْوُهُ، وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَالْحِتَانَ.

#### (٣٠) باب السِّواك لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُـورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

<sup>(</sup>٤٥) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الفطرة» (١٠٧/١) حديث رقم (٢٩٤). وأحمد في «مسنده» (٢٦٤/٤) من طريق حماد عن علي بن زيد... به.

<sup>(</sup>الختان): فإنه وإن كان مذكورًا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه شعار الختان): فإنه يعرف المسلم من الكافر وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلى عليه ودف في مقابر المسلمين.

<sup>(</sup>**٥٥) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «السواك» (٤٢٤/١) حديث رقم (٢٤٥). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (٤٧/١/ص٢٢) من طريق منصور... به.

يَشُوصُ: بفتح الياء وضم الشين، والشوص: هو دلك الأسنان بالسواك إلى فم النائم.

والحليث: يدل على استحباب الاستياك عند القيام من النوم.

٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسُوءُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ.
 ٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثْبِر، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَللٍ بْنِ زَبْد، عَنْ أُمِّ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ نَ رُبُيْنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَللٍ بْنِ زَبْد، عَنْ أُمِّ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ نَ رُبُيْنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَللٍ بْنِ زَبْد، عَنْ أُمِّ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ نَ رُبُيْنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَللًا بْنِ زَبْد، عَنْ أُمِّ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ قَنْ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا مُعَمَّد بْنُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا مُعَلِّيْ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّا مُعَمَّد بْنُ وَلَيْهُ وَسَلَّا مُعَمَّد بْنُ عَلَيْهُ وَسُلَّا مُعَلِيْهُ وَسُلَّا مُعَمَّد بْنُ عَلَيْهُ مَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى عَلَيْهُ وَسُواكُهُ مُ إِنْ أَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ مَا لَهُ وَلَيْهُ وَمُ مُولِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلِ لَعَلَيْهُ وَلَمْ السَّلَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا هُمُ مُنْ مُنْ مُ كُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُا مُعَمَّدًا عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ مُولِمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلَقِهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مُعُمِّدُ وَالْمُعْلَقِيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ مُنْ مُنْ أَلِي عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُلْعُلُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمَلِكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْمِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَالْمُ عَلَيْهُ الْمُعُولُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ. ٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَـنْ عَائِشَـةَ: ' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ لاَ يَرْقُـدُ مِـنْ لَيْـلٍ وَلاَ نَهَـارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَـوَّكَ قَبْـلَ أَنْ ' يَتَوَضَّأَ.

٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَحْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ أَتِي طَهُورَهُ، فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ أَتِي طَهُورَهُ، فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ الْمُورَةُ أَوْ حَتَمَهَا، ثُمَّ تَوَضَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهِ الإَيْاتِ لِأُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْورَةُ أَوْ حَتَمَهَا، ثُمَّ تَوَضَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّـأَ، وَهُـوَ يَقُـولُ: ﴿﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾» حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ.

<sup>(</sup>٥٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «جامع صلاة الليـل» (١٣٩/١/ ص١٢٥\_٥١٥) ضمن حديث طويل.

وأبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حديث رقم (٤٢) من طريق زرارة بن أوفى... به. خلى: أي قضى حاجته.

<sup>(</sup>٥٧) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٠/٦) والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٦/١) بلفظ» (وروى) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٩/١). وأورده الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) (٣٥٠/٢). وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن دون قوله (ولا نهار).

<sup>(</sup>٥٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «السواك» (٤٨/١)ص ٢٢١)والنسائي في كتاب «قيام الليل» (٢٦٣٣) حديث (١٧٠٤). وأحمد في «مسنده» (٣٧١/١) من طريق حبيب بن أبي ثابت... به.

# (٣١) باب فَرْضِ الوُصُوء عِنْ دَرْمَ غَمْيِتٍ ،

٩٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِّ صَدَقَةً مِنْ عُلُولَ، وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ». • ٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى

١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّئَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَـنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

<sup>(</sup>٩٩) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «فرض الوضوء» (٩٥/١) حديث رقم (١٣٩). وفي كتاب «الزكاة» باب «الصدقة من غلول» (٦٠/٥) حديث (٢٥٢٣). وابـن ماجـة في كتـاب «الطهـارة» باب «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١٠٠/١) حديث (٢٧١). وأورده ابن حجر في «الفتح» (٣٢٦/٣)

الغُلُّ: الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه وسمي المال غلولاً لأن الغُلُّ يجمع في الأيدي بسـببه وهـو السـرقة من مال الصدقة ويطلق ذلك على أخذ مال الغير مطلقًا من غنيمة أو غيرها.

ومن فقه الحديث: أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة ولا ثواب فيها. وأن الصلاة لا تصلح بغير طهارة، وتدل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها، وفيه دليل أن الطواف لا يجزئ بغير طهور لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سماه صلاة.

<sup>(</sup>٠٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتـاب «الوضـوء» بـاب «لا تقبـل صـلاة بغير وضـوء» (٢٨٢/١-٢٨٣) حديث (١٣٥). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «وجوب الطهارة للصلاة» (٢/١/ص٢٠١) مـن طريـق

أحدث: أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء.

<sup>(</sup>٢١) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» (٨/١، ٩) حديث (٣). وقال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وابن ماحة في كتاب «الطهارة» باب «مفتاح الصلاة الطهور» (١٠١/١) حديث رقم (٢٧٥). والدارمي في كتاب «الطهارة» بـاب

### (٣٢) بَابِ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ.

قَالَ أَبُو دَاوِد: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَتْقَنُ، عَنْ غُطَيْفٍ، وَقَـالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالظَّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى، فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعُصْرِ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْر كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَهُوَ أَتُمُّ.

#### (٣٣) بَابِ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ أَسُامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ

<sup>«</sup>مفتاح الصلاة الطهور» (١٨٦/١) حديث رقم (٦٨٧). وأحمد في «مسنده» (١٢٣/١، ١٢٩). جميعًا من طريق سفيان... به.

والحديث فيه من الفقه أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسحود، وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها. إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار.

<sup>(</sup>٦٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء لكل صلاة» (٨٧/١) حديث رقم (٥٩). وقال: وهذا إسناد ضعيف.

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء على «الطهارة»(١٧١-١٧١) حديث (٥١٢). وعبد بسن حميد رقم (٥٩٨). جميعًا من طريق عبد الرحمن بن زياد المقرئ عن أبي غطيف الهذلي عن ابس عمر... به. وفي الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف وهو كما قال والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٦٢/١). وقال: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي. والحديث كما ترى مداره على عبد الرحمن الأفريقي. قال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه.

<sup>(</sup>٦٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «التوقيت في الماء» (٩/١) حديث رقم (٥٠)

عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَـاءِ وَمَـا يَنُوبُـهُ مِـنَ الـدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعِلاَءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ جَعْفَرِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ الصَّوَابُ.

3. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ بْنُ الزَّبَيْرِ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

وعبد بن حميد (٨١٧). والحاكم في «المستدرك» (١٣٣/١) وصححه ووافقه الذهبي والدارقطي» (١٥/١).» (وما ينوبه): أي وما يرد عليه مرة بعد مرة، والمعنى: ما حال الماء الذي ترد عليه السباع مرة بعد أخرى لتشرب منه وتبول فيه وتروث. والقُلة: هي الجرة العظيمة، ومقدارها خمس قِرَبْ، تقدر بخمسمائة رطل. وقيل: إن القلة تطلق على الإناء الصغير الذي تنقلة الأيدي وتتعاطى فيه الشراب كالكيزان. وتطلق على الجرة الكيرة التي يقلها القوي من الرجال. (لم تحمل الخبث): لم تقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه. قُلتَين: مفردها قُلة بضم القاف وتشديد اللام.

ومن فقه الحديث: أن الماء الكثير كالقلتين إذا حلت فيه نجاسة فهو طهــور مــا لم يتغير وأن سياق الخـبر دل الله المراد هو القلال المقدرة بخمسة قرب ولأنه سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض ومثــل الميــاه المراد هو العلام والعادة لأن النحس إذا أصابه نجسه. انتهى.

(15) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن الماء لا ينحس بشيء» (٩٧/١) حديث (٢٧). وقال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينحسه شيء، ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوًا من خمس قرب.. انتهى. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مقدار الماء الذي لا ينحس» (١٧٢/١) حديث رقم (٥١٧). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «قدر الماء الذي لا ينحس» (١٧٢/١) حديث رقم (٧٣١) وأحمد في «مسنده» (١٢/٢، ٢٦، ٣٨) جميعًا من طريق محمد بن إسحاق... به.

الفلاه: بفتح الفاء: الأرض لا ماء فيها، والجمع فلاة مثل حصاة وحصى.

وع - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَسَاءُ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَسَاءُ قُلْتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ».

قَالَ أَبُو دَاود: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عَاصِمٍ.

### (٣٤) بَابِ مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ

٦٦ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا: حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع بْنِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتُوضَا مِنْ بِعْرِ بُعْرِ عُنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ طَهُورُلاَ يُنجِّسُهُ شَيْءٌ».

<sup>(</sup>٩٥) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مقدار الماء الذي لا ينجس» (١٧٢/١) حديث رقم (٥١٨). وأحمد في «مسنده» (٢٣/٢، ٢٠٧). وعبد بن حميد (٨١٨). جميعًا من طريق حماد بس سلمة... به.

<sup>(</sup>٢٦) صحيح: أخرجه النزمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن الماء لا ينحس بشيء» (١٩٠/١) حديث (٢٦) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في كتاب «المياه» باب «ذكر بئر بضاعة» (١٩٠/١) حديث (٣٢٥). وأحمد في «مسنده» (٣١/١، ١٦، ١٦، ٢١) والدارقطني في «سننه» (٣١/١) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده صحيح.

بئر بضاعة: هي بئر في مكان منخفض في طريق السيل وكان يلقى فيها الحيض وليس المراد أن ذلك من عادة الناس وأنهم كانوا يلقون هذه القاذورات في هذه البئر ثم سألوا عن حكم الوضوء منها ولكن المراد أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحاري خلف بيوتهم فيجرى عليها السيل ويلقيها في تلك البئر لأنها كانت منخفضة فسألوا عن حكم الوضوء من هذه الماء.

الحِيَض: بكسر الحاء وفتح الياء، جمع حيضة، وهي الخرق الـتي تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بين فخذيها.

من فقه الحديث: أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية والعموم في هذا الحبديث مخصص بأحاديث أخر.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ.

٧٧ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِي بِعْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَايِضُ وَهُو يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِعْرِ بُضَاعَةَ، وَهِي بِعْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ، عَنْ عُمْقِهَا، قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ، قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِعْرَ بُضَاعَةً بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ ؛فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابِ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَّ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْن.

### (٣٥) باب الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ

١٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

<sup>(</sup>٦٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٦/٣). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥٧/١). والدارقطني في «سننه» (٣٠/١). وقال المنذري في (مختصر السنن) (٧٤/١): حكى أن الإمام أحمد بن حنبل قال: حديث بثر بضاعة صحيح.

يطرح: أي يلقي.

الحِيض: بكسر الحاء جمع حيضة مثل سدر وسدرة وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض. النتن: بنون مفتوحة وتاء مثناة ثم نون ساكنة: وهو الشيء الذي له رائحة كريهة.

<sup>(</sup>١٨) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الرخصة» (٩٤/١) حديث (٦٥). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرخصة بفضل وضوء المرأة» (١٣٢/١) حديث (٣٧٠). والحاكم في «المستدرك» (١٩٥١) وقال هذا حديث صحيح في الطهارة و لم يخرجاه ولا يحفظ له علة ووافقه الذهبي.

لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ».

### (٣٦) بَابِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

﴿ ﴿ ﴿ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلاَ يَعْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

### (٣٧) بَابِ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ؛ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَادٍ أُولاَهُنَّ بِتُرَابٍ».

جُفْنَةٌ: بفتح الجيم وسكون الفاء وهي القصعة الكبيرة. (إن الماء لا يجنب): أي لا ينحس، وعبر بذلك لأن ميمونة رضي الله عنها فهمت أن العضو الذي عليه الجنابة في الحكم كالعضو الذي عليه نجاسة فيحكم بنحاسة الماء من غمس العضو الجنب فيها، فيبين لها أن الأمر خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٦٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «البول في الماء الدائم» (٢/١) حديث رقم (٢٣٩). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن البول في الماء الراكد» (٩٥/١/ص٥٣٥). والـترمذي في كتــاب «الطهارة» باب «ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد» (١٠٠/١) حديث رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٧٠) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتباب «الطهارة» بباب «النهِي عن البول في المناء الراكد» (١٢٤/١) حديث رقم (٣٤٤). وأحمد في «مسنده» (٤٣٣/٢).

الماء الدائم: الساكن الذي لا يجري، ونهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيه يسلبه حكمه إلا أن الاغتسال فيه لا ينحسه لأن بدن المؤمن ليس ينحس والبول ينحسه لنحاسته في نفسه. وفيه دليــل على أن الموضوء بالماء المستعمل غير حائز وإنما ينحس الماء بالبول فيه إذا كان دون قلتين. وفيه دليل على أن الماء الجاري بخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كأن حكم ما عداه بخلافه.

<sup>(</sup>٧١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم ولوغ الكلب» (٢٣٤/١/ص٩١). وأحمد في

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدٍ.

٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - جَمِيعًا - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ، وَزَادَ: «وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً».

٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَـبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتَّرَابِ».

قَالَ أَبُو دَاودَ: وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينِ وَالأَعْرَجُ وَثَـابِتٌ الأَحْنَـفُ وَهَمَّـامُ بْـنُ مُنَبِّـهٍ وَأَبُـو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ.

٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ

<sup>«</sup>مسنده» (۲۲۰/۲، ۲۲۵، ۴۸۹، ۰۸۸). والحميدي في «مسنده» (۹۶۸). وابن خزيمة في «صحيحه» (۰/۱) حديث رقم (۹۰) من طريق هشام... به.

وَلَغَ: يقال: ولغالكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغًا إذا شرب بطرف لسانه.

وفيه دليل على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء.

<sup>(</sup>٧٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في سؤر الكلب» (١٥١/١) حديث رقم (٩١).

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الهر: بكسر الهاء وشد الراء: القط جمعه هررة كقردة والأنثى: هرَّة وجمعها هرر مثل قربة وقرب.

<sup>(</sup>٧٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم ولوغ الكلب» (٩٣/١/ص٥٣٥). والنسائي في «الطهارة» باب «سؤر الكلب» (٥٠/١) حديث رقم (٦٧). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «غسل الإناء من ولوغ الكلب» (١٣٠/١) حديث (٣٦٥) مختصراً. والدارمي في كتاب «الطهارة» باب

قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلَهَا؟» فَرَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفْرُوهُ بِالتَّرَابِ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ.

#### (٣٨) باب سُؤر الْهِرَّة

٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً: - أَنَّ أَبَا قَتَادَةً دَحَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَت هِرَّةٌ فَشَرِبَت مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَت، قَالَت كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أُخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافِينَ

فَسكَبَتْ: أي صبت له ماء في الإناء ليتوضأ منه. (فأصغى لها الإناء): أي أمال أبوقتادة للهرة الإناء ليسهل عليها الشرب. (إنها من الطوافين): الطوافين جمع طائف وهو المستدير بالشيء يقال: طاف بالشيء طوفانًا إذا استدار حوله والجملة علة للحكم بعدم نجاسة الهرة.

نَحَسّ: بفتح النون والجيم مصدر نحس، ويصح كسر الجيم، والنَّحسةُ بالفتح في اصطلاح الفقهاء عـين النجاسـة، وبالكسر المتنجــة.

<sup>«</sup>في ولوغ الكلب» (٢٠٤/١) حديث رقم (٧٣٧). وأحمد في «مسنده» (٨٦/٤). جميعًا من طريق مطرف...ه.

عُفَّروه بالتراب: أي ادلكوا الإناء في الغسلة الثامنة بالتراب.

من فقه الحديث: (١) جواز اقتناء الكلاب للحاجة كالصيد والحراسة للماشية والزرع.

<sup>(</sup>٢) جواز غسل الإناء سبعًا ثم تعفيره بالتراب في الثامنة.

<sup>(</sup>٧٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في سؤر الهرة» (١٥٣/١-١٥٤) حديث (٩٢). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «سؤر الهرة» (٥٨/١) حديث (٦٨) وابن ماجة في كتاب «الطهارة» وسنتها» باب «الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» (١٣٠/١-١٣١) حديث (٣٦٧) وأحمد في «مسنده» (٢٩٦/ ٢٩٠١). ومالك في «الموطأ» باب «الطهارة» باب «الطهور للوضوء» (٢٣/١) حديث (١٣).

ومن فقه الحديث: ١- طهارة الهرة الأهلى. ٢- الرفق بالحيوان.

٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلاَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةً - رضى الله عنها - افَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلاَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - افَوَجَدَتْهَا تُصلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيها، فَحَاءَتْ هِرَّةً فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ مَنْ أَكْلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّمَا هِي مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّمَا هِي مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّمَا هِي مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا مَنْ مَوْلَ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهاً.

#### (٣٩) باب الوُضُوء بِفَضْلِ الْمَرْأَة

٧٧ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ، عَسَنْ إِبْرَاهِيسَم، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَان.

٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَـنِ ابْنِ حَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْحُهَنِيَّةِ قَالَتِ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.
 إِنَاءِ وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>٧٦) صحيح: أخرجه البيهقي في (السنن) (٢٤٦/١، ٢٤٦). وأورده المنذري في (مختصر السنن) (٧٨/١-٧٩) وقال: قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ. وعبد الرزاق في (مصنفه) (١٠١/١، ٢٠١) حديث (٣٥٥) و لم يذكر فيه (الهدية). وحيث إن للحديث شاهدًا تقدم في الحديث السابق فالحديث صحيح إن شاء الله.

<sup>(</sup>۷۷) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» (۲۸۱/۱) حديث (۲۹۹). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد» (۲۱/۱) ديث (۲۳۵). وأحمد في «مسنده» (۲۸۹/۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۱۰) من طريق سفيان... به. وأخرجه مسلم في كتاب «الحيض»باب «مباشرة الحائض» (۲/۳۱/ص۲۰۹) من طريق أبي سلمة عن عائشة. بلفظه. فيه دليل على أن الجنب ليس بنجس، وأن فضل وضوء المرأة كفضل وضوء الرجل، وعلى جواز اغتسال اثنين من إناء واحد.

<sup>(</sup>٧٨) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحدة» (١٣٥/١) حديث (٣٨٢). وقال أبو عبد الله بن ماجة: سمعت محمدًا يقول: أم حبيبة هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال: صدق انتهى.

٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع ح وَحَدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،
 عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّتُونَ فِي زَمَـانِ رَسُـولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا.

• ٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتُوضًأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدُلِي فِيهِ كُنَّا نَتُوضًا نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدُلِي فِيهِ أَيْدِينَا.

### (٠٤) بَابِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأحمد في «مسنده» (٣٦٦/٦، ٣٦٧). والبخاري في كتاب «الأدب المفرد» (٤٩٦/٢) حديث (٤٠٠٤) حديث (١٠٥٤) من طريق أبي النعمان سالم بن سرج وهو ابن خربوذ... به.

أم حبيبة: هي خولة بنت قيس وهي حدة خارجة بن الحارث.

<sup>(</sup>۷۹) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «وضوء الرجل مع امرأته» (۲/٥٧/) حديث رقم (۲۹) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الطهارة» باب «وضوء الرجال والنساء جميعًا» (۲۰/۱) حديث (۷۱). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحدة» (۱۳٤/۱) حديث (۳۸۱). وابن خزيمة في «صحيحه» (۲/۱، ۱۰۳، ۵۰) حديث (۲۰۵). وأحمد في «مسنده» (٤/١) حديث (٤٨١). جميعًا عن نافع... به.

<sup>(</sup>٨٠) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٣/٢) حديث (٩٩٥). وابن خريمة في «صحيحه» (٦٣/١) حديث (٨٠) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٣/٢) من طريق عبيد الله عن نافع... به. وانظر ما قبله.(تدلى): هو من الإدلاء، يقال: أدليت الدلو في البئر ودليتها إذا أرسلتها في البئر.

<sup>(</sup>٨١) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» (١٤٢/١) حديث (٢٣٨). وأورده ابن حجر في «الفتح» (٣٥٩/١). وقال: رجاله ثقات، ولم أقمف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه

أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ.

زَادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.

٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي: الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرُو- وَهُوَ الأَقْرَعُ-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتُوضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. 

• وَهُوَ الأَقْرَعُ-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتُوضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلٍ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. 
• وَهُو الْأَوْرِ الْمَرْأَةِ.

### (13) بَابِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة - مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

لقيه ثم قال: وتحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما يقي من الماء. وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الآراء والله أعلم. انتهى.

بفضل الرجل: أي بالماء الباقي بعد غسله. بفضل المرأة: أي بالماء الباقي بعد غسلها.

وليغترفا جميعاً: أي ليأخذ الرحل والمرأة بمتمعين.

ومن فقه الحديث: يكره تطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخر.

- (٨٢) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «المياه» باب «النهي عن فضل وضوء المرأة» (١٩٦/١) حديث (٣٤٢). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة» (١٣٢/١) حديث (١٤٢). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن الرخصة بفضل وضوء المرأة» (١٣٢/١) حديث (٣٧٣). وأحمد في «مسنده» (٢١٣٤)، (٥/٦٦). وقال السندي: قال في شرح السنة: لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو. إن ثبت فمنسوخ. قال الخطابي: وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث الأقرع أن النهي إنما وقع التطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسؤره في الإناء وفيه حجة عن رأي أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب. وكان ابن عمر يذهب إلى النبي عن فضل وضوء المرأة أنما هو إذا كانت جنبًا أو حائضًا فإذا كانت طاهرًا فلا بأس به. وإسناد عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي.
- (٨٣) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في مـاء البحر أنه طهـور» (١٠٠/١) حديث (١٠٥). وفي كتـاب حديث (١٠٥). وفي كتـاب

هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنْ تَوَضَّأُنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتُوضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

# مُ ﴿ ٤٢) بَابِ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيلَا ۗ مُ اللَّهِيلَا ۗ مُ

٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْحِنِّ: «مَا فِي إِدَاوِتِك؟» قَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ».

«المياه» باب «الوضوء بماء البحر» (۱۹۲/۱) حديث (۳۳۱). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بماء البحر» (۱۳۲/۱) حديث (۲۸۲). ومالك في «الموطأ» (۲۲/۱) حديث (۱۲). والشافعي في (الأم) من كتاب «الطهارة» (۲/۱). والدارمي في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء من ماء البحر» في (الأم) من كتاب «الطهارة» (۲/۱). والمد في «مسنده» (۲۳۷/۲، ۳۹۱، ۳۹۳). وابن خزيمة في «صحيحه» (موارد) (۲۲۲/۱) حديث رقم (۱۱۹). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۲۲۲/۱-۲۲۰) حديث رقم (۱۱۹). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۲۲۲/۱) حديث رقم (۱۱۹).

الحديث فيه مسائل، الأولى: أن ماء البحر طاهر مطهر. الثانية: أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر حلال، الثالثة: أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه لأن الزيادة في الجواب بقوله الحل ميتته لتتم الفائدة وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكأن السائل منهم، وهذا من محاسن الفتوى. قال الحافظ ابن الملقن: إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة.

قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. انتهى.

(٨٤) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء بالنبيذ» (١٤٧/١) حديث (٨٤). وأحمد في (٨٨). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بالنبيذ» (١٣٥/١) حديث (٣٨٤). وأحمد في «مسنده» (٢/١). وفي الزوائد: مدار الحديث على (أبي زيد) وهو بجهول عند أهل الحديث كما ذكره الترمذي وغيره. وضعف إسناده أحمد شاكر والألباني.

(قلت): وعلته أبو زيد وهو مجهول. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: أبـو زيـد مـولى عمـرو بـن حريـث مجهول عندهم لا يعرف بغير رواية أبي فزارة وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بـالنبيذ منكـر لا أصـل ولا رواه من يوثق به ولا يثبت. انتهى.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ، كَذَا قَالَ شَـرِيكٌ: وَلَـمْ يَذْكُـرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْحِنِّ.

٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةً، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْحِنِّ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَةُ مِنَّا أَحَدٌ.

٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
 عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ، وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ.

٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ
 عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ؛ أَيغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ.

### (٤٣) بَابِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ ﴿ مُ اللَّهِ مِا لَمْهِ مُا لَمْهِ مِا لَمْهِ مِا لَمْهِ

٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَرْقَمِ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصَّبْح.

إِذَاوَةٌ: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. وجمعها: إدَاوَي: بفتح الواو.

وفي الحديث: إثبات رسالة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للحن.

<sup>(</sup>٨٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» (٨٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنن»

<sup>(</sup>٨٦) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١) من طريق أبي داود وإسناده صحيح. التيمم أعجب إليَّ: أي أحب إليَّ من الوضوء باللبن والنبيذ.

ومن فقه الحديث: لا يصح الوضوء باللبن ولا النبيذ. ومن فقه الحديث: لا يصح الوضوء باللبن ولا النبيذ.

<sup>(</sup>۸۷) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١) من طريق أبي داود... به.

<sup>(</sup>٨٨) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء إذا أقيمت الصلاة...» (٢٦٢/١/٢٦٣) حديث (١٤٢) وقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح.

والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن دفع الأخبثين في الخلاء» (٣٩٢/١) حديث رقم (١٤٢٧).

ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ - فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ:

«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلاَءِ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ وَأَبْــوَ ضَمْـرَةَ هَـذَا الْحَدِيثَ، عَـنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّنَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ.

وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

• ٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبِلِ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: فِي حَدِيشِهِ ابْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: فِي حَدِيشِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَحِيءَ بِطَعَامِهَا، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلاَ وَهُو يُدَافِعُهُ الأَحْبَقَان».

• ٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وأحمد في «مسنده» (٣٥/٤).

فليبدأ بالخلاء: أي بقضاء الحاجة ليفرغ نفسه من الشواغل ثم يرجع ليصلي خاليا مما يشوش عليه الصلاة. ومن فقه الحديث:

١ـ الخشوع في الصلاة والبعد عن كل ما ينافيه.

٢- اختلف العلماء فيمن صلى وهو حاقن فمنهم من قال يعيد الصلاة كالمالكية.

ومنهم من قال: يقطع الصلاة إذا كان ذلك يشغله ويعجله عن استيفائها.

ومنهم من قال: لا يقطع إذا كان خفيفاً.

<sup>(</sup>٨٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «كراهة الصلاة بحضرة الطعام» (٦٧/١/ص٣٩٣). وأحمد في «مسنده» (٣٦٦، ٥٤، ٧٣).

الأحبثان: البول والغمائط، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حال مدافعته الأحبثان لأن هذه الحالة تذهب بالخشوع المطلوب في الصلاة.

<sup>(</sup>۹۰) صحيح: انفرد به أبو داود.

وَسَلَّمَ: «ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لاَ يَوُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَحَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ».

٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا تَسوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤذِّن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّف» ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّهْظِ؛ قَالَ: «وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتُحَفَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، عَلَى هَذَا اللَّهْظِ؛ قَالَ: «وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَوْمُ وَلَا يَخْتَصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا أَحَدّ.

### (٤٤) بَابِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَـيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

في الحديث: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بـإذنهم. وذلـك إذا لم يكـن أقرأهـم ولا أفقههم فإن كان أقرأهم أو أفقههم فهو أحقهم بالإمامة أذنوا له أو لم يأذنوا.

ومن فقه الحديث: لا يجوز لرجل أن يؤم قومًا أو رجلاً بغير إذنه إلا إذا كان أحقهم بالإمامة.

<sup>(</sup>٩١) صحيح: انفرد به أبو داود.

في الحديث: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بـإذنهم. وذلـك إذا لم يكـن أقرأهـم ولا أفقههم فإن كان أقرأهم أو أفقههم فهو أحقهم بالإمامة أذنوا له أو لم يأذنوا.

ومن فقه الحديث: لا يجوز لرجل أن يؤم قومًا أو رجلاً بغير إذنه إلا إذا كان أحقهم بالإمامة.

<sup>(</sup>۹۲) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «المياه» باب «القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل» (۹۲) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ما جماء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» (۹۹/۱) عديث (۲۱۸ (۲۲۸). وأحمد في «مسنده» (۱۲۱/۱، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۸). جميعًا من طريق قتادة... به.

قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةً.

97 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنَنا هُشَيْمٌ، أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ الْبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّلُ اللهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّلُ

عَلَّمُ مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةً -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدُّرُ ثُلُتُي الْمُدِّ.

90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَبِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ ا بالصَّاع.

وفي الحديث: الصاع مكيال يكال بـه. وهـو يسـع أربعة أفراد واختلف العلماء في قـدر المـد: قـال مـالك والشافعي وأحمد وفقهاء الحجاز وأبو يوسف: المد رطل وثلث عراقي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث، وقال أبو حنيفة ومحمد وفقهاء العراق: المد رطلان، فيكون الصاع ثمانية أرطال، وصاع النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسُلَّم خمسة أرطال وثلث كما وردت به الأحاديث، والخلاف بين الأئمة خــلاف لفظي لأن مـن قـال: إن الصاع ثمانية أرطال أراد به الماء، ومن قال: إنه خمسة أرطال وثلث أراد به صاع التمر أو الشعير.

(٩٣) أخرجه: أحمد في «مسنده» (٣٠٠/٣، ٣٠٠). وعبد بن حميد» (١١١٤). وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢/١) حديث رقم (١١٧). من طريق سالم بن أبي الجعد... به.

(٩٤) أخوجه: النسائي في كتاب «الطهارة» باب «القــدر الـذي يكتفـي بـه الرجـل مـن المـاء للوضـوء» (٦١/١) حدیث (۷٤). من طریق شعبة.. به.

(**٩٥) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء بالمِاء» (٣٦٤/١) حديث (٢٠١). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (١/١٥/ص٥١/١). من طريق ابن جبر

المكوك: بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك ههنا. المد. قاله النووي وقال ابن كثير: أراد بالمكوك: المد وقيل الصاع، والأول أشبه وجمعه المكاكي باب دال الياء مــن الكاف الأخيرة.

والمكوك: اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في البلاد. انتهي.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: عَنِ ابْنِ جَـبْرِ بْـنِ عَتِيـكٍ، قَـالَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، قَالَِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَـبْرٍ، سَـمِعْتُ أَنسًا؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ، وَهُوَ صَاعُ ابْـنُ أَبِـي ذِئْبٍ، وَهُوَ صَاعُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### (٥٤) بَاب الإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ

97 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنِيَّ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ».

#### (٤٦) بَابِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَهُوف، عَنْ أَبُهُمْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؛ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

<sup>(</sup>٩٦) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الدعاء» باب «كراهية الاعتداء في الدعاء» (١٢٧١/٢) حديث رقم (٣٨٦٤) . وأحمد في «مسنده» (٨٦/٤) ، (٥٥/٥). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) من كتاب «الطهارة» باب «كراهية الاعتداء في الطهور» (١/١١) حديث رقم (١٧١). جميعًا من طريق حماد بن سلمة... به.

يعتدون في الطهور: أي يتحاوزون الحد فيه، بالزيادة في الغسل والمسح على العدد المشــروع، أو بإســالة المــاء الكثير.

<sup>(</sup>۹۷) **متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «مــن رفـع صوتـه بـالعلم» (۱۷۳/۱) حديـث (٦٠). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «وجوب غسل الرجلين بكمالهما» (۲٦/۱/ص۲۶).

### (٤٧) بَابِ الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

٩٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، أَنَّ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ.

99 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورِ حَدَّنَهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي ٱللَّه عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بنَحْوهِ.

٠٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْدٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأً.

#### (٤٨) باب فِي الْتَسْمِية عَلَى الْوُضُوء

١٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ عَالَى مَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُو السَّمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ».

ويل: قال النووي: هلكة وخيبة. الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم. إسباغ الوضوء: أي إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك كذا قاله السندي على شرح النسائي.

(٩٨) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٦٩/١) وسكتا عليه.

التُّورُ: بفتح التاء وسكون الواو. وهو إناء من نحاس أصفر أو حجارة أو غيرها للشرب منه، وقد يتوضأ منه، وقد يؤكل منه الطعام، يشبه الطست.

شَبُّه: بفتحين ويجوز كسر الشين وسكون الباء وهو ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه.

- (٩٩) صحيح: أنظر ما قبله.
- (۱۰۰) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والخسب والقدم والخشب والحجارة» (۲۱/۱) حديث رقم (۱۹۷). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بالصفر» (۱۹۷). جيمًا من طريق عبد العزيز... به.
- (١٠١) صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتباب «الطهارة» بباب «منا جناء في تسمية الوضوء» (١٤٠/١) حديث (٣٩٩). من طريق ابن أبي فديك ثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله... بإسناده. وأحمد في «مسنده»

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»: أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ، وَلاَ يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاَةِ، وَلاَ غُسْلاً لِلْحَنَابَةِ.

### (٤٩) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

(۱۸/۲) كلاهما من طريق محمد بن موسى بن أبي عبد الله... به. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد. أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في التسمية عند الوضوء» (۲۷/۱–۳۸) حديث رقم (۲٥). وقال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. قال الشيخ أحمد شاكر: بل إسناد سعيد بن زيد جيد حسن. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في التسمية في الوضوء» (۱۹۹۱) حديث رقم (۳۹۷).

من فقه الحديث: ١- انعقد الإجماع على عدم صحة الصلاة بغير الطهارة.

٢ـ أن التسمية على الوضوء سنة.

(۱۰۲) صحيح مقطوع: أورده الألباني في صحيح أبي داود» (٢٢/١). وقال أبو الطيب في (عون المعبود) (١٧٦/١) كلام ربيعة وإن كان صحيحًا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحديث لكن حمله الحديث على هذا المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص والظاهر أن مجموع الأحاديث تدل على أن له أصلاً. وقال ابن كثير في الإرشاد: وقد روي من طرق آخر يشد بعضها بعضًا فهو حديث حسن أو صحيح. انتهى.

(١٠٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» (١٨١/٣/نووي). وأحمد في «مسنده» (٢٥٣/٢، ٤٧١) من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح... به.

وفي الحديث: ذهب عامة أهل العلم إلى أنه إن غمس يده في الإناء قبل غسلها فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة بيده، وذلك لقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يداه) فعلقه بشك وارتياب، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجباً، وأصل الماء الطهارة، وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك، وإذا ثبتت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه.

﴿ ١٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي: بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ: «مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»، وَلَمْ يَذْكُو أَبَا رَزِينٍ.

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْجِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْجِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدُولِ يَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُوفُ يَدُهُ».

### (٥٠) بَابِ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ

وفيه أيضاً: دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه.

وفيه من الفقه: أن القليل من الماء إذا ورد على النجاسة على حد الغلبة والكثرة أزالها و لم يتنجس بها.

<sup>(</sup>٤٠١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٣/٢). وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢٤١٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/١) جميعًا من طريق الأعمش عن أبي صالح... به. وقد تقدم عن مسلم في الحديث السابق من طريق أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة... به.

<sup>(</sup>٩٠٥) إسناده صحيح: وانظر سابقه فإن الحديث له عدة طرق عن أبي هريـرة. وانظر صحيح مسلم في كتـاب «الطهارة» باب «كراهة غمس المتؤضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها» (٨٧/١، ٨٨-٨٨، ص٢٣٣). من طرق عن (عبد الله بن شقيق، أبي رزين، وأبي صالح، وأبي سلمة بن المسيب، حابر، الأعـرج، محمد، همام بن منبه، ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد) جميعًا عن أبي هريرة... به.

<sup>(</sup>۲۰۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء ثلاثًا» (۲۱/۱) حديث (۹٥١). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «صفة الوضوء وكماله» (۳/۱/ص۲۰۶هـ) كلاهما من طريق الأزهري... به.

الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ليخرج ما في الأنف من مخاط وغيره، وقيل: الاستنثار هو الاستنشاق والصحيح أن الاستنثار بعد الاستنشاق.

الَمرفِق: بفتح الميم وكسر الفاء ويجوز كسر الميم وفتح الفاء.

عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا فَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

١٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثِنِي حُمْرَانُ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثُا، ثُمَّ غَسَلَ وَحْلَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ هُونَ هَذَا كَفَاهُ» وَلَمْ يَذْكُرُ أَمْرَ الصَّلَاةِ.

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مَلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: اللَّهُ وَنُهُ ابْنُ أَبِي مَلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاء، فَأْتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاء، فَأْتِي بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، رُأَيْتُ عُشَالَ يَدَهُ الْيُمْنَى عُلَاثًا، وَعَسَلَ وَحْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَيْكُمْ وَحُهُمْ ثَلَاثًا، وَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى اللَّهُ الْمَاء فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى اللَّهُ الْمُنَاقِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللَ

لا يحدث فيها نفسه: قال النووي: المراد به لا يحدث بشيء من أمــور الدنيــا ومــا لا يتعلــق بــالصلاة، ولــو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت لــه بهــذه الفضيلــة إن شــاء الله تعــالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر.

وقال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه، ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبًا منه، فأمـــا ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه... انتهى.

<sup>(</sup>۱۰۷) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>١٠٨) صحيح: تفرد به أبو داود. وهو من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان... به.

الميضأة: مطهرة كبيرة يتوضأ منها بكسر الميم.

أصغاها: أمالها.

وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاوِد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ – رضى الله عنه – الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً؛ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلاَثًا، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ.

١٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي زِيادٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي عَلْقَمَة: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاء، فَتَوَضَّا، فَأَفْرَغَ بِيدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي عَلْقَمَة: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاء، فَتَوَضَّا، فَأَفْرَغَ بِيدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ - قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَئُا، وَذَكرَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ - قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَئُا، وَذَكرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِخْلَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضَّا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّاتُ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ.

١١٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ حَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَقَطْ.

١١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: أَتَانَا عَلِيِّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ صَلَّى، فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى؟ مَا يُرِيدُ إِلاَّ

<sup>(</sup>٩٠٩) صحيح: تفرد به أبو داود. وهو من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير... به.

<sup>(</sup>۱۱۰) حسن صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في تخليل اللحية» (۲/۱) حديث رقم (۳۱). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» وسننها» باب «في «ما جاء في تخليل اللحية» (۱۶۸۱) حديث رقم (٤٣٠). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في مسح الرأس والأذنين» (۱۹۳/۱) حديث (۷۰۸).

وأحمد في «مسنده» (٧/١) حديث رقم (٤٠٣). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهّارة» (٧٨/١) حديث رقم (١/١٥١-١٥٢) من طريق إسرائيل... به.

<sup>(</sup>۱۱۱) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» بــاب «غســل الوجــه» (۷۲/۱) حديث (۹۲). وأحمــد في «مسنده» (۱٤١/۱). من طريق أبي عوانة... به.

لِيُعَلِّمَنَا، فَأْتِيَ بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاء عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَنَقَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو هَذَا.

١١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْمُعْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُ - الْغَدَاةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا خَالِدُ اللهُ عَنْهُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُ - الْغَدَاةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاء بِيدِهِ الْيُمْنَى، دَخَلَ الرَّحْبَة فَدَعَا بِمَاء، فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاء بِيدِهِ الْيُمْنَى، فَعَ الْإِنَاء فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاء فِيهِ مَاءٌ فَأَوْلُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَّنًا، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاء فَمَضْمَ ثَلاَثًا، فَمُ مَنَعَ رَأُسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ مَرَّةً: وَالسَّتَنْشَقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأُسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ مَرَّةً: ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

الله عَنْهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِكُوْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِكُوْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱۱۲) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «بأي اليدين يستنثر» (۷۲/۱) حديث (۹۱). واحمد في «مسنده» والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في المضمضة» (۱۹۰/۱) حديث رقم (۷۰۱). وأحمد في «مسنده» (۱۳۵/۱) حديث (۱۳۵/۱). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (۷٦/۱) حديث رقم (۱۲۵/۱).

الرَّحبة: بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة وهي محلة بالكوفة.

<sup>(</sup>۱۱۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «غسل الوجه» (۷۳/۱) حديث (۹۳). وأحمد في «مسنده» (۱۳۲) من طريق شعبة عن مالك بن عرفطة... به.

- ﴿ ١١٤ حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرُو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضْي اللَّهُ عَنْهُ وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَئِلَ عَنْ وُضُوء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَئَلَ يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِحْلَيْهِ ثَلاَثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِحْلَيْهِ ثَلاَثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- 11 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرْ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضْي اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَرُوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضْي اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا وَهُوَهُ وَ مَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَخَهَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- 117 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَهَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُـو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَق، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّاً فَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَق، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَحْبَبُتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(112)</sup> صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٠/١) حديث رقم (٨٧٣) من طريق ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش... فذكره. وإسناده صحيح.

<sup>(110)</sup> صحيح: حيث أن الحديث عند أبي داود. وانظر الأحاديث السابقة واللاحقة مروي عـن عـدة طـرق عـن عـدة طـرق عـن على رضي الله عنه ونحن نتبع الطرق فنخرجها حسب ورودها عند أبي داود في الكتب التسـعة وفروعهـا والله الموفق.

<sup>(</sup>۱۱۹) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا» (۱۳/۱) حدیث (٤٤). وفي باب «وضوء النبي صلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم كيف كان» (١٨/١) حدیث رقم (٤٩). وقال أبو عيسى: هذا حدیث حسن صحیح. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «عدد غسل اليديسن» (١/٤٠-٧٥) حدیث رقم (١١٥). وفي باب «عدد غسل الرجلین» (١/٤٨-٨٥) حدیث رقم (١١٥). وفي باب «الانتفاع بفضل الوضوء» (١/٩-٩٤) حدیث رقم (١٣٦). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في مسح الرأس» (١/١٥) حدیث رقم (٢٣١). في باب «ما جاء في غسل القدمين» (١/٥٠) حدیث رقم (٢٣١). في باب «ما جاء في غسل القدمين» (١/٥٠) حدیث رقم (٢٥٥). وأخمد في «مسنده» (١/٠٠) ١٤٧، ١٢٥، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٧، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤

مُحَمَّدُ مِنْ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَلَّنَسَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةً - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوء، فَأَتَيْسَاهُ بَتُورٌ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلاَ أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَشَّا أُرسُولُ بَوْرٌ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّسٍ، أَلا أُريكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَشَّا أُرسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَصْغَى الإِنَّاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي النَّهُ مَنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأَخْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَ ضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَيْهِ فِي الْيُعْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ أَلْقُمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَفْبَلَ مِنْ أَوْبَعَ اللّهَ وَسُلَقِهَا بَعْنَ وَجُهِهِ، ثُمَّ الشَيْقِةَ مِنْ مَاءَ فَصَرَّبَ بِهَا عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ الْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَوْبَلَ مِنْ الْمَعْقَلِ بَلْكُولُ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا أَلْكُولُ مَنْ مَاءَ فَصَرَّعَ عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ الشَّلُ فَقَتَلَهَا بِهَا عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ الشَّوْنَ عَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ الْعَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ الْعَلَى وَجُهِهِ، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثَلاَئًا، ثُمَّ مَسْعَ رَأُسَهُ وَطُهُورَ وَلَيْهَا النَّعْلُ فَقَتَلَهَا بِهَا، وَفِي النَّعْلَيْنِ وَفِي النَّعْلَيْنِ وَلِي الْمَوْرَاتِ وَفِي النَّعْلَيْنِ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَلِي النَّعْلَيْنِ وَقِي النَّعْلَيْنِ وَفِي النَّعْلَيْنِ وَفِي النَّعْلَيْنِ وَفِي النَّعْلُونَ وَفِي النَّعْلُونَ وَلَى الْمَوْرَاتِ وَفِي النَّعْلُونَ وَلَى الْمَوْرَاتِ وَلَى الْمَوْرَاتُ مُنْ مَاعَلَى وَلِي النَّعْلُونَ الْمَائِولِ وَلَي الْمَوْرَاتُ الْمَائِ وَلَا الْعَلَى وَالْمَالَ وَلَا الْمَائِولُ وَلَعْمَالَ الْمَائِهُ الْمُعْمَى وَالْمَالِ الْمَائِقُ وَلَا الْمَاعُولُ وَالْمَا ا

قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ؛ لأَنَّهُ قَـالَ فِيـهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مُرَّةً وَاحِدَةً، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ تُلاَّئًا.

<sup>(</sup>١١٧) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٢/١) حديث رقم (٦٢٥). وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٧١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٢/١) من طريق محمد بن إسحاق... به. وقد صرح محمد بن إسحاق عندهما بالتحديث وبذلك زالت شبهة التدليس عنه بالتصريح بالسماع فالإسناد صحيح. والله أعلم.

ثم ألقم إبهاميه: أي جعل إبهاميه في الأذنين كاللقمة في الفم.

الناصية: أي الجبهة. تستن: أي تسيل على وجهه.

ففتلها: أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها حتى يصل الماء إلى جوانبها وأسفلها.

ومن فقه الحديث: ١ـ جواز غسل بعض الأعضاء ثلاثًا والبعض الآخر مرتين.

٢- جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة.

٣ـ جواز غسل الرجلين أكثر من ثلاث مرات إذا كان بها وسخ حتى يزول ما بها.

آ ١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بُوضُوء، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَئًا، ثُمَّ غَسَلَ يَديهِ فَعَسَلَ يَديهِ، ثُمَّ مَصَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبُلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ وَاللَّهِ بُمَ يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّيْنِ مَرَّيْنِ مَرَّيْنِ مَرَّيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبُلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ وَالْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبُلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ اللَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَ عَسَلَ رَجْعَ اللَّهِ الْمَكَانِ اللَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَ عَسَلَ وَجَعَ الْمَهُ وَالْمَدُونَ اللَّهِ الْمَكَانِ اللَّهُ مِنْهُ مُ مَلَى الْمَعْ وَالْمَوْنَ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْمَكَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْهُ مُ مُنَاسَلَ عَرْمُ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُنْهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ ا

الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَاصِم: بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٌّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ اللهُ ثَلاَثًا: ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

• ١٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ، أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ، وَقَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

<sup>(</sup>۱۱۸) متفق عليه: أخرجه البخـاري في كتـاب «الوضوء» بـاب «مسـح الـرأس كلـه» (۳٤٧/۱) حديث رقـم (۱۸۵). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «في وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم» (۲۱۱/۱). كلاهمـا من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>۱۱۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» (۱۱۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الطهارة» باب «في وضوء النبي» (۱۸/۱/ص۲۱۰). كلاهما من طريق خالد بن عبد الله... به.

الكف: يذكر ويؤنث. وقد ورد عند الترمذي: (كف واحد).

<sup>(</sup>۱۲۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «في وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» (۱۹/۱ ص ۲۱۱). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدًا» (۰/۱ ٥) حديث رقم (٣٥). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأحمد في «مسنده» (١/٤). جميعًا من طريق عمرو بن الحارث... به.

١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ، فَعْسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ، فَعْسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجُهُهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.

۱۲۲ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الأَنْطَاكِيُّ - لَفْظُهُ - قَالاّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ جَفَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي حَريزٌ.

الإسْنادِ الْمَعْنَى قَالاً: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيـدُ بِهَـذَا الإِسْنادِ قَالَ: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. زَادَ هِشَامٌ: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخٍ أُذُنَيْهِ.

الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَرْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاوِيَـةَ تَوَضَّ أَلِلنَّاسِ كَمَا الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَرْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاوِيَـةَ تَوَضَّ أَلِلنَّاسِ كَمَا

<sup>(</sup>۱۲۱) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» وسننها» باب «ما جاء في مسح الأذنين» (۱۰۱/۱) حديث رقم (۲۶۲). من طريق حريز بن عثمان... به مختصرًا على الشطر الأحير» (توضأ فمسح برأسه... الحديث). وفي باب «ما جاء في غسل القدمين..» (۱۲/۱) حديث رقم (۲۵۷) مختصرًا بقوله (توضأ فغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا) وفي الزوائد: إسناده حسن. وأحمد في «مسنده» (۱۳۲/۶). من طريق أبي داود بلفظه وإسناده.

أنقاهما: أي أزال الوسخ عنهما.

<sup>(</sup>١٢٢) صحيح: وانظر سابقه.

<sup>(</sup>۱۲۳) صحيح: تقدم برقم» (۱۲۱).

الصماخ: بكسر الصاد المهملة وآخر الخاء المعجمة. الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ ويقــال فيــه. السماخ أيضاً.

<sup>(</sup>١٧٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٤/٤) من طريق الوليد بن مسلم.. به وليس في الإسناد» (يزيـد بـن أبى مالك).

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ.

١٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِهَـذَا الإِسْنَادِ، قَـالَ: فَتَوَضَّـاً ثَلاَثًـا، وَغَسَلَ رَجْلَيْهِ بَغَيْر عَدَدٍ.

١٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْدِل، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا، فَحَدَّثَنَّا أَنَّهُ قَالَ: «اسْكُبِي لِي وَضُوءًا» فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَتْ فِيهِ: قَالَ: «اسْكُبِي لِي وَضُوءًا» فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَتْ فِيهِ: فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثًا، وَوَضَّأَ وَحْهَهُ ثَلاَثًا، وَمَضْمَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَوَضَّأَ وَحْهَهُ ثَلاَثًا، وَمَضْمَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَحْهَهُ ثَلاَثًا، وَوَضَّأَ وَحُهُهُ أَلاَثًا، وَوَضَّأً وَحُهُهُ أَلَاثًا، وَوَضَّأً وَحُهُهُ أَلَاثًا، وَوَضَّأً وَحُهُمُ اللَّهُ وَلِهُمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّا وَمُضَالُهُ وَلَاثًا ثَلاَثًا،

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

١٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ؛ قَالَ فِيهِ: وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا.

١٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>٩٢٥) صحيح: أحرجه أحمد في «مسنده» (٩٤/٤) من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم... فذكره.

<sup>(</sup>۱۲۲) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» (۲۰/۱) حديث رقم (۳۲). وقال الترمذي: هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مسح الأذنين» (۱/۱۱) حديث رقم (٤٤٠). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من الميضأة» (۱۸۷/۱) حديث رقم (٦٩٠). وأحمد في «مسنده» (٣٥٨/٦).

<sup>(</sup>١٢٧) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱۲۸) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۹۰، ۳۵۰) من طريق الليث... فذكره. وتقدمت له طرق أخرى عن عبد الله بن محمد بن عقيل وسيأتي أيضًا بعضها.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْڤَتِهِ.

179 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بَنْتَ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ، قَالَتْ: فَمَسَحَ رَأُسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأَذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

• ١٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ.

١٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ.

َ الْآ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَالَدَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَالِحَدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا.

قرن الشعر: القرن يطلق على الخصلة من الشعر وعلى جانب الرأس من أي جهة كان وعلى أعلى الرأس. منصب الشعر: بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: المكان الـذي ينحـدر إليه وهو أسفل الرأس مأخوذ من انصباب الماء وهو انحداره من أعلى إلى أسفل. قاله السيوطي.

<sup>(</sup>۱۲۹) أخرجه: الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة» (۹/۱) حديث رقم (۳۲) أخرجه: الترمذي في «مسنده» (۹/۱». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من طريق ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل... فذكره.

<sup>(</sup>۱۳۰) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۳۰/٦) من طريق سفيان بن سعيد... به. وتقدم من طرق عن الحديث رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>١٣١) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في مسح الأذنين» (١٥١/١) حديث رقم (٤٤١). وأحمد في «مسنده» (٣٥٩/٦). من طريق وكيع... به.

<sup>(</sup>١٣٢) إ سناده ضعيف: أخرجــه أحمــد في «مسنده» (٤٨١/٣) من طريق عبــد الوارث عن ليث... به. وفي

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ، قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: إِيشْ هَـذَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

١٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّأً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ: ثَلاَّتُا ثَلاَّتُا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

١٣٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَـدَّدٌ وَقُتُيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

التهذيب، قال ابن حجر: في الحديث المذكور أنه قال رأيت النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يتوضاً فإن كان حد طلحة بن مصرف فقد رجع جماعة أنه كعب بن عمرو وجزم ابن القطان بأنه عمرو بن كعب. وإن كان طلحة المذكور ليس هو ابن مصرف فهو مجهول وأبوه مجهول وجده لا يثبت له صحبة لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث. انتهى. تهذيب التهذيب (٣٩٢/٨). وقال ابن القيم في هامش (عون المعبود) (١/ ٢٠-٢٢) قال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت على بن المديني يقول: قلت لسفيان: إن ليشًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن حده، أنه رأي النبي... الحديث. فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون حد طلحة لقي النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم.. انتهى. وليث بن سليم قال أحمد: مضطرب الحديث. قال الحفضيل بن عياض: ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك. قال الحافظ: قال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه. انتهى.

(۱۳۳) إسناده ضعيف: تفرد به أبو داود. وفي إسناده عباد بن منصور قرال الحمافظ في التقريب: صدوق، رمـى بالقدر، وكان يدلس وتغير بآخره.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود» (١٢): ضعيف حداً.

(۱۳۲) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «أن الأذنين من الرأس» (٥٣/١) حديث رقم (٣٧). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الأذنان من الرأس» (١٥٢/١) حديث رقم (٣٤٤).

وأحمد في «مسنده» (٢٥٨/٥، ٢٦٤، ٢٦٨). من طريق حماد بن زيد... به.

المأق: هو طرف العين الذي يلي الأنف، وفيه ثلاث لغات: ماق، ومأق مهموز، وموق.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ: الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ قُتَيْبَـةُ: قَـالَ حَمَّـاذٌ: لاَ أَدْرِي هُـوَ مِنْ قَـوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ - يَعْنِي: قِصَّةَ الأُذْنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ.

### (١٥) بَابِ الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

1٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، كَيْفَ عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، كَيْفَ الطَّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْحَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أَذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ وَمُسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ وَمِسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ وَمِسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ وَبَالسَبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أَذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِحْلَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَلَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ؟ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ.

فالماق يجمع على الآماق. وموق: يجمع على الأماقي.

<sup>(</sup>١٣٥) حسن صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الاعتداء في الوضوء» (٩٥/١، ٩٥) حديث رقم رقم (١٤٠). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في العقد والوضوء» (١٤٦/١) حديث رقم (٢٢٢) وأحمد في «مسنده» (١٨٠/٢) وابن حزيمة في «صحيحه» (٨٩/١) حديث رقم (١٧٤). وليس في راوية أحد منهم» (أو نقص).

<sup>(</sup>قلت): رواية أبي داود (أو نقص) هذه الزيادة شاذة.

السباحتين: تثنية سباحة وهي الأصبع التي تلي الإبهام وسميت بذلك لأنه يشـــار بهــا عنــد التسبيح فنســب إليها بلا زيادة ولا نقصان.

والحديث يدل على طلب تثليث الغسل في أعضاء الوضوء والاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة، وعلى أن يطلب مسح باطن الأذنين بالسبابتين. وظاهرهما بالإبهامين وعلى أنه يطلب من المتوضئ أن يتبع الوارد فلا يزيد عليه ولا ينقص. انتهى.

### (٢٥) بَابِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحُبَابِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ تُوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن.

١٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا وَرُولُ اللَّهِ زَيْدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّ أَ؟ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَاغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّ أَ؟ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَاغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ

(۱۳۹) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء مرتين مرتين» (۲۱/۱) حديث رقم (٤٣). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهـو إسناد حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (۲/ ۲۸۸، ۳۶٤). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۹/۱). جميعًا من طريق زيد بن الجنب بهذا الإسناد وإسناده صحيح.

وظاهر هذا الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غسل كل عضو من الأعضاء التي يطلب غسلها مرتين. ومن فقه الحديث: قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة، مرة، وعلى أن الثلاث سنة.

(۱۳۷) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «مسح الأذنين ظاهرها وباطنها» والسائي في كتاب «الطهارة» باب «مسح الأذنين» (۷۸/۱) حديث رقم (۱۰۲). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مسح الأذنين» (۷۸/۱) حديث رقم (۲۳۹) وليس فيه» (مسح القدمين) «الطهارة» باب «ما جاء في مسح الأذنين» (۱۰/۱) حديث رقم (۲۳۹) وليس فيه» (مسح القدمين) والحديث أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه من كتاب «الوضوء» باب «غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» (۱۰/۱۹) حديث رقم (۱۶۰) من طريق سليمان بن بلالٍ عن زيد بن أسلم... به. وفيه غسل الرجلين. قال ابن حجر في «الفتح» (۱۹۹۱) وأما رواية أبي داود» (فرش على رجله اليمني... الحديث) فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أن النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كان يتوضاً في النعل كما سيأتي عند المصنف» (يقصد البخاري) من حديث ابن عمر. وأما قوله (تحت النعل) فإن لم يحمل التحوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة ومراد بها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا يحالف (قلت) وهو الصواب أن مسح القدمين ووضع يده أعلى وأسفل النعل شاذة ورواية ابن عمر في الطهارة عند البخاري حديث رقم (۱۳۱). انتهى.

وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبْضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ؛ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ، وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

### (٥٣) باب الْوُضُوء مَرَّةً مَرَّةً

١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْـنِ يَسَــارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

### (٤٥) بَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ

١٣٩ - حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ - يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجُهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.

### (٥٥) بَاب فِي الاسْتِنْثَارِ

١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُونَ».

<sup>(</sup>۱۳۸) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء مرة مرة» (۱/۱۱) حدیث رقم (۱۵۷). وابن والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء مرة مرة» (۱۲/۱) حدیث رقم (۵۱). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء مرة مرة» (۱۲/۱) حدیث رقم (٤١١) بلفظ» (غرفة غرفة).

وأحمد في «مسنده» (٢٣٣/١).

جميعًا من طريق سفيان بالإسناد المذكور... به.

<sup>(</sup>١٣٩) ضعيف: وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد عند الحديث رقم (١٣٢).

<sup>(• £ 1)</sup> متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب«الوضوء»باب «الاستحمار متيممًا»(١٦/١) حديث رقم (١٦٢)

اَ ١٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظٍ، عَنْ أَبِسِ غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَنْفِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَقًا».

٢ ٤ ٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْـنُ سُـلَيْمٍ، عَـنْ إِسْـمَعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِـقِ أَوْ

ومسلم في كتـاب «الطهـارة» بـاب «الإيتـار في الاستنثار والاستحمار» (۲۱۲/۲۰/۱). والنســائي في كتاب «الطهارة» باب «اتخاذ الاستنثار» (۷۰/۱) حديث رقــم (۸٦). وأحمــد في «مسـنده» (۲٤۲/۲، ۲۰۲، ۲۷۸، ۳۲۶) جميعًا من طريق أبي الزناد... به.

لينثر: أي ليحرك الماء في أنفه، وأصله تحريك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة.

(١٤١) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» (١٤٣/١) حديث رقم (٤٠٨).

وأحمد في «مسنده» (٢٢٨/١). والحاكم في «المستدرك» (١٤٨/١) وقال الذهبي: هذا شاهد الخبر نفيـاً. جميعًا من طريق ابن أبي ذئب... به.

(**١٤٢) صحيح**: أخرجـه الـترمذي في كتـاب «الصـوم» بـاب «مـا جـاء في كراهيـة مبالغـة الاستنشـاق للصـائم» (١٥٥/٣) حديث رقم (٧٨٨). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والنسائي في كتاب «الطهـارة» بـاب «المبالغـة في الاستنشـاق» (٧٠/١) حديث رقــم (٨٧). وفي بـاب «الأمر بتخليل الأصابع» (٨٤/١) حديث رقم (١١٤)وابن ماجة في كتاب «الطهارة» بــاب «المبالغـة في الاستنشاق والاستنثار» (٢٠/١) حديث رقم (٤٠٧).

وأحمد في «مسنده» (٣٢/٤، ٣٣، ٢١١) جميعًا من طرق عن إسماعيل ابن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه... به.

بخزيرة: الخَزِيْرةَ: طعام من اللحم يقطع صغارًا ويصب عليه الماء الكثير فإذا نضج ذر عليه الدقيـق فـإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل حساء من دقيق.

المراح: قال الجوهري: المراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل.

سخلة: بفتح السين وسكون الخاء المعجمة: ولد الشاة من المعز والضأن حـين يولـد ذكرًا كـان أو أنشى، وقيل: يختص بأولاد المعز وبه جزم صاحب النهاية. قاله السيوطي.

بهمة: ولد الشاة أول ما يولد يقال ذكر والأنثى بهمة. البذاء: بفتح الباء وهو الفُحش في القول.

تَيعِر: بكسر العين ويجوز الفتح، وهو الصوت الشديد للغنم أو المعز.

فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِجَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا، قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُنيْبَةُ الْقِنَاعُ؛ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَهُ مِسَيْءٍ؟ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْعًا؟» أَوْ: «أُمِر لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» قَالَ: فَلْمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خُلُوسٌ إِذْ فَلَانَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم خُلُوسٌ إِذْ وَلَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَحْلَةٌ يَنْعُوه مَقَالَ: «مَا وَلَدْتَ يَا فُلاَثُهُ؟» قال: بَهْمَةً، قال: «فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خُلُوسٌ إِذْ وَلَكُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم خُلُوسٌ إِذْ وَلَكُ الرَّاعِي جَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً» أَلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَحْلَةٌ يَنْعُوم فَقَالَ: «مَا وَلَدْتَ يَا فُلاَثُوهُ عَلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَحْلَةٌ يَعُوم مَعْه وَلَدُه اللَّه عَلَيْه وَلَكَ الْمَاعِي عَنْمَه وَلَكَ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَى الللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الللَّه عَلَى الللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللللَّه عَلَى الللللَّه عَلَى الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه

۱**٤٣** - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِسْــمَعِيلُ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِــي الْمُنْتَفِـقِ، أَنَّــهُ أَتَّـى عَائِشَــةَ، فَذَكَـرَ

ظعنتك: بفتح الظاء وكسر العـين، والمـراد: المـرأة، وسميت ظعينـه لأنهـا تظعـن مـع الـزوج. أتيتـك: أي حويريتك.

من فقه الحديث:

١- وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين.

٢- كراهة المبالغة في الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره.

<sup>(</sup>۱٤٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١١/٤). والدارمي في كتاب «الطهارة» (١٩١/١) حديث رقم (٧٠٥). والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف» (١١٧٢). جميعًا من طريق عبد الملك بن حريج...

فلم ننشب: كنسمع. يقال: لم ينشب أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه.

مَعْنَاهُ، قَالَ: فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ، وَقَالَ: عَصِيدَةٌ مَكَانَ خَزيرَةٍ.

١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَ ذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

## (٥٦) بَابِ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ

• 1 1 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابْنَ مَالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفَّا عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابْنَ مَالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًا مَنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَنَّ وَجَلِّ». قَالَ أَبُو دَاود: وَالْوَلِيدُ بْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاحٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ.

ينقلع: مضارع من التقلع، والمراد به قوة شبه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعًا قويًا لا كمن يمشي اختيالا وتقارب خطاه، فإنه من مشي النساء.

يتكفأ: قال في النهاية» (تكفأ: أي مال يمينًا وشمالاً كالسفينة).

عصيدة: وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ.

<sup>(££1)</sup> صحيح: انظر رقمي» (١٤٣،١٤٢).

<sup>(120)</sup> صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/١). والحاكم في «المستدرك» (١٤٩/١). وأورده الألباني في (الإرواء) (١٣٠/١) وإسناده صحيح رجاله ثقات غير ابن زوران هذا فروى عن جماعة وذكره ابن حبان في (الثقات) انتهى.

حنكه: الحَنَكُ: بفتح الحاء والنون، ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، والتخليل: أن يدخل الماء من حــــلال لحيته بالأصابع.

ومن فقه الحديث: مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وهو على الاستحباب لقول عامة أهل العلم.

### (٥٧) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

الحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْسِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاحِين.

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَة. الْعِمَامَة

(١٤٧) ضعيف: أخرجه ابن ماجـة في كتـاب «الطهـارة» بـاب «المسـح على العمامة» (١٤٧/١) حديث رقـم (١٤٧) ضعيف: أخرجه ابن مسلم المدني قال الحـافظ في التقريب: مقبـول. وأبـو معقـل، عـن أنـس في المسـح على العمامة. مجهول كذا قاله ابن حجر في التقريب.

قطرية: بكسر القاف وسكون الطاء المهملة: هو ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل حلل حياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرًا وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليها فكسر القاف للنسبة.

ولم ينقض العمامة: أي لا يرفعها عن رأسه، ويقصد أنس رضي الله عنه بيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يرفع عمامته ليستوعب مسح الرأس كله.

#### ومن فقه الحديث:

<sup>(</sup>١٤٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٧/٥). قال: حدثنا يحيى بن سعيد... به.

سَرية: هي طائفة من الجيش من حمس إلى ثلاثمائة، وقيل إلى أربعمائة وسميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار خوفًا من العدو.

االعَصَائِب: بفتح العين والصاد مفردها: عَصَابة وهي العمائم وسميت بذلك لأنها تعصب الرأس.

التَّسَاخين: بفتح التاء والسين وكسر الخاء لا مفرد لها وقيل مفردها تسخان، تسخين، وتسخن: وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء يضعونها على رؤسهم ومن كان يتولى الحكم من الأنصاري، كان كالقاضي بين المسلمين.

١- جواز إبقاء العمامة على الرأس حال الوضوء.

٢ حواز الاقتصار على مسح مقدم الرأس.

# (٥٨) بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

١٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاً يَدْلُـكُ أَصَابِعَ رِحْلَيْهِ بِحِنْصَرِهِ.

# (٥٩) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

١٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ

(١٤٨) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «في تخليل الأصابع» (٧/١) حديث رقم (٤٠). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «تخليل الأصابع» (٢/١٥١) حديث رقم (٤٤٦). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/١٥٠). وأحمد في «مسنده» (٤٢٩١) وفي إسناده ابن لهيعة مدلس وقد عنعنه وبهذا استقر به الترمذي وقال انفرد به ابن لهيعة ولكن ليس كذلك فقد قال الحافظ في التلخيص (٣٤): تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن البيهقي وأبو بشر. والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان... به.

يدلك أصابع رجليه: أي يخلل أصابع رجليه حال غسلهما وأصل الدلك إمرار اليـد علـى العضـو ودعكـه بها، والتخليل نوع من الدلك.

(119) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الناصية والعمامة» (٢٣١/ص ٢٣٠) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «المسح على العمامة على الناصية» (٨١/١) حديث رقم (١٠٨). عدل: أي مال من معظم الطريق إلى غيرها.

تبوك: هي مكان معروف بينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة وبينها وبين دمشق إحمدى عشر مرحلة.

تبرز: قضى حاجته.

الإداوة: قال النووي: أما الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو إناء للوضوء.

حسر: أي كشف. والحديث فيه من المسائل منها حواز اقتداء الفاضل بالمفضول. وحواز صلاة البي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت انتهى. بتصرف.

يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَحْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءً، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإدَاوَةِ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ، فَمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتَ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوْضَا عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى السَّلَاةِ فَعَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوْضَا عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى السَّلاةِ وَعَدْ النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتَ الصَّلاةِ، وَعَدْ النَّاسَ فِي الصَّلاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكِعَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ وَسَلَّمَ فَى صَلَابِهِ فَقَرْعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْرُوا النَّسْبِيعَ؟ وَسَلَّمَ فَيهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ فَقَرْعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ فَقَرْعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكُمُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا لَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَوْفِ الْ

• 10 - حَلَّقُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - ح وَحَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ، قَالَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَذَكرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ، قَالَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ، وَعَلَى نَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْمُغِيرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ، وَعَلَى نَاصِيَتِهِ، وَعَلَى عَمْامَتِهِ.

قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.

<sup>(</sup>۱۵۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الناصية والعمامة» (۱/۸۳/م/٣٢). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على العمامة» (۱۷۰/۱) حديث رقم (١٠٠). من طريق الليثي... به.

101 - حَلَّقُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَدْكُرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَدْكُرُ، عَنْ أَثْبَلَ، فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ، رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ، فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جَبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَا لَا يُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْخُفَيْنِ؛ فَإِلَى الْحُفَيْنِ لِأَنْزَعَهُمَا، فَقَالَ لِي: «دَعِ الْخُفَيْنِ؛ فَإِلِّي أَدْخَلْتُ اللَّهُ مَنْ الْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ: شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ، وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٢ - حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: تَحَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ هَـذِهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَأَنَّنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ أَرَادَ أَنْ يَتَأْخَرَ، فَأُومًا إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رَكُعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو سَعِيدٍ الْخُـدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الطَّلَاةِ: عَلَيْهِ سَحْدَتَا السَّهُو.

<sup>(</sup>۱۰۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» (۲۰/۱۳). حديث رقم (۱/ ۲۷). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسِح على الخفين» (۱/ ۲۹/ ص ٢٣٠). وكلاهما من طريق عامر... به.

رَكْبُه: الركب: جماعة من المسافرين أصحاب الإبل وهم العشرة فما فوقها، وقيل أقل من عشرة. فأدرعهما لدراعاً: أي أن النه مراً عاللهُ عَالَهُ مَن أَلَّهُ وَمِن أَلَّهُ عَلَيْهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن

فأدرعهما إدراعاً: أي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أخرج ذراعيه من تحت الجبة ومدهما بعد أن نزعهما من الكمين.

ومن فقه الحديث: لا بد من الطهارة قبل لبس الخفين ليصح المسح عليهما.

<sup>(</sup>١٥٢) صحيح: انظر سابقه.

10٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ - سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: كَانَ يَحْرُجُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَآتِيهِ بِالْمَاء فَيَتَوَضَّا وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْم بْنِ مُرَّةً.

١٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ: أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ، وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ

<sup>(</sup>۱۵۳) صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۲/۱، ۱۳) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر.. بالإسناد...

به. وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (۱۰/۱). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «المسح على العمامة»

(۱۰/۱) حديث رقم (۱۰۰) من طريق الحكم عن عبد الرحمين بن أبي ليلي عن البراء... به مختصراً.

والنسائي أيضًا في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» (۱۸۷۱) حديث رقم (۱۲۰). وابن خزيمة
في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (۹۳/۱) حديث رقم (۱۸۵) من طريق أسامة بن زيد عن بلال...

به. ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الناصية والعمامة» (۱۸٤/م/۱۳۱). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على العمامة» (۱۷۲/۱) حديث رقم (۱۰۱) وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على العمامة» (۱۸۲/۱) حديث رقم (۱۰۱) وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على العمامة» (۱۸۲/۱) حديث رقم (۱۰۱). وأحمد في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على العمامة» (۱۸۲/۱) حديث رقم (۱۰۱). وأحمد في البراء بن عازب، أسامة بن زيد، كعب بن عجرة عن بلال... به. جميعًا» (عبد الرحمين بن عوف، البراء بن عازب، أسامة بن زيد، كعب بن عجرة عن بلال... به.

مُوقَيِّةِ: الموق هو الخف وهو فارسي، وقيل نوع من الخفاف عربي، وقيل خف قصير الساق.

<sup>(</sup>١**٥٤) صحيح**: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «الطهارة» (٩٤/١) حديث رقم (١٨٧) مـن طريق أبـي زرعة... به.

وفي إسناده بكير بن عامر قال الحافظ في التقريب: ضعيف ولكن للحديث طرق أخرى عن جرير نذكرها في الصحيحين من طريق همام عن الحارث.

البخاري في كتاب «الصلاة كتاب «الصلاة في الخفاف» (٥٨٩/١) حديث رقم (٣٨٧). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» (٢٢٧/ص٢٢/١) من طريق همام بن الحارث... به. كلاهما (أبوزرعة، وهمام) عن جرير... به. أن جرير بال ثم مسح على الخفين فأنكر عليه من رآه فقال: يمنعني أن أمسح عليهما وقد رأيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يمسح فقال له الذي أنكر عليه إنما

أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ؟ قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. الْمَائِدَةِ، قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

• ١٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ مَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَالِح، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأً وَمُسْتَحَ عَلَيْهِمَا.

قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.

١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيٍّ - هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَـالِحٍ - عَـنْ بُكَـيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَحَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُـعْبَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة التي ذكر فيها الوضوء وهو أن المسح على الخفين كان رخصة ثم نسخ بهذه الآية. فرد عليه جرير بقوله ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة ولما كان إسلامه بعد نزول آيــة المائدة التي ذكر فيها الوضوء دل ذلك على أن الحديث غير منسوخ.

ومن فقه الحديث: من أنكر عليه شيء وهو يرى صحة ما يقول فعليه بذكر الدليل.

(100) حسن: أخرجه النرمذي في كتاب «الأدب» (٥/٥) حديث رقم (٢٨٢). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم.. انتهى. وفي الشمائل المحمدية حديث رقم (٧١). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على الخفين» (١٨٢/١) حديث رقم (٤٩٥). وفي كتاب «اللباس» باب «الخفاف السوء» (١٩٦/٢) حديث رقم (٤٩٥). وفي كتاب «اللباس» باب «الخفاف السوء» (١١٩٦/٢) حديث رقم (٢٩٢٠) وأبو الشيخ» (٢٤١). جميعًا من طريق دلهم بن صالح... به. ودلهم بن صالح ضعيف كما في التقريب وحجير بن عبد الله مقبول وللحديث طريق آخر عن أبسي الشيخ» (١٤٢) عن محمد بن مرداس الأنصاري ثنا يحيى ابن كثير ثنا الجريري عِن عبد الله بن بريدة... به. وحسنه الألباني.

النجاشي: هو لقب ملوك الحبشة واسمه أصحمة دعاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّم للإسلام في كتـاب مـع عمرو بن أمية الضمري فأسلم سنة ست على قول الأكثر ومات سنة تسـع مـن الهجـرة وقـد أخـبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بموته وصلى عليه صلاة الغائب.

ساذحين: أي غير منقوشين أو شعر عليهما أو على لون واحد لم يخالط سوادها لون آخر.

(١٥٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٦/٤، ٢٥٣) من طريق بكير بن عامر البجلي عن عبد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنسِيتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ؛ بِهَـذَا أَمْرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلِّ».

### (٦٠) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَـنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامَ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامَ قَـالَ: «الْمُسْحُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَامُ قَـالَ: «الْمَسْحُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ قَالَ: «اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمَسْعُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ نَزَادَنَا.

١٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِق، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّـوبَ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَٰنٍ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ عِمَـارَةَ، قَـالَ

الرحمن بن أبي أنعم... به. وعلته بكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي قبال الحافظ في التقريب: ضعيف.

(١٥٧) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «المستع على الخفين للمقيم والمسافر» (٦٤/١) حديث رقم (٩٥). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الحديث يدل على توقيت المســـح بالثلاثـة أيـام للمسـافر وبـاليوم والليلـة للمقيــم، وهــو قــول العلمــاء مــن أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء.

وابتداء مدة المسح فقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: أن ابتداء المدة من حين الحدث بعــد لبـس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح، ونقل عن الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنهم قالوا: إن ابتداءهـــا من وقت اللبس. والله أعلم.

(۱۵۸) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» (۱۸۰/۱) حديث رقم (۱۸۰/) من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ – وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ – أَنَّهُ قَــالَ: يَـوْمًا؟ قَالَ: «يَوْمًا» قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» قَــالَ: «وَيَوْمَيْنِ» وَمَا شِئْتَ» ).

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّـوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَسْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ؛ قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَمَا بَدَا لَكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيَّوبَ؛ وَقَــدِ اخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ.

### (٣١) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

١٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ - هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تُرْوَانَ - عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

قطن عن عبادة بن نسي عن أبي عمارة... فذكره. وضعفه المؤلف» (يعني أبا داود)وقال ابن حجر في التهذيب في ترجمة أيوب بن قطن» (٣٥٨/١). عن أبي بن عمارة وقيل عن عبادة بن نسي في ترك التوقيت في المسح على الحفين. وعنه محمد بن يزيد عن أبي زياد وفي إسناده جهالة واضطراب. انتهى. ومحمد بن يزيد بن أبي زياد قال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>۱۵۹) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الجوربين» (۱/۷۱) حديث رقم (۹۹). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» (۱۸۰/۱) حديث رقم (۹۹). وأحمد في «مسنده» (۲۰۲/٤). وابن خزيمة في «مصحيحه» من كتاب «الطهارة» (۱/۹۰) حديث رقم (۱۹۸) جميعًا من طريق سفيان. به.

ومسح على الجوربين والنعلين: الجَوْربين: تثنية جورب والجورب غطاء للقدم من صوف أو حلـد، يتخـذ للدفء، والنعلين تثنية نعل: وهو الحذاء.

قَالَ أَبُو دَاوِد: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ؛ لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَلَيْسَ بِٱلْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أَمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْتٍ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

#### (۲۲) باب

• ١٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء، عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبَّادٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي أُوسُ بْنُ أَبِي أُوسٍ الثَّقَفِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

وَقَالَ عَبَّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ – يَعْنِي: الْمِيضَأَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا – فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

والمعنى: أي مسح على النعلين والجوربان تحتهما فهو يقصد مسح الجوربـين لا النعلـين. وجوربـاه ممـا لـو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما. وقد أجاز المسح على الجوربين جماعــة مـن السـلف وذهـب إليه نفر من فقهاء الأمصار.

<sup>(</sup>١٦٠) أخرجه: أحمد في «مسنده» (٨/٤) من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس... به. وفي (١٦٠) أخرجه: أم من طريق عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه... به. وفي (عون المعبود) (٢٧٨/١) بعد أن تكلم على إسناد الحديث ومتنه والاضطراب الذي فيه. قال: وحديث أوس ابن أبي أوس فيه اضطراب سندًا ومتناً.

كَظامة: بكسر الكاف وفتح الظاء المخففة وهي كالقناة وجمعها كظائم وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فيجتمع مياهها جارية ثم يخرج عند منتهاها فيسيح على وجه الأرض. وقيل هي السقاية انتهى. (نهاية).

## (٦٣) بَابِ كَيْفَ الْمَسْحُ

١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَرَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبِي،
 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ
 عَلَى الْحُفَيْن.

وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْـهُ - قَـالَ: لَـوْ كَـانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَـانَ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْـهُ - قَـالَ: لَـوْ كَـانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَـانَ أَسْفَلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى أَسْفَلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيْهِ.

١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ.

١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:
 لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْر خُفَيْهِ.

<sup>(</sup>۱**٦١) صحيح**: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «في المسح على الخفين ظاهرهما» (١٦٥/١) حديث رقم (٩٨). وقال أبو عيسيى: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱۲۳) صحیح: تقدم برقم» (۱۹۲).

**<sup>(</sup>۱٦٤**) انظر رقم (۱٦٢).

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.

وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَـاهِرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

911 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالاَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاء بْنِ حَيْوَة، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَى الْحُفَيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ.

<sup>(</sup>٩٦٥) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المسح على الخفين» (٦٦/١) حديث رقم (٩٠٥) (٩٧). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مسح أعلى الخف وأسفله» (١٨٣/١) حديث رقم (٥٥٠) من طريق الـوليد بن مسلم... به. والحديث إسناده ضعيف وفيه أربع علل:

الأولى: أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال: حدثنا عن حابر.

الثانية: أنه مرسل قال الترمذي: سألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

الثالثة: أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل قال فيه عن ثور والوليد مدلس فـلا يحتج بعنعنته و لم يصرح بالسماع.

العلة الرابعة: إن كاتب المغيرة لم يسم فيه فهو مجهول. ذكر أبو محمد بـن حزم هـذه العلـة. انظر مختصر السنن» (١٢٣/١-١٢٤).

### (٦٤) بَاب فِي الانْتِضَاحِ

١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَــنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَافَقَ سُفْيَانَ حَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْحَكَمُ أُو ابْنُ الْحَكَمِ. 
17۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

١٦٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ - عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأً وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

### (٦٥) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

179 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّئَنَا ابْنُ وَهْبٍ سَـمِعْتُ مُعَاوِيَةً - يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَـالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ

<sup>(</sup>۱۹۹) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «النضح» (۹۳/۱) حدیث رقم (۱۳۵). وابـن ماجـة في كتاب «الطهارة» باب «النضح بعد الوضوء» (۱۷/۱) حدیـث رقـم (٤٦١). وأحمـد في «مسـنده» (۲۱۲)، (٤١٠/٣)، (۲۱۲،۱۷۹/٤). جميعًا من طريق منصور... به.

يتوضأ وينضح: أي يرش الماء على مذاكيره بعد الاستنجاء.

وليدفع الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل.

ومن فقهه الحديث: جواز رش الماء على الفرج بعد الفراغ من الاستنجاء.

<sup>(</sup>**١٦٧) صحيح**: أخرجه النسائي في كتـاب «الطهـارة» بـاب «النضح» (٩٣/١) حديث رقـم (١٣٤). وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱٦٨) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٩/٤)، (٣٨٠/٥) من طريق منصور... به.

<sup>(</sup>١٦٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الذكر المستحب عقب الوضوء» (٢٠٩/١٧/١).

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ - رِعَايَةَ إِبِلِنَا - فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ» فَقُلْتُ: بَخِ بَخِ، مَا أَحْوَدَ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا هِي يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ مِنْهَا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا هِي يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ مِنْهَا، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ اللهُ وَحُدِي يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُصُولِهِ: أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَنْوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

• ١٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَـنْ حَيْـوَةَ وَهُــوَ ابْـنُ شُرَيْحٍ – عَـنْ أَبِي عَـقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْحُهَنِيِّ، عَـنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» (١٠٢/١، ١٠٣) حديث رقم (١٥١) مختصراً. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما يقال بعد الوضوء» (١٩/١) حديث رقم (٤٧٠). وأحمد في «مسنده» (٤/ ٥٥ ١-١٥٣). وابن خريمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (١١/١) حديث رقم (٢٢٢-٢٢٢). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١/١). من طرق عن عقبة... به.

خدام أنفسنا: حدام جمع خادم أي كان كل منا خادمًا لنفسه و لم يكن لنا خادم غير أنفسنا يخدمنا. نتناوب الرعاية: التناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى. والرعاية بكسر الراء الرعي. فروحتها: من الترويح: وهو ضد الصباح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء.

<sup>(</sup>۱۷۰) ضعيف: أخرجه الدارمي في كتاب «الطهارة» باب «القول بعد الوضوء» (۱۹٦/۱) حديث رقم (۱۲۰).

وأحمد في «مسنده» (٤/٠٥١) من طريق أبي عقيـل زهـرة... بـه. والنسـائي في (عمـل اليـوم والليلـة» (حديث رقم (٤٪). قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد أخبرنا عبد الله بن حيوة عن شريح قال: أخبرني زهرة بن معين... به. وفي إسناده رجل مجهول. وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف.

وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ، قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: «فَأَحْسَنَ الْوُضُوعَ» ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةً.

# (٦٦) بَابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلُوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

الا - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ - هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنُ عَمْرٍو -: قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلُواتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلُواتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

1۷۲ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّنَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ».

(۱۷۱) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء من غير حدث» (۲۷/۱) حديث رقم (۲۱۶) حديث رقم (۲۱٤). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء لكل صلاة» (۸۸/۱) حديث رقم (۲۰) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء لكل صلاة» (۱/۱ - ۹۲) حديث رقم (۱۳۱).

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء لكل صلاة» (١٧٠/١) حديث رقم (٥٠٩) وأحمد في «مسنده» (١٣٠/٣). جميعًا من طريق عمرو بن عامر... به.

يدل الحديث على جواز أداء الصلوات المفروضة أو معظمها بوضوء واحد لمن أراد ذلك.

(۱۷۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «جنواز الصلوات كلها بوضوء واحد» (۱۷۲) محيح). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد» (۲۳۱/ص/۸۶/) حديث رقم (۲۱). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء لكل صلاة» (۹۲/۱) حديث رقم (۱۳۳). أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۵۸/٥).

قال: حدثنا عبد الرحمن... بالإسناد المذكور. وأيضًا أحمد في «مسنده» (٥٠/ ٣٥١) جميعًا من طريق سفيان عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه... به. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء لكل صلاة» (١٧٠/١). حديث رقم (٥١٠) من طريق سفيان عن محارب بسن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه.. بنحوه وإسناده صحيح أيضاً.

### (٦٧) بَاب تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

۱۷۳ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ ابْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأُ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

قَالَ أَبُو دَاوِد: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَلَمْ يَـرْوِهِ إِلاَّ ابْنُ وَهْـبٍ وَحْدَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

كَ ١٧٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَى قَتَادَةً.

َ ١٧٥ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بُجَيْرٍ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَـنْ خَـالِدٍ، عَـنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُـلاً يُصَلّى

<sup>(</sup>۱۷۳) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «وجوب استيعاب جميع أجزاء محل «الطهارة» (۲۱/۱) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير... به. وابن لطهارة» (۲۱/۱) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير... به. وابن لهيعة مدلس وقد عنعنه ولكن تابعه معقل عن أبي الزبير عن مسلم في صحيحه. وصرح بالتحديث في موضع آخر عند أحمد في «مسنده» (۲۳/۱) حديث رقم (۱۵۳).

قال حدثنا الحسين حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن حابر أن عمر بن الخطاب أخبره... فذكره. فمن هنا زالت شبهة التدليس والحديث ثابت صحيح.

من فقه الحديث: وجوب تعميم الأعضاء بالغسل في الوضوء وأن من ترك جزءًا يسيرًا ولو جاهلاً أو ناسيًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه. ودل الحديث أيضًا على أنه يطلب تعليم الجاهل مع الرفق به، وعلى أنه يطلب من العالم إذا رأى منكرًا أن يغيره ولا يسكت عليه. انتهى.

<sup>(</sup>۱۷٤) صحيح: هذا حديث صحيح ، ما قبله.

<sup>(</sup>١٧٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٤/٣) من طريق بقية ثنا يحيي... به.

وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ.

## (٦٨) بَابِ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ

١٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيِّ بْنِ خَلَفٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُحَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا».

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ

لمعة: قال في القاموس بــالضم، قطعة من النبت أخـذت في اليبـس، والموضع لا يصيبـه المـاء في الغســل والوضوء.. انتهى.

(۱۷۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» (۲۸٥/۱) حديث رقم (۱۳۷).

ومسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن من يستيقن الطهارة ثم شك في الحــدث فلـه أن يصلـي بطهارته تلك» (٩٨/١/ص٢٧٦). من طريق سفيان عن عيينة... به.

والحديث يدل على من شك في الحدث في الصلاة فلا ينصرف حتى يتحقق من حروج شيء.

وقال النووي: ولا يشترط السماع أو الشم بإجماع المسلمين، وهـذا الحديث أصـل مـن أصـول الإســلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقــن حــلاف ذلـك. ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

(۱۷۷) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة...» (۱/۹۹/ص۲۷٦). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء من الريح» (۱/۰٥) حديث رقم (۷٥).

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «لا وضوء إلا من حدث» (۱۹۸/۱) حديث رقم (۷۲۱). وأحمد في «مسنده»(۱۶/۲).وابن خزيمة في«صحيحه»من كتاب«الطهارة»(۱٦/۱)حديث رقم (۲٤). حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيعًا».

### (٢٩) بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِسي
 رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ.

١٧٩ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
 عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ
 يَتُوضَانُ

<sup>(</sup>۱۷۸) أخوجه: النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء من القبلة» (۱۱۲/۱) حديث رقم (۱۷۰). جميعًا من طريق الثوري عن أبي زمعة. وقال أبو داود: هذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا. وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً.

<sup>(</sup>قلت): ووصله الدارقطني (٢٤/١/ص٢٤) من طريق سفيان الثوري عن أبي رومة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة... به. وللحديث إسناد وعن عائشة والحديث إسناده صحيح متصل كما بينا.

قبلها ولم يتوضأ: أي قبل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السيدة عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وذهب إلى ذلك أكثر العلماء واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان.

ومن فقه الحديث: أن تقبيل الرجل امرأته لا ينقض الوضوء.

<sup>(</sup>۱۷۹) أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيره) (٣٩٦/٨) حديث رقم (٩٦٢٩) وابن ماجة في «الطهارة» باب «الوضوء من القبلة» (١٦٨/١) حديث رقم (٥٠١) والترمذي في «الطهارة» باب «ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» (١٣٣/١) حديث رقم (٨٦). وأحمد في «مسنده» (٢١/٦) كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ليس له علة فيه.

قَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

قَالَ أَبُو دَاود: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَش.

• ١٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَغْرَاءَ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلِ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ - يَعْنِي: حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا، عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لاَ شَيْءَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ – يَعْنِي: لَـمْ يُحَدِّنْهُمْ – عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ بِشَيْءٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا سَحِيحًا.

## (٧٠) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّـهُ سَمِعَ عُـرْوَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَـرْوَانُ: وَمِـنْ مَسِّ

<sup>(</sup>١٨٠) إسناده ضعيف: فيه مجاهيل. قال الترمذي وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث وقـال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

<sup>(</sup>۱۸۱) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر» (۱۰۸/۱) حدیث رقم (۱۸۲۱) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس الفرج» (۱۰/٤۲/۱). وأحمد في «مسنده» (۲/۱» ، ۲۰۱۷). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر» في «مسنده» (۲/۱»). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر»

والحميدي في «مسنده» (٣٥٢). جميعًا من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم... بالإسناد المذكور... به. وأخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس االذكر» (١٢٦/١) حديث رقم (٨٢). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر» (١٦١/١) حديث رقم (٤٧٩) وأحمد في «مسنده»

الذَّكَرِ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ».

## (٧١) بَابِ الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَـنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم، فَحَـاءَ رَجُـلٌ كَأَنَّـهُ بَـدَوِيٍّ،

(٤٠٦/٦). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» حديث رقم (٣٣). من طرق عن هشام... به.

من مس ذكره: المس في الأصل الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل فـالمراد مـن مـس الذكـر أن يكـون باليد من غير حائل، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجـب عليـه الوضوء. (فليتوضأ) أي الوضوء الشرعي وهو الصحيح وقــد ذهـب بعـض العلماء إلى أن مـس الذكـر لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ينقض لقول البخاري عنه أنه أصح شيء في الباب.

(۱۸۲) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» (۱۳۱/۱) حدیث رقم (۸۵). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس الذكر» (۱۰۹/۱) حدیث رقم (۱۲۰). وفي «السنن الكبرى» من كتاب «الطهارة» (۹۹/۱) حدیث رقم (۱۲۰). جمیعًا من طریق ملازم بن عمرو الحنفي... به.

كأنه بدوي: أي من أهل البدو(ما ترى في مس الرجل ذكره) أهو ناقض للوضوء أم لا(هل هـو إلا بضعة منك) أي ليس الذكر إلا جزءًا من الشخص، والمضغة القطعة من اللحـم قـدر مـا يمضـغ(أو بضعـة منـك) القطعة من اللحم، وظاهر الحديث أن المس ليس بناقض.

اللغة:

مضغة: بضم الميم وسكون الضاد.

البَضْعة: بفتح الباء وسكون الضاد.

١ـ وقد دل الحديث على أن مس الذكر ينقض الوضوء.

٢ـ دل الحديث على عدم نقض الوضوء بمس الذكر، والصحيح الأول لقول البخاري أنه أصح شيء في
 الباب واختلاف العلماء في الحديث الثاني.

٣ـ مشروعية السؤال عن أحكام الشرع وإن كان المسؤول عنه مما يستحيي من ذكره.

فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ» أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ».

قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ.

١٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ.

### (٧٢) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

١٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ

وقيل: حلقت من الجن، وقيل: المراد أنها تعمل عمل الشياطين لأنها كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي فتشغله عن الخشوع في الصلاة، وهذا يدل على تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وقال الجمهور بالكراهة» (مرابض الغنم) مرابض: جمع مربض، وهو مأوى الغنم ليلاً، وقيل مأواها عند الماء (فإنها بركة) أي: ذات بركة.

<sup>(</sup>۱۸۳) صحیح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرخصة في مس الذكر» (۱۹۳/۱) حديث رقم (۱۸۳) صحیح: أخرجه ابن ماجة في «مسنده» (۲۳/۶) من طريق محمد بن جابر... به.

<sup>(</sup>١٨٤) صحيح: أخرجه النزمذي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من لحوم الإبل» (١٦٦/١) حديث رقسم (١٩٤). (١٦٦/١) وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من لحوم الإبل» (١٦٦/١) حديث رقسم (٩٤). وأحمد في «مسنده» (٢١/١، ٣٠٣). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (٢١/١-٢٢) حديث رقم (٣٢). جميعًا من طريق الأعمش... به.

سئل عن الوضوء من لحوم الإبل: أي من أكل لحوم الإبل (توضؤوا منها) أي وضوءًا شرعياً. ويدل ذلك على أن الأكل من لحوم الإبل ناقض للوضوء. وذهب الأكثرون إلى أن أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وبعض الفقهاء، وقالوا المراد بالوضوء في الحديث الوضوء اللغوي لا الشرعي» (لا توضؤوا منها) أي لا يلزمكم أن توضؤوا من أكل لحوم الغنم (وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل) المبارك: هي مواضع بروك الإبل. (فإنها من الشياطين). الجملة: تعليل للنهي وقيل المراد من الشياطين: خلقت من الشياطين.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّنُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الإِبلِ، فَقَالَ: «لَا تَوَضَّنُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبلِ، فَقَالَ: «لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبلِ، فَقَالَ: «لاَ تُصَلُّوا فِيها؛ مَبَارِكِ الإِبلِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيها؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلَّوا فِيها؛ فَإِنَّهَا بَرَكَةً».

# (٧٣) بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

1٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْمِيِّ - قَالَ هِلاَلٌ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو: أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّ اللَّيْمِيِّ - قَالَ هِلاَلٌ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو: أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّ النَّيْمِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُو يَسْلُخُ شَاةً؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُو يَسْلُخُ شَاةً؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَعَّ حَتَّى أُرِيكَ»، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى لِلنَاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

قَالَ أَبُو دَاود: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ؛ يَعْنِي: لَمْ يَمَسَّ مَاءً، وَقَالَ: عَنْ هِـلاَلِ بْنِ مَيْمُونَ الرَّمْلِيِّ.

ومن فقه الحديث:

١- الوضوء من أكل لحوم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحوم الغنم.

٢- النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وجوازها في مرابض الغنم.

<sup>(</sup>۱۸۵) صحیح: أخرجه ابن ماجة فی كتاب «الذبائح كتاب «السلخ» (۱۰٦۱/۲) حدیث رقم (۳۱۷۹). من طریق مروان بن معاویة... به.

مر بغلام: هو معاذ بن حبل ويطلق الغلام على الرجل محازاً. يسلخ شاة: أي يكشط الجلد عنها. تنح حتى أريك: أي تحول لأعلمك. قد حس بها: أي أدخل يده بين الجلد واللحم، لأجل السلخ.

فصلى للناس و لم يتوضأ: أي صلى بهم و لم يتوضأ ويحتمل أن المنفي هو الوضوء الشرعي لا غير.

ومن فقه الحديث:

١- لا وضوء على من مس اللحم النيئ.

٢- تواضع النبي.

َ قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِــلاَلٍ، عَـنْ عَطَـاءٍ، عَـنِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ.

## (٧٤) بَابِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِـلاَلِ - عَـنْ جَعْفَرٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِحَدْيٍ أَنَّ مَيْتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَــالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَـذَا لَـهُ؟». وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

## (٧٥) بَابِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

<sup>(</sup>١٨٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الزهد والرقائق» (٢/١/ص٢٢٧١). وأحمد في «مسنده» (٣٦٥/٣).

والبخاري في كتاب «الأدب المفرد» (٢٦/١-٤٢٧) حديث رقم (٩٦٢). جميعًا من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه... به.

مر بالسوق: أي سوق العالية (داخلاً من بعض العالية): العالية: أماكن بأعلى المدينة، أدناهـا علـى أربعـة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال.

والناس كنفتيه: أي محيطون به.

فمر بجدي: هو الذكر من ولد المعز.

أسك: أي ملتصق الأذنين.

ومن فقه الحديث:

١ـ جواز مس الميتة وعدم غسل اليد بعد مسها.

٢\_ حقارة الدنيا.

<sup>(</sup>۱۸۷) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» (۱/۳۷) حديث رقم (۲۰۷).

١٨٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ أَبِي صَحْرَةَ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شَدَّادٍ، فَأَمَرَ بِحَنْبٍ فَشُويَ، وَأَحَدَ الشَّفْرَةَ، فَالَ الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: همَا لَهُ فَجَعَلَ يَحُرُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَحَاءَ بِلاَلْ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، قَالَ: فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: «مَا لَهُ تَوبَتْ يَدَاهُ» وَقَامَ يُصَلِّي.

زَادَ الأَنْبَارِيُّ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَسَى، فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكِ؛ أَوْ قَـالَ: «أَقُصُّهُ لَـكَ عَلَى سِوَاكٍ».

١٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «نسخ الوضوء مما مست النار» (٢٧٣/٩١/١). كلاهما من طريق مالك... به.

أكل كتف شاة: أي أكل لحم كتف شاة» (ثم صلى و لم يتوضأ) أي بعد أن أكل لحم الكتف من غير أن يتوضأ.

<sup>(</sup>١٨٨) صحيح: أحرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٢/٤، ٢٥٥). والسترمذي في (الشمائل المحمدية» (حديث رقم (١٥٩). والنسائي في «السنن الكبرى» (١٥٣/٤). من طرق عن مسعر... به.

ضفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أي نزلت عنده ضيفاً.

فأمر بجنب: أي شق من لحم. وأخذ الشفرة: أي السكين العظيم. فجعل يجز لي بها: أي أخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بدخول وقت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بلنحول وقت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بلنحول وقت الصلاة. تربت يداه: كلمة تستعمل في الدعاء بالفقر وليس المراد هنا ولكن المراد لا أصبت خيراً. شاربي وفي: أي طال. فقصه لي على سواك: أي قطع النبي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما زاد من شعر الشارب فوق السواك.

<sup>(</sup>۱۸۹) صحیح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الرخصة في الوضوء مما غيرت النـار» (١٦٤/١) حديث رقم (٤٨٨). وابن عبد البر في «التمهيد» (٣٤٦/٣) من طريق سماك... به.

بمسح: بكسر الميم. ثوب من الشعر غليظ.

• 19 - حَلَّتُنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

أَ 191 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَنْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَأَكُلَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكُلَ، ثُمَّ قَامَ وَلَحْمًا، فَأَكُلَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكُلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

َ ١٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍقَالَ: كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوء مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّل.

۱۹۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْمَلِـكِ بْنُ أَبِـي كَرِيمَـةَ، قَـالَ ابْنُ السَّرْحِ بْنُ أَبِي كَرِيمَـةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: قَــدِمَ السَّرْحِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ – مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ – قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: قَــدِمَ

( • • • • ) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» ( ٢٧٩/١) حديث رقم ( ٢٥٢٤) ( ٣٦١/١) حديث رقم ( ٣٤٠٣) من طريق همام بن يحيى... به. وتقدم في الصحيحين رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس ( ١٨٧) بنحوه. انتهس: بالسين وفي نسخة بالشين أي انتهش، والمعنى: إذا أخـذ اللحم بأطراف الأسنان يقال: انتهس بالسين، وإذا أخذ اللحم بجميع الأسنان يقال: انتهش بالشين.

- (۱۹۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۲۲/۳). والترمذي في كتاب «الطهارة» (۱۱٦/۱) حديث رقم (۱۹۱) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (ص ۲۳۳) من (۸۰) وفي (الشمائل المحمدية) (حديث رقم (۱۷۳). وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ۲۳۳) من طريق محمد بن المنكدر... به.
- (۱۹۲) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء مما غيرت النار» (۱۱۲/۱–۱۱۷) حديث رقم (۱۸۵). وابن خزيمة من كتاب «الطهارة» (۲۸/۱) حديث رقم (٤٣). كلاهما من طريق ابن عياش... به.
- (١٩٣) صحيح: أورده الزبيدي في «الإتحاف» (٣٠٨/٢) في إسناده عبيد بن ثمامة المراوي. قال الحافظ: مقبـول. وقال الذهبي: لا يعرف.

(قلت): ولكن للحديث شاهدًا أخرجه ابن ماجة في كتاب «الأطعمة» باب «الأكل في المسجد» (قلت): ولكن للحديث رقم (٢٢٣). وفي «صحيحه» (موارد) (٢٥٨/١) حديث رقم (٢٢٣). وفي

عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْء - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّادِهِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَطَابَتُ بُومَتُك؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، النَّارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَطَابَتُ بُومَتُك؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، النَّاوِ مَنْهَا بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتَى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

#### (٧٦) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّالُ».

الزوائد: إسناده حسن، رجاله ثقات ويعقوب مختلف فيه. من طريـق ابـن وهـب عـن عـمـرو بـن الحـارث حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزر يقول: كنا نأكل على عهد رسـول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في المسجد الخبز واللحم، ثـم نصلي ولا نتوضاً.

سابع سبعة: أي واحد من سبعة.

وبرمته على النار: البرمة: القدر المتخذ من الحجر.

تناول منها بضعة: أي قطعة من اللحم الذي في تلك البرمة.

يعلكها: أي يمضغها إلى قبيل الإحرام بالصلاة.

ومن فقه الحديث:

١- أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء لأنه قام للصلاة و لم يتوضأ.

٢- مشروعية إعلام الإمام بحضور الصلاة.

٣ جواز الصلاة بعد الأكل بغير مضمضة ولا غسل وأن غسل اليد بعد الطعام ليس بواحب.

٤- يجوز للرجل أن يأكل من طعام غيره إذا علم برضا صاحبه.

(١٩٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٨/٢) من طريق أبي بكر بن حفص عن الأغر... فذكره ومسلم في كتاب «الحيض» باب «الوضوء مما مست النار» (٢٧٢/١-٢٧٣) حديث رقم (٣٥٣). من طريق إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة.

بلفظ (توضأ مما مست النار) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء مما غيرت النار» (١١٣/١) حديث رقم (١٧١-١٧٢). 190 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي كَثِيرِ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَـهُ: أَنَّـهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَـهُ: أَنَّـهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُحْتِي، أَلاَ تَتَوَضَّأَ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوِيقٍ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُحْتِي، أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

قَالَ أَبُو دَاود: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أُخِي.

# (٧٧) بَابِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

197 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُـمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

الوضوء مما أنضجت النار: أي يجب الوضوء مما غيرته النار، والمراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي.

<sup>(190)</sup> صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء مما غيرت النار» (١١٥/١) حديث رقم (١١٥/١). وأحمد في «مسنده» (٣٢٦/٣٠، ٣٢٨، ٤٢٧). جميعًا عن أبي سفيان... به.

سقته قدحاً: القدح: إناء معد للشرب، وكذلك يطلق على الإناء الذي يؤكل فيه، السويق: ما يتخذ من الشعير: أو القمح، بعد دقة وخلطه بماء أو عسل أو لبن «ألا يتوضأ» الهمزة للإنكار، والمعنى لم لا يتوضأ وقد أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالوضوء مما مسته النار.

استدل بهذين الحديثين، من قال بوجوب الوضوء مما مسته النار، والجواب عن هذه الأحاديث أنها منسوخة بالأحاديث السابقة، وقال الإمام النووي في شرح مسلم: أن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار.

<sup>(</sup>۱۹۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «هل بمضمض من اللبن» (۲۷٤/۱) حديث رقم (۲۱۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «نسخ الوضوء ثما مست النار» (۵/۱) (۲۷۹ص۲۷) كلاهما من طريق عقيل بالإسنــــاد المذكور... فذكره.

الدسم: الدهن الذي يظهر على اللبن. والجملة تقليلية مقيدة لحكمة المضمضة من اللبن، والجديث يدل على استحباب المضمة من شرب اللبن ومن كل ما له دسم.

#### (٧٨) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

۱۹۷ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْـنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَصَلَّى.

قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ.

#### (٧٩) بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٩٧) حسن: أورده ابن حجر في «الفتح» (١٩٧١) وقال إسناده حسن.

ولم يتوضأ: لا الوضوء الشرعي ولا اللغوي، ويدل ذلك على حواز ترك المضمضة والوضوء الشرعي من شرب اللبن.

فقه الحديث: جواز ترك الوضوء الشرعي واللغوي من شرب اللبن. وإنما هو على الاستحباب.

(19۸) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٥٣) ٥٩٩) وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (19٨) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٦) من طريق محمد بن إسحاق... به. وحسن إسناده أيضًا الأعظمي والألباني. غزوة ذات الرقاع: كانت الغزوة سنة أربع من الهجرة بعد خيبر وسميت باسم شجرة كانت هناك وقيل باسم جبل يقال له الرقاع فأصاب رجل امرأة من المشركين) أي قتل مسلم امرأة رجل مشرك فحلف المشرك ألا يرجع ولا يكف عن الانتقام حتى يريق دماً.

من رحل يكلؤنا: أي يحرسنا ويحفظنا. الشّعب: أي الطريق (فلما رأي شخصه) أي فلما رأي المشرك ذات الأنصاري عرف أنه طليعة للقوم. ثم ركع وسحد: أي استمر الأنصاري في صلاتة و لم يقطعها. ثم أنبه صاحبه: أي أيقظه.

ومن فقه الحديث: أن خروج الدم من غير السبيلين اختلف في حكمه الفقهاء فمنهم من قال: أنه ناقض للوضوء، ومنهم من قال: أنه غير ناقض للوضوء. ولكل دليله ولكن الأقوى عدم نقض الوضوء بخروج الدم من الجسد. وأما إذا خرج من السبيلين فهو ناقض عند الأئمة الثلاثة وقال المالكية: أنه غير ناقض إن خرج خالصًا من العذرة والبول.

# (٨٠) بَابِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْم

199 - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْبِ ، أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْبِ ، أَخْبَرَنِي نَافِحٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا خَتَى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ».

<sup>(199)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «النوم قبل العشاء لمن غلب..» (٦٠/٢) حديث رقم (٥٧٠). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «وقت العشاء وتأخيرها» (٢٢١/١/ص٢٤٢). كلاهما من طريق عبد الرزاق... به.

شغل عنها ليلة: أي شغل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن صلاة العِشاء الآخرة وذلك لاشتغاله بتجهيز الجيش.

حتى رقدنا في المسجد: أي نمنا فيه لأن الرقاد هو النوم ليلاً كان أو نهاراً.

ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم: أي ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم.

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن النوم لا ينقض الوضوء، وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قـال: إن النوم لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال: إن النـوم الخفيـف لا ينقـض. أمـا الثقيـل فهـو الـذبي ينقضـه، ومنهم من قال: إن النوم ينقض مطلقًا سواء كان خفيفًا أو ثقيلاً.

• • ٢ - حَدَّثَنَا شَاذٌ بْنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْنُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَحْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ.

قَالَ أَبُو دَاوِد: زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ: عَنْ قَتَادَةً قَالَ: كُنَّا نَحْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً بِلَفْظٍ آخَرَ.

٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.

٢٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ ابْنِ حَرْبٍ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ

<sup>( • •</sup> ٢) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» ( ٢ • ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ والشافعي في كتاب الأم من كتاب «الطهارة»باب «ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه» ( ١٢/١).

حتى تخفق رءوسهم: أي تميل على صدورهم، واستدل بهذا الحديث من قال: إن كثير النوم ينقض الوضوء دون قليله لأن خفقان الرأس يكون في النوم الثقيل.

<sup>(</sup>۲۰۱) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء» (۲۰۱) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» (۲۲/۳) من طريق حماد بن سلمة... به. فقام يناجيه: أي قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يكلم الرجل سرًا حتى نام القوم.

نعس القوم: النعاس هو أول النوم.

<sup>(</sup>۲۰۲) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء من النوم» (۱۱۱/۱)حديث (۷۷). وسكت عنه الترمذي. وأحمد في «مسنده» (۲۰۲/۱). حديث رقم (۲۳۱٥). وعبد بن حميد في «مسنده» (۲۰۲۸). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱/۱) وقال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدّالاني. قال أبو عيسى الترمذي في العلل: سألت محمد بن إسماعيل النجدي عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وقال المنذري في «مختصر السنة» (۲/۵۱): قال الدارقطني: تفرد به

عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْـجُدُ وَيَنَـامُ وَيَنْفُخُ، ثُـمَّ يَقُـومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتُوضَّأُ، قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ وَقَدْ نِمْـتَ، فَقَـالَ: «إِنَّمَـا الْوُضُـوءُ عَلَى مَنْ نَـامَ مُضْطَجعًا».

زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ: «فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».

قَالَ أَبُو دَاوِد: قَوْلُهُ: ﴿الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا شَـيْئًا مِنْ هَـذَا، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا، وَقَالَتْ عَائِشَةً - رضى اللَّه عنها-: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظًا، وَقَالَتْ عَائِشَةً - رضى اللَّه عنها-: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبي».

وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، وَحَدِيثَ ابْنِ عُبَّاسٍ، حَدَّثَنِي رِجَالٌ وَحَدِيثَ ابْنِ عُبَّاسٍ، حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ فَـانْتَهَرَنِي اسْتِعْظَامًا لَـهُ، وَقَالَ: مَا لِيَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَعْبَأُ بِالْحَدِيثِ.

٣٠٣ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضْي

يزيد وهو الدالاني عن قتادة ولا يصح... انتهى. والحديث ضعيف ضعفه أحمد ابن حنبل والبخاري والترمذي والمنذري وغيرهم.

كان يسحد وينام وينفخ: أي كان يصلي ثم ينام ويخرج نفسه من فمه بقوة أثناء صلاتــه حتــى يســمع لــه صوت، ثم يقوم فيتم صلاته من غير أن يحدث وضوءاً.

مضطجعاً: أي واضعًا أحد جنبيه على الأرض، وهـذا الحديث ضعيف، وما بعده دليلان آخران على ضعفه.

<sup>(</sup>۲۰۳) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» بـاب «الوضوء بعـد النـوم» (٠) (١٦١/١)حديث رقـم (٨٨٧). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٨/١). من طريق بقية... به.

العين وكاء السه: الوكاء بكسر الواو: وهو الخيط الذي تشد به القربة والسه: بفتح السين وكسر الهاء: وهو العجز والمراد به حلقة الدبر.

اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ؛ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ».

# (٨١) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

٢٠٤ - حَلَّقُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّنَنا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْـدُ اللَّهِ: كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلاَ نَكُفُ شَعْرًا، وَلاَ ثَوْبًا.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَـقِيقٍ، عَـنْ مَسْـرُوقٍ، أَوْ حَدَّنَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّنَهُ عَنْهُ.

ومن فقه الحديث:

١ـ النوم الخفيف لاينقض الوضوء.

٢ جواز تأخير العشاء إلى ما بعد ثلث الليل ولاسيما إذا دعت الضرورة لذلك.

٣ـ جواز مناجاة الرجل للرجل بحضرة الجماعة أما النهي الوارد إذا كان بحضرة الواحد.

٤- عدم إعادة الإقامة إذا فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل.

٥ـ نوم الجالس لاينقض الوضوء.

٦ـ نوم الواضع حنبه على الأرض ناقض للوضوء.

(٢٠٤) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «كف الشعر والثوب في الصلاة» (١٣٣/١) حديث رقم (٢٠٤). وابن خزيمة في «الطهارة» (٢٥٠) حديث رقم (٣٧). وقال أبو بكر: هذا الخبر له علم يسمعه الأعمش من شقيق. والحاكم في «المستدرك» (١٣٩/١)وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. والبيهقي في (السنن) (١٣٩/١).

لانتوضاً من وطء: أي من وطء النحاسة بأقدامنا، والموطئ بمعنى الـوطء، والمـراد أنهــم كـانو لا يعيـدون الوضوء إذا أصاب الأذي أرجلهم.

ألا نكف شعرًا ولا ثوباً: أي لا نمنعها من الوقوع على الأرض عند السجود.

فقه الحديث: عدم نقض الوضوء من وطء الأذى.

## (٨٢) بَابِ مَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ

٢٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْق، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْق، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ».

## (٨٣) بَابِ فِي الْمَذْيِ

٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرَّكِينِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى

(۲۰۵) صحيح: أخرجه النرمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما جاء كراهية إتيان النساء في أدبارهن» (۲۸/۳) حديث حديث (۲۱۲). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «من أتى امرأة في دبرها» (۱۱۲۱) حديث (۱۱۶۱). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۳۳۲/۱) حديث (۳۳۳)حديث (۲۰۲، ۲۰۶). من طريق عاصم الأحول... به. وقل أبو عيسى: حديث على بن طلق حديث حسن وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلى ابن طلق عن النبي صلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غير هذا الحديث الواحد وأحمد في «مسنده» (۸٦/۱) حديث (۲۰۵).

وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والترمذي في كتاب «الرضاع» باب «ما حـاء في إتيـان النسـاء في أدبارهن» (٢٩/٣) حديث (١٦٦٦) من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه.... به. وقال أبو عيسى: علي هذا هو علي بن طلق، والحديث إسناده صحيح.

إذا فسا أحدكم فلينصرف: أي إذا حرج منه ربح من دبره بغير صوت يسمع فليخرج من صلاته، وقد ذهب الفقهاء إلى إعادة الصلاة وقال الأحناف: يجوز أن يبني على ما أداه ولكن الأفضل أن يستأنف الصلاة.

#### من فقه الحديث:

١- أن الفساء ينقض الوضوء ويوجب الخروج من الصلاة إذا حدث أثناء الصلاة، وكذلك كل ناقض
 للوضوء.

٢ـ إذا حدث ناقض للوضوء في الصلاة فليستأنف صلاته ولا يبني على ما فات.

(۲۰۹) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الغسل من المني» (۱۲۰/۱) حدیث (۱۹۳). وأحمد في «مسنده» (۱۰۹۱) حدیث رقم (۸۲۸) (۱۲۰/۱) حدیث في «مسنده» (۱۰۹۱) حدیث رقم (۸۲۸) (۱۲۰/۱) حدیث

تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَفْعَلْ؛ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وُصُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاغْتَسِلْ».

٧٠٧ - حَدَّقْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِك، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَوْجَهُ، وَلْيَعَوضَا وُصُوءَهُ لِلصَّلَاقِ».

(١٢٣٧). وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥/١) حديث (٢٠) جميعًا من طرق عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيص... بنحوه.

كنت رجلاً مذاءً: أي كثير المذي.

فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري: أي صرت أغتسل من المـذي كلمـا أصـابني حتى حصـل في ظهـري شقوق من شدة البرد.

لا تفعل: أي لا تغتسل إذا خرج منك المذي.

فإذا فضخت الماء فاغتسل: أي إذا دفعت المني فاغتسل.

(۲۰۷) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «من المذي ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء» (١٠٤/١) حديث (١٠٤/١). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من المذي» (١٦٩/١) حديث رقم (٥٠٥). ومالك في الموطأ) من كتاب «الطهارة» (٣/١م/ص٤)وأحمد في «مسنده» (٤/٤، ٥) وابن خريمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (١/٥١) حديث رقم (٢١). جميعا من طريق مالك ابن أنس. به.

أن يسأل له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أي طلب على بن أبي طالب رضي الله عنه من المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن حكم المذي، ولم يسأل بنفسه حياءً من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عنده.

إذا دنا من أهله: أي قرب من زوجته لمداعبة وليس للحماع.

ماذا عليه: أي أي شيء عليه أغُسل أم وضوء؟

فلينضح فرجه: أي فليغسل فرجه وهو المراد لأن أصل النضح الرش.

٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْـنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ، وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مَّبِي مَّنَى مَنْ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَجَمَاعَةٌ وَالتَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ ۚ إِسْحَقَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّم؛ لَمْ يَذْكُرْ أُنْثَيَيْهِ.

• ٢ ٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَـذْي

<sup>(</sup>٢٠٨) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢٦/١) حديث رقم (١٠٣٥). وقال الشيخ شاكر: إسناده

ليغسل ذكره وأنثييه: قال الخطابي: أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين.

ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسِلها.

<sup>(</sup>٢٠٩) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي» (۱۰٤،۱۰۳/۱) حدیث رقم (۱۵۳)... به. وأحمد فی «مسنده» (۱۲٤/۱) حدیث (۱۰۰۹) من طریــق

<sup>(</sup>٢١٠) حسن: أخرجه النرمذي في كتاب «الطهارة» بـاب «في المـذي يصيب الثـوب» (١٩٧/١) حديث رقـم (١١٥). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من المذي» (١٦٩/١) حديث رقم (٥٠٦). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في المذي» (١٩٩/١)

شِدَّةً، وَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنَ الاغْتِسَالِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَـنْ ذَلِكَ، فَقَـالَ: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَـالَ: «يَكُفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَكَفًا مِنْ مَاءِ فَتَنْضِحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ».

٢١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاء، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاء، فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي؛ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَوْجَكَ وَأَنْشَيْكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي؛ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَوْجَكَ وَأَنْشَيْكَ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلْطَكْلَةِ».

حديث رقم (٧٢٣). وأحمد في «مسنده» (٤٨٥/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (٧٢٣) حديث رقم (٢٩١) وعبد بن حميد (٤٦٨). جميعًا من طريق محمد بن إسحاق... به.

كنت ألقى من المذي شدة: أي كنت أجد من خروجه مشقة في الاغتسال منه.

يكفيك بأن تأخذ كفًا من ماء فتنضح بها من ثوبك: أي يكفيك أخذ كف من ماء فترش به ثوبـك حتى تظن أن الماء أصاب المذي الذي في الثوب.

فقه الحديث:

١- أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وأما دفق المني فيوجب الغسل.

٢- نحاسة المذي حيث أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بغسل الذكر من المذي.

٣ـ يستحب عدم ذكر شيء يتعلق بالجماع بحضرة أبي الزوجة.

٤- قبول خبر الواحد.

٥ـ يكفي نضح ما أصابه المذي من الثوب.

<sup>(</sup>٢١١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤٢/٤). وأورده الزيلعي في (نصب الراية) (٩٣/١). وقـال عبـد الحق في أحكامه: إسناده لا يحتج به.

<sup>(</sup>قلت): والحديث إسناده صحيح وانظر الحديث الآتي.

وكل فحل يمذي: فحل بفتح الفاء وسكون الحاء: الذكر من الحيوان.

٢١٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ». وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٢١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدِ الأَعْطَشِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الأَزْدِيِّ - قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ -: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمَّا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ الْمَرْأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَيْسَ هُوَ؛ يَعْنِي: الْحَدِيثَ بِالْقُويِّ.

<sup>(</sup>۲۱۲) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها» (۲٤٠/۱) حديث رقم (۱۳۳).

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الحائض تمشط زوجها» (٢٩٥/١) حديث رقم (١٠٧٣). جُميعًا من طريق العلاء... به.

ما يحل من امرأتي وهي حائض: أي أي موضع يحل لي الاستمتاع به من امرأتي وهي حائض. لك ما فوق الإزار: أي يحل لك أن تستمتع منها بما فوق الإزار.

ومن فقه الحديث:

١- جواز استمتاع الرجل بامرأته بما فوق الإزار حال حيضها.

٢- جواز السؤال عما يستحيا منه لمعرفة حكم الشرع.

٣ ترك الاستمتاع حال الحيض أفضل خوفًا من أن يجره ذلك إلى الجماع في الفرج، وهـو حـرام في حـال الحيض.

<sup>(</sup>٢١٣) ضعيف: أورده البغوي في (مصابيح السنة) (٢٤٦/١) حديث (٣٨٥)وقال: إسناده ليس بالقوي.

## (٨٤) بَابِ فِي الإِكْسَالِ

٢١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَي، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبِيَ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبِيَ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوْلُ الإِسْلاَم لِقِلَةِ الثَّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ.

٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَرَّازُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَى الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُحْصَةً رَحَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ بَعْدُ.

٢١٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

<sup>(</sup>۲۱٤) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء أن الماء من الماء» (١٨٣/١) حديث رقم (٢١٤) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» (٢٠٠/١) حديث (٩٠٦). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الماء من الماء» (٢١٣/١)حديث رقم (٧٦٢). وأحمد في «مسنده» (٥/٥١، ١١٦). وأبن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (١١٢/١) حديث رقم (٢٢٥). جميعًا من طريق الزهري... به. الإكسال: أي أن يجامع الرجل زوجته ولا ينزل.

<sup>(</sup>٢١٥) صحيح: أخرجه الدارمي في كتاب «الطهارة» باب «الماء من الماء» (٢١٣/١) حديث رقم (٧٦٠). من طريق أبي جعفر محمد بن مهران بالإسناد المذكور... به وانظر الحديث السابق.

إنما جعل ذلك رخصة للناس: أي جعل الغسل من الماء أي إذا أنزل توسعة على النـاس في ابتـداء الاســلام لقلة ثيابهم حتى لا يسرع إليها الفساد.

ثم أمر بالغسل: أي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالغسل من التقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال. والحديث يدل على أن الجماع موجب للغسل مطلقًا سواء حصل إنزال أم لا.

<sup>(</sup>٢١٦) متفق عليه: أخرجه الترمذي في كتاب «الغسل» كتاب «إذا التقى الختانان» (٤٧٠/١) حديث رقم

٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُّو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

#### (٨٥) بَابِ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ

٢١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أُنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ.

(۲۹۱). ومسلم في كتاب «الحيض» بـاب «نسـخ المـاء مـن المـاء» (ووجـوب الغسـل بالتقـاء الختـانين» (۸۷/۱ص۲۷۱). كلاهما من طريق قتادة... به.

إذا قعد بين شعبها: أي إذا جلس بين يديها ورجليها تشبيهًا بأغصان الشجرة وهـو كنايـة عـن الجمـاع. ألزق الختان بالختان: المراد بإلزاق الختان إدخال الذكر في القبل، لأن إلزاق الختان بدون غيبوبة الحشــفة في القبل لا يوجب الغسل.

#### فقه الحديث:

١ـ وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال.

٢ـ أن قصر الغسل على الإنزال كان في أول الإسلام ثم نسخ.

٣ـ وجوب الغسل بمجرد إدخال الحشفة في القبل.

(٢١٧) صحيح: أخرجـه مسلم في كتـاب «الحيـض» بـاب «إنمـا المـاء مـن المـاء» (٨١/١/ص٢٦٩). وأحمـد في «مسنده» (٢٩/٣) من طريق عمرو بن الحارث... به.

(۲۱۸) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «إتيان النساء قبل إحداث الغسل» (۱٥٦/١، ١٥٧) حديث رقم (٢٦٣) وأحمد في «مسنده» (٩٩/٣) من طريق حميد... به.

(قلت): وللحديث طرق متعددة عن أنس... به.

منها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٩/١)، (٧٤/٧) من طريق قتادة عن أنس. وعند ابن ماجة حديث رقم (٥٨٩) من طريق الزهري عن أنس. وعند الترمذي حديث رقم (٥٨٩). والنسائي (٢٤٠).

وأحمد في «مسنده» (١٦١/٣، ١٨٥) من طريق قتادة عن أنس... بـه. وأيضًا عنـد أحمـد في «مسـنده» (١١١/٣) ١٨٥).

والدارمي حديث رقم (٧٥٩). وابن خزيمة حديث رقم (٢٥٩) من طريق ثابت عن أنس... بنحوه.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ ابْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ.

## (٨٦) بَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

٢١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائهِ يَغْتَسِلُ عِسْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: «هَذَا أَنْ كَى هَذَهِ وَعَنْدَ هَذِهِ، قَالَ: «هَذَا أَنْ كَى وَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ تَحْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: «هَذَا أَنْ كَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا.

• ٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَل، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا».

فقه الحديث

١- من جامع أكثر من زوجة له فلا يجب عليه الغسل بين الجماع الأول والثاني حتى ولـو جـامع زوجتـه أكثر من مرة في وقت واحد، وهذا لا يمنع من استحباب الغسل بين الجماعين.

٢\_ جواز كثرة الجماع لمن يطيق ذلك.

(۲۱۹) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «يغتسل عند كل واحدة غسلاً» (۱۹٤/۱) حديث رقم (۹۰).

وأحمد في «مسنده» (٨/٦، ٩، ٣٩١). من طريق حماد بن سلمة... به.

طاف ذات يوم: المراد من الطواف أنه جامع نسائه.

يغتسل عند هذه وعند هذه: أي يغتسل عند كل واحدة منهن.

ألا تجعله غسلاً واحداً: أي ما فعلته من الغسل عند كـل جمـاع أزيـد في الخـير والثـواب عنـد الله وأطيب للقلب وأطهر للبدن.

(۲۲۰) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» بـاب «جـواز نـوم الجنـب» (۲۷/۱/ص۲۶). والـترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود يتوضأ» (۲٦۱/۱) حديث رقم (١٤١). وقال

## (٨٧) بَابِ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ

٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلَمَة بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلَمَة اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَـةُ مِنَ عُمْرَ. أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَوَكَ، ثُمَّ نَمْ». اللَّيْل، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَوَكَ، ثُمَّ نَمْ».

## (٨٨) بَابِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَـنْ أَبِي سَـلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَـامَ وَهُـوَ جُنُـبٌ تَوَضَّـاً وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
 لِلصَّلاَةِ.

أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب إذا أراد أن يعود» (١٥٦/١) حديث رقم (٢٦٢). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ» (١٩٣/١) حديث رقم (٥٨٧). وأحمد في «مسنده» (٧/٣، ٢١، ٢٨). والحميدي في «مسنده» (٧/٣).

إذا أتى أحدكم أهله: أي جامع أحدكم زوجته ثم أراد أن يجامع ثانية فليتوضأ الوضوء الشرعي، والأمر هنا قيل للاستحباب، وقيل للإباحة.

توضأ واغسل ذكرك: المراد اغسل ذكرك وتوضأ.

#### فقه الحديث:

- ١- استحباب الغسل عند كل جماع ولا خلاف في ذلك.
  - ٢- يجوز الوضوء لمن أراد أن يعود إلى الجماع.
- ٣- أن الجنب إذا أراد النـوم يلزمـه الوضـوء وإذا أراد أن يـأكل غسِـل يديـه، أو يتوضـأ وضـوءه للصـلاة، والغسل في كل ذلك أفضل.
- (**۲۲۱) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «الجنب يتوضأ ثـم ينـام» (۲۸/۱) حديث رقـم (۲۲۱). كلاهما عن مـالك... (۲۹۰). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «جواز نوم الجنب» (۲۰/۱/ص۲۹). كلاهما عن مـالك...
- (۲۲۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» بـاب «جواز نوم الجنب» (۲۱/۱/ص۲۶۸). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «اقتصار الجنب على غسل يديـه» (١٥٢/١) حديث رقم (٢٥٦، ٢٥٧). وابن

٣ ٢ ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: «وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ – كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ – إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَـنْ عُـرْوَةَ أُوْ أَبِي سَلَمَةً.

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَـالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

#### (٨٩) بَابِ مَنْ قَالَ يَتُوَضَّأُ الْجُنُبُ

٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ؛ تَعْنِي وَهُوَ جُنُبّ.

٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا عَطَاةً الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّ صَ لِلْحُنُبِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضًّأ.

ماجة في كتاب «الطهارة» باب «من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ» (١٩٣/١) حديث رقم (٥٨٤). وفي باب «من قال يجزئه غسل يديه» (حديث رقم (٩٣٥). وأحمد في «مسـنده» (٣٦/٦، ٢٠١، ١١٨، ٢٧٩). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (١٠٧/١) حديث رقم (٢١٣) جميعًا من طريـق الزهري... به.

<sup>(</sup>٢٢٣) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٢٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» بــاب «جـواز نـوم الجنب» (٢٢/١/ص٢٤٨). والنسـائي في كتاب «الطهارة» باب «وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» (١٥١/١) حديث رقم (٢٥٥). والدارمي في كتاب «الأطعمة» باب «في الجنب يأكل» (١٤٧/١) حديث رقم (٢٠٧٨). وأحمد في «مسنده» (١٩٢٦) ١٩١، ١٩١). وابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «الطهارة» (١٠٧/) حديث رقسم (٢١٥) جميعًا من طريق شعبة بالإسناد المذكور... به.

<sup>(</sup>٣٢٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة كتاب «ما ذكر في الرخصة في الجنب في الأكـل والنـوم إذا توضأ» (۲۱/۲، ۵۱۲) حديث رقم (٦١٣). وأحمد في «مسنده» (٣٢٠/٤) من طريق حماد... به.

قَالَ أَبُو دَاود: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ.

## (٩٠) بَابِ فِي الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

٢٢٦ - حَلَّقُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّنَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّنَنا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالاً: حَدَّنَنا بُرْدُ بْنُ سِنَان، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ إِبْرَاهِيم، قَالاً: حَدَّنَنا بُرْدُ بْنُ سِنَان، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَسِلُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اعْتَسَلَ فِي آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ! الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ! الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْهَرُ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْهَرُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَكْبُرُ ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَمَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً، قَلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ! الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَمَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بعــد أن ذكر قول أبي داود عقب الحديث. وكذلك قول الدارقطني: إن يحيى لم يلق عمارًا فالإسناد منقطع.

قال أحمد شاكر: وعمار قتل بصفين سنة ٣٧هـ فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر وقد روى عن عثمان، وهو أقدم من عمار ويحيى ثقة لم يعرف بتدليس فالحديث صحيح كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>۲۲۲) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الاغتسال أول الليل وآخره» (۱۳٦/۱) حديث رقم (۲۲۳). وابن ماجة في كتاب «الصلاة كتاب «ما جاء في القراءة في صلاة الليل» (۲۰/۱) حديث رقم (۱۳۰٤). وأحمد في «مسنده» (۲/۷، ۱۳۸). من طريق برد بن سنان... به.

أرأيت: أي أخبريني والاستفهام للأمر.

كان يغتسل: مراده من ذلك الاستفهام، أي أكان يغتسل مـن الجنابـة في أول الليـل (ربمـا اغتسـل في أول الليل وربما اغتسل في آخره).

قلت: الله أكبر: هذه كلمة تعجب واستعظام لهذا الأمر وفرحًا بسعته.

٢٢٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَـنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَـالِبٍ رَضْي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَـالِبٍ رَضْي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَـالِبٍ رَضْي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِي مَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْب، وَلاَ جُنُبٌ».

٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَــنْ عَائِشَــةَ،
 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

(۲۲۷) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب إذا لم يتوضأ» (۱۰٤/۱) حديث رقم (۲۲۱). وفي «السنن الكبرى» من كتاب «الطهارة» (۱۲۱/۱) حديث رقم (۲۵۷). وابن ماجة في كتاب «اللباس» باب «الصور في البيت» (۱۲۰۳/۱) حديث رقم (۳۲۰۰). وأحمد في «مسنده» (۸۳/۱، ۱۰،۶، ۱۰۹). جميعًا من طريق شعبة بهذا الإسناد... به.

لا تدخل الملائكة بيتاً: المراد مكانًا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أم غيره، والمسراد من الملائكة، هم ملائكة الرحمة والاستغفار وليس الحفظة والكتبة لأنهم يدخلون كل بيت والموكلون بقبض الأرواح.

فيه صورة: أي تمثال واختلف العلماء في المراد بالصورة، فمن قائل أن المراد مطلق الصورة لأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق (الحديث)، ومن قائل أن صورة غير الحيوان مثل الشجر والأشياء الطبيعية لا تمنع الملائكة، وأما التصوير على هيئة الحيوان فاتفق العلماء على تحريمه سواء كان له ظل أم ليس له ظل. ونلخص ذلك فنقول ذهب العلماء إلى:

أولاً:أن ظاهر الحديث يدل على أن الصورة مطلقًا تمنع دخول الملائكة سواء كـان لهـا ظـل أم لا، وسـواء كانت ممتهنة أم لا. ثانياً: أن التصوير على هيئة الحيوان اتفق العلماء على تحريمه.

ثالثاً: تصوير غير الحيوان مثل الشجر وما ليس له نفس جائز.

ولا كلب: ظاهره العموم إلا ما كان مأذونًا فيه ككلب الصيد والزرع.

ولا جنب: المراد به من يتعود ترك الغسل.

(۲۲۸) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب ينام قبل أن يغتسل» (۲۰۲، ۲۰۳) حديث رقم (۱۱۸-۱۱). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء» حديث رقم (۱۱۸-۱۱). وأبو داود (۱۳۲۸) حديث رقم (۵۸۳). وأحمد في «مسنده» (۳۲/۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۲۱). وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (حديث رقم (۱۳۹۷). جميعًا من طريق أبي إسحاق... به.

من غير أن يمس ماء: لا لغسل ولا لوضوء وهذا لا ينافي ما تقدم لأن المراد أنه كــان في بعـض الأحيــان لا يمس ماء لبيان الجواز. قَالَ أَبُو دَاود: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: هَـذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ؛ يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَقَ.

## (٩١) بَابِ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

٢٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ
 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا وَرَجُـلانِ؛ رَجُـل مِنَّا، وَرَجُـل مِنْ بَنِي أَسَدٍ-

#### فقه الحديث:

١- أن الغسل من الجنابة ليس واحبًا على الفور.

٢ـ يجوز أداء الوتر أول الليل وآخره، والأفضل تأخيره لمن اعتاد أن يقوم آخر الليل.

٣ـ عدم اتخاذ الكلب والتصاوير.

٤- التهاون في الغسل من الجنابة مانع للخير.

٥ جواز نوم الجنب من الوضوء لا الغسل.

(۲۲۹) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا» (۲۷۲-۲۷۲) حديث رقم (٤٦). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «حجب الجنب من قراءة القرآن على غير طهارة» (۱/۹۰) حديث رقم (۹۶). وأحمد في «مسنده» (۱۸٤/۱، ۱۰۲، ۱۲۶). جميعًا من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة... فذكره وعلته: تفرد عبد الله بن سلمة لهذا الحديث وكان قد تغير بعدما كبر وهذا الحديث رواه بعد ما كبر كذا قاله شعبة في مختصر «السنن الكبرى» ۱/۵۰۱). وقال الخطابي في (معالم السنن) بعد ما كبر كذا قاله شعبة في مختصر «السنن الكبرى» ما ۱٬۵۰۱). وقال الخطابي في (معالم السنن) حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. ويراجع إرواء الغليل حديث رقم (٤٨٥) وقد أطيل فيه القول.

أحسب: أي أظن أن الرجل الآخر من بني أسد.

وجهاً: أي جهة من الجهات، علجان: أي قويان، والعلج: هو الرجل القوي الضخم.

فعالجا عن دينكما: أي دافعا عن دينكما، أو جاهدا لأجل دينكما.

فدخل المخرج: أي موضع قضاء الحاجة.

فتمسح بها: أي غسل بتلك الحفنة يديه. ثم جعل يقرأ القرآن: أي شرع في قراءته من غير وضوء. ويأكل معنا اللحم: المراد قبل أن يتوضأ. ليس الجنابة: أي إلا الجنابة وظاهر الحديث يدل على عدم قبراءة القرآن للحنب وهو رأي الجمهور، واستثنى معض الفقهاء من ذلك أحكاماً، فقال المالكية: يستثنى من ذلك

أَحْسَبُ - فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - وَجْهًا، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ الْمَحْرَجَ، ثُمَّ حَرَجَ فَدَعَا بِمَاء، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةٌ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ فَاكَ الْمَحْرَجَ، ثُمَّ حَرَجَ فَدَعَا بِمَاء، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةٌ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَء فَيُقْرِئُنَا فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَء فَيُقْرِئُنَا اللَّهُ مَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْحَنَابَةَ.

# (٩٢) بَابِ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَالِهِ، عَنْ حُذَيْفَة:
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاهُوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ».

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيتٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ،

اليسير مثل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين للتحصن، وقــال الشـافعية: يجـوز مـا كـان بقصــد الذكـر، وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية، وأما مس المصحف فهو حرام عند أكثر الأثمة، وجمهور الفقهاء.

فقه الحديث:

١ـ من رأى شيئًا مخالفًا ينبغي أن ينكر على من وقع منه.

٢- جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر.

<sup>(</sup>۲۳۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن المسلم لا ينحس» (۲۸۲/۱۱،). وابن ماجة والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «مماسة الجنب ومجالسته» (۱۹۹۱) حديث رقم (۲۶۸). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «مصافحة الجنب» (۱۷۸/۱) حديث رقم (۵۳۵). وأحمد في «مسنده» (۲۸۸/۵)، جميعًا من طريق مسعر... به.

فأهدى إليه: أي أمال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يده نحو حذيفة فقال: إني حنب ظن أنه صار نحسًا بسبب الجنابة.

إن المسلم لا ينجس: أي لا يصير متنحسًا بالجنابة.

<sup>(</sup>٢٣١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل» بـاب «عرق الجنب» (٤٦٤/١) حديث رقــم (٢٨٣).

فَاحْتَنَسْتُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ حِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُوَيْرَةَ؟» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ».

وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي بَكْرٌ.

# (٩٣) بَابِ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَال: حَدَّثَنْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُا - تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ومسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن المسلم لا ينحس» (٢٨٢/١) حديث رقم (٣٧١). من طريق حميد... به.

فاختنست: أي تأخرت.

سبحان الله: مصدر معناه التنزيه، وقد يستعمل في التعجب.

(۲۳۲) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من كتاب «جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها» (۲۸٤/۱) حديث رقم (۱۳۲۷). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۸٤/۲). من طريق الأفلت بسن خليفة... به. وقال البخاري: وعند حسرة عجائب. قال البيهقي: وهذا إن صبح محمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. ونقل النووي في (المجموع) (۲/۰/۲) عنه أنه قال: ليس بقوي. وعن عبد الحق أنه قال: (لا يثبت). وقال الخطابي: ضعفه جماعة.

وقال الحافظ في التقريب: حسرة.

وأورده الألباني في (الإرواء)حديث رقم (١٩٣) وقال: ضعيف.

ووجوه بيوت أصحابه: أي أن أبواب بيوتهم مفتوحة إلى المسجد، والمراد به نفس الباب.

رجاء أن تنزل فيهم رخصة: أي رغبة في أن ينزل الله تعالى على النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تسهيلاً لهم بعدم سدها. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: تعليل الأمر بتوجيه بيوتهم إلى جانب آخر، والحديث يدل على أنه يحرم على الحائض والجنب دخول المسجد مطلقًا لا فرق بين المرور والمكث، ولكن ذلك مخصوص بما دل على جواز مرور الجنب.

ومن فقه الحديث:

١ـ أن الجنابة ليست من النجاسات التي تنجس من يتلاقى مع الجنب.

٢ـ جواز انصراف الجنب في قضاء حوائجه قبل الاغتسال، ما لم يخف فوات وقت الصلاة.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُحْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدِ لِمُسْجِد بِعُولِهِ مَعْدُ، وَلَا جُنُبٍ».

قَالَ أَبُو دَاود: هُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ.

# (٩٤) بَابِ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّ بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ فَأُومًا بِيَـدِهِ أَنْ مَكَـانَكُمْ، ثُـمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

٢٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي أُوَّلِهِ: فَكَبَّرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَـرٌ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا».

٣ حرمة دخول الجنب والحائض المسجد.

<sup>(</sup>۲۳۳) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤١/٥، ٤٥). وابن خزيمة في باب «افتتاح غير الطاهر الصلاة مؤديًــا الإمامة» (٦٢/٣) حديث رقم (١٦٢٩). والبيهقــي في «السـنن الكـبرى» (٦٢/٣) حديث رقم (١٦٢٩). جميعًـا مـن طريق حماد... به.

دخل في صلاة الفجر: أي أحرم بها.

أوماً بيده أن مكانكم: أي أشار إليهم فمكثوا.

ثم جاء ورأسه يقطر: أي ورأسه يقطر من ماء الغسل.

<sup>(</sup>۲۳٤) ضعيف: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۱۷/۱) حديث رقم (۳۷۲). قال ابن حجر في «الفتح» (۱۲۲-۱۲۱/۱) في شرح الحديث الذي سيأتي بعد هذا: وهو معارض: أي حديث أبي بكرة الذي نحن بصدده؛ لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة... الحديث. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً: أنه كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله (كبر) على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَلَمَّا قَــامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: «كَمَا أَنْتُمْ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْن وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاه مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَبَّرَ.

٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ ابْنُ الأَزْرَقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ خَالِدٍ اللهِ كَالَّذِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَر ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَر ح وَحَدَّثَنَا مُؤمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْرَاعِيِّ كُلُّهُمْ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ

وقال النووي أنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا ما في الصحيح أصح. انتهى.

إنما أنا بشر: أحبر أنه مثل سائر البشر في النسيان.

وإني كنت حنباً: أي فنسيت أن أغتسل.

فقه الحديث:

١- جواز انتظار الجماعة إمامهم.

٢ـ من دخل المسجد وهو جنب وناسيًا ثم تذكر يخرج مسرعاً.

٣ـ إذا ظهر أن الإمام محدث وذهب ليتطهر ورجع لا تعاد الإمامة.

<sup>(</sup>٣٣٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هـو ولا يتيمم» (٢/١٥) حديث رقم (٢٧٥). ومسلم في كتاب «المساجد» بـاب «متـى يقـوم النـاس للصـلاة» (٤٥٦/١) من طريق الزهري... به.

يُنطِّفُ رأسه: بكسر الطاء وضمها أي يقطر.

يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ.

وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ حَرْبٍ، وَقَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَـدِ اغْتَسَلَ.

## (٩٥) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ

٢٣٦ - حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَائِشَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ الْحَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَائِشَة عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْمَعْمَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِدُ الْبَلَلَ، يَحِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا، قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَحِدُ الْبَلَلَ، يَحِدُ الْبَلَلَ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَحِدُ الْبَلَلَ، يَحِدُ الْبَلَلَ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَحِدُ الْبَلَلَ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَحِدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَحْدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَحْدُ الْبَلَلَ عَلَيْهِ فَعَالَت عُلَيْهِ فَقَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وُ إِلَّ يَلْمَالُ اللَّهُ عَلْمُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُونُ وَلاَ يَدُولُكُ أَعَلَيْهَا غُسُلُ عَلَيْهِ فَالَت وَلاَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُمْولَة وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُمْ وَلاَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُمْ وَلاَ يَشَعُلُونَ وَلاَ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ وَلاَ يَسْلَمُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ وَلاَ عَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ ا

<sup>(</sup>۲۳۲) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا» (۱۸۹/۱) حديث رقم (۱۱۳). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «من احتلم و لم يسر بللاً» (۱۸۰/۱) حديث رقم (۲۱۳). وأحمد في «مسنده» (۲/۲۰۲) والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «من يرى بللا و لم يذكر احتلاماً» (۲۱۰/۱) حديث رقم (۷۲۰) جميعًا من طريق عبد الله بن عمر العمري... (قلت): وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري قال الحافظ في التقريب: ضعيف. ولكن لم يتفرد عبد الله ابن عمر بل جاءت أصل القصة في الصحيح وكما سيأتي في الحديث التالي من حديث عائشة. وأيضًا في (الصحيحين) من حديث أم سلمة فالحديث يرتقي إلى درجة الحسن بالمتابعة والشواهد والله أعلم. وقال الألباني: الحديث حسن دون قول أم سلمة.

ولا يذكر احتلاما: أي لا يتذكر أنه رأى ما يوجب الغسل.

لا غسل عليه: أي لا يجب عليه الغسل.

إنما النساء شقائق الرجال: جملة تعليلية، والمراد أنهن نظائر الرجال في الخلق والطبائع والأحكام.

## (٩٦) بَابِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأَنْصَارِيَّةَ - هِي أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلِّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّحُلُ؛ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّحُلُ؛ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ عَالِشَهُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ» قَالَت عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّم، فَقَالَ: «تَوبَتْ يَخُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «تَوبَتْ يَخِينُكِ يَا عَائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُولُ الشَّبَهُ؟».

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزَّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعًا الْحَجَبِيُّ قَالَ: عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً. وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً، فَقَالَ: عَنْ عُرُوةً، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: مَنْ أُمِّ سَلَمَةً: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۲۳۷) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «وجوب الغسل على المرأة بخروج المدي منها» (۲۳۷) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» (۳۳/۱) حديث رقم (۱۹۹). وأحمد في «مسنده» (۹۲/٦). من طريق الزهري... به.

إن الله لا يستحيي من الحق: أي لا يمنع عن الحق، أو لا يأمر بالحياء ولا يبيحه.

إذا وحدت الماء: أي إذا وجدت المني بعد الاستيقاظ.

أف لك: كلمة تستعمل في الاحتقار والإنكار.

وهل ترى ذلك المرأة: الاستفهام للإنكار بمعنى النفي أي لا ترى المرأة ذلك.

تربت يمينك: كناية عن الفقر، والمراد فيها هنا الإنكار على السيدة عائشة من أين يكون الشبه) أي مشابهة الولد أمه.

فقه الحديث:

١ـ وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء.

٢ـ أن المرأة تحتلم كالرجل.

٣ وجوب الغسل بوجود بلل بعد النوم وإن لم يتذكر احتلاماً.

٤- إباحة السؤال عما جهل حكمه شرعًا ولا يمنعه من ذلك الحياء.

## (٩٧) باب مِقْدَار الْمَاء الَّذي يُجْزي بهِ الْغُسْل

٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ – رَضْىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُـوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ مَعْمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَحْمَدَ بَنَ حَنْبُلِ يَقُولُ: الْفَرَقُ سِتَّةُ عَشَرَ رِطْلاً، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلُثِّ. قَالَ: فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ. وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَتُلُثًا فَقَدْ قَالَ: وَسَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا حَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَتُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى، قِيلَ: الصَّيْحَانِيُّ تَقِيلٌ، قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

#### (٩٨) بَابِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفْيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ، أَخْبَرِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>٢٣٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «غسل الرجل مع امرأته» (٢٣٨١) حديث رقم (٢٣٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيـض» بـاب «القـدر المسـتحب مـن المـاء في غسـل الجنابــة» (٢٥٠). ومسـلم في كتـاب «الحيـض» بـاب «القـدر المسـتحب مـن المـاء في غسـل الجنابــة»

الفَرَق: إناء يسع ستة عشر رطلاً، وليس المراد أنه كان النبي صلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يغتسل بملئه فقد ورد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والسيدة عائشة كانا يغتسلان من إناء واحد فيه قدر الفرق، وفيما ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل أن الفرق ستة عشر رطلاً،وأن الصاع خمسة أرطال وثلث،وهو صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

فقه الحديث: الاعتدال في ماء الغسل بترك الإسراف والتقتير اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

<sup>(</sup>۲۳۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «من أفاض على رأسه ثلاثاً» (٤٣٧/١) حديث رقم (٢٠٤). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً» (٢٥١). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً» (٢٥٠) من طريق أبي إسحاق... به.

الْغُسْلَ مِنَ الْحَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثُك» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

• ٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحَلَبِ، فَأَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

٢٤١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْ دِيٍّ - عَنْ زَائِدَةَ ابْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ - قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ - قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ

ذكروا عند رسول الله: أي تذاكر الصحابة أمر الغسل من الجنابة لما ورد عن جبير أيضًا قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. انتهى المنهل (ثلاثاً) لفظ الثلاث يحتمل التكرار على الرأس ويحتمل توزيع الماء على البدن والتكرار على الرأس أولى. (وهو متفق عليه) عون (وأشار بيديه كلتيهما): المراد صب على رأسه ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين جميعًا.. انتهى المنهل. وذكر أن النووي قال في شرح هذا الحديث باستحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً، وبهذا قالت الحنفية، والحنابلة، والمالكية.

(۲٤٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» (۲٤٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «صفة غسل الجنابة» (۲۹۸/ص ۲۰۵). كلاهما من طريق أبي عاصم... به.

إذا اغتسل: معناه إذا أراد الاغتسال، وإن كان اللفظ للماضي ولكن قصد به المستقبل.

(الحلاب): إناء يسع قدر حلبة ناقة خطابي فأخذ بكفيه: أي أخذ النبي من الماء الـذي في الإنـاء بكفيـه فابتدأ بجانب رأسـه الأيمن ثم ثنى بالأيسر منهل والشق هو الجانب فقال: (بهما على رأسه) أطلـق القـول على العمل فيكون المعنى صب الماء بكفيه على رأسه كلها.

(٢٤١) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الغسل من الجنابة» (١٩٠/١) حديث رقم (٧٤٥). وأحمد في «مسنده» (١٨٨/٦). والنسائي في «السنن الكبرى» كما في (تحفة الأشراف) (١٦٠٥٣/١). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «اغتسال الحائض» (٢٧٨/١) حديث رقم (١١٤٩). جميعًا من طريق صدقة بن سعيد الحنفي... به. وفي إسناده صدقة بن سعيد الحنفي: مقبول وجميع بن عمير التيمي، صدوق يخطئ ويتشيع. كذا قاله ابن حجر في التقريب.

أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَـةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُـوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُـمَّ يُفِيـضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَـلاَثَ مَرَّاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفُرِ.

٢٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ الْوَاشِحِيُّ وَمُسَدَّدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّهَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ، يَصُبُ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى؛ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ - وقَالَ مُسَدَّدٌ: - يُفْرِغُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى؛ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ - وقَالَ مُسَدَّدٌ: - يُفْرِغُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى عَلَى اللّهُ عَنْ الْفَرْخَ عَلَى الْمَسْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَوْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضَلَ فَضَلَةً صَبَّهَا عَلَيْهِ.

٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

يتوضأ وضوءه للصلاة: المراد من ذلك أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم توضأ وضوءًا كاملاً مثل وضوئه للصلاة حتى غسل رجليه، و لم يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل وهذا هو ظاهر الحديث، واختلف في هذا الوضوء، فقيل: سنة وهذا مذهب الجمهور وهو الظاهر، وقيل: مجهول على الاستحباب. جميعًا من الأدلة، وذهب داود وأبو ثور إلى وجوب الوضوء قبل الغسل لكن لا دليل عليه.. منهل بتصرف (من أجل الضفر): المراد من الضفر أي ذوائب المرأة المضفورة، وهذه الجملة تعليلية لإفاضتهن الخمسة. اللغة: الضَفْر: بفتح الضاد المعجمة وسكون الفاء، ويقال ضفر الشعر إذا نسجه.

<sup>(</sup>٢٤٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل كتاب «تخليل الشعر» (٢٥١/١) حديث رقم (٢٧٢). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «صفة غسل الجنابة» (٢٥/١/ص٢٥/٣) من طريق هشام... به.

<sup>(</sup>٣٤٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧١/٦) من طريق سعيد... به. وفي إسناده أبي معشر وهــو نجيج بن عبد الرحمن السعدني. قال الحافظ في التقريب: ضعيف.

إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه: أي بـدأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فغسل كفيه، ثم غسل فرجه وهو المراد من قوله: مرافقه.

فإذا أنقاهما: أي غسل اليدين وأنقاهما.

أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأً بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.

٤٤٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكُرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُا -: لَئِنْ شِئْتُمْ لُأْرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.
 في الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّبِيِّ غُسْلاً

أهوى بهما إلى حائط: أي أمالها إلى جدار فمسحهما به ليزول ما علق بهما من الأذى والرائحة مبالغة في الإنقاء.

ثم يستقبل الوضوء: أي يشرع في الوضوء وبعد إتمام الوضوء يصب الماء على رأسه.

(٢٤٤) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٦/٦). من طريق عروة... بـه. وهـذا إسـناد منقطـع بـين الشـعبي وعائشة وفي التهذيب الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من ابن مسعود... به وفيه أيضًا أنـه حكـى ابـن أبـي حاتم في المراسيل عن ابن معين الشعبي عن عائشة مرسل. انتهى.

لإن شئتم لأرينكم أثر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الحائط: أي إذا أردتم أن تروا علامة يـــد رســول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم علــى الحــائط عندمــا كان يغتسل من الجنابة.

( ٢٤٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتــاب «الغسـل كتــاب «الغسـل مـرة واحــدة» (٢٩٩١) حديث رقــم (٢٥٧). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «صفة الغسل من الجنابة» (٣٧/١) ص٢٥٤) كلاهما من طريق الأعمش... به.

مرتين أو ثلاث: شك من سليمان الأعمش و لم يحدد، وكذلك في روايات كثيرة بالشك وعدم التحديد. ثم ضرب بيده الأرض: أي ضرب بشماله الأرض بالماء لكمال الإنقاء منهل» (ثم تنحى ناحية مغسل رحليه): أي تباعد وتحول عن مكانه إلى مكان آخر فغسل رحليه، واختلف الفقهاء في وقت غسل الرحلين: فذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولاً إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما وإلا فالتقديم، وعند الشافعية الأفضل أنه يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك المنهل بتصرف. (فناولته المنديل): أي ناولته المنديل أو خرقة لينشف بها الماء فرده، واختلف العلماء في حكم استعمال المنديل: فمنهم من قال بكراهة كحابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب، ومنهم من أباح التنشيف كأبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعية: يستحب تركه، وهو أشهر قولهم.

يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَالْحُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ:كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا، وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ. قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ: كَـانُوا يَكْرَهُونَـهُ لِلْعَـادَةِ، فَقَـالَ: هَكَـذَا

عَنْ أَبُو دَاوِدٌ. قَالَ مُسَدِدٌ. قَلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ دَاوْدٌ. كَانُوا يَكْرُهُونَهُ لِلْعَادُةِ، فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.

٣٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بَّنُ عِيسَى الْحُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مُرَادٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، فَنَسِي مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي، فَقَالَ: لاَ أَمَّ لَكَ ! وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثُمَّ يَتُوضَّأُ وصُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

اللغة: المنديل بكسر الميم مشتق من ندلت الشيء إذا جذبته أو أخرجته وهو ما يحمل في اليد لإزالة الوسخ وتنشيف العرق.

<sup>(</sup>٢٤٦) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٠٧/١) حديث رقم (٢٨٠١) وقال أحمد شاكر: إسناده حسن قال المنذري في (مختصر السنة» (١٦٤/١): شعبة هذا هو أبو عبـد الله، ويقـال: أبـو يحيـى، مـولى عبـد الله بـن عباس مدنى لا يحتج بحديثه. قال الحافظ في «التقريب» (: صدوق سيئ الحفظ وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>قلت): وهو الراجح أن حديثه ضعيف لسوء حفظه وعدم متابعته... والله أعلم.

يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات: أي كان ابن عباس إذا أراد الغسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرات قبل أن يدخلها في الإناء فنسي، قال شعبة: فسألني ابن عباس كم أفرغت سبع مراراً: أم أقل؟.

لا أم لك: تعبير قصد به المدح. انتهى المنهل.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ حَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ حَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.

٧٤٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثِنِي الْحَـارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً؛ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ».

قَالَ أَبُو دَاود: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِب، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ عَلِيٍّ - رَضْىَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ

النووي: ضعيف، وعطاء قد ضعف، قبل اختلاطه، ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضًا زاذان وفيه خلاف.

<sup>(</sup>٧٤٧) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٩/٢) حديث رقم (٥٨٨٤) من طريق أيوب بـن جـابر...بـه. في إسناده أيوب بن جابر السحيمي. قال الحافظ في (التقريب): ضعيف.

<sup>(</sup>۲٤٨) ضعيف: أخرجه التزمذي في كتاب «الطهارة» باب «الغسل من الجنابة» (١٧٨/١) حديث رقم (١٠٦). وقال: حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «تحت كل شعرة جنابة» (١٩٦/١) حديث رقم (٥٩٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٥/١). وفي إسناده الحارث بن وجيه، قال الحافظ في التقريب: ضعيف.

إن تحت كل شعرة جنابة: كناية عن شمول كل ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة.

فاغسلوا الشعر: فيه دلالة على أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فيحب استقصاء الشعر بالغسل. وأنقوا البشرة: أي نظفوا البشرة من الأوساخ ونحوها» (منهل).

<sup>(</sup>۲٤٩) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «تحت كل شعرة جنابة» (١٩٦/١) حديث رقم (٢٩٩) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «من ترك موضع شعرة من الجنابة» (٢١٠/١) حديث رقم (٧٥١). والحمد في «مسنده» (١٩٤/١، ١٠١، ١٣٣). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٥/١). من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان... به. قال الحافظ في «التلخيص» (ص٥٥): إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع من حماد ابن سلمة قبل الاختلاط، لكن قبل: إن الصواب وقفه على علىّ. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار» (٢٩/١) عقب كلام الحافظ هذا: وقال

جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَئًا؛ وَكَانَ يَحُزُّ شَعْرَهُ.

وقال الصنعاني في (سبل السلام» (١٢٧/١) مستدركًا على الحافظ ولكن قال ابن كشير في (الإرشاد) إن حديث على من رواية عطاء بن السائب وهو سيئ الحفظ، وقال النووي: إنه حديث ضعيف.

(قلت): وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث على هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه أو تضعيفه، والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه... انتهى.

(قلت): وقال الألباني في الضعيفة حديث رقم (٩٣٠) بعد تضعيف الحديث والكلام على علله: وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فأدخل مثلها إن كان له شعر مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قديمًا واليوم أيضًا عند بعض القبائل، وأما في الحيض فيحب نقضه هذا هو الأرجح الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب. انتهى.

من ترك موضع شعرة: أي قدر موضع شعرة والمراد ترك شيء من ظاهر البدن لم يغســله مـن الجنابـة ولـو كان قليلاً.

فعل به كذا وكذا: أي فعل الله به أنواعًا من العذاب ويجوز أن يكون المراد فعل الله بذلك الموضع الذي لم يغسل من الجنابة.

#### فقه الحديث:

- ١- إفاضة الماء على الرأس في غسل الجنابة ثلاث مرات واستحباب البدء بالرأس.
  - ٢- تهيئة الماء للطهارة.
  - ٣- إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات للرجل وخمسًا للمرأة.
- ٤ـ لا يلزم للمرأة نقض ضفائرها لأجل الغسل وذلك إن وصل الماء إلى أصول الشعر.
  - هـ غسل اليدين أولاً في غسل الجنابة والوضوء الشرعي وتخليل الشعر.
    - ٦- مشروعية مسح اليدين بالتراب بعد الفراغ من الاستنجاء.
    - ٧- جواز تأخير غسل الرجلين في الوضوء الذي يكون قبل الغسل.
      - ٨ـ جواز غسل اليدين في الجنابة سبع مرات.
  - ٩- من ترك جزءًا ولو يسيرًا لم يغسله من الجنابة عذب في النار ما شاء الله.

# (٩٩) بَابِ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

• ٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُـو إِسْحَقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ، وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْل.

# (١٠٠) بَاكِ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

٢٥١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ،عَـنْ أَيُّـوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْـرَأَةً

(۲۵۰) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء بعد الغسل» (۱۷۹/۱–۱۸۰) حديث رقم (۱۰۷). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ني «ترك الوضوء بعد الغسل» (۱۰۰/۱) حديث رقم (۲۵۲). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في الوضوء بعد الغسل» (۱۹۱/۱) حديث رقم (۵۷۹).

وأحمد في «مسنده» (٦٨/٦، ١١٩، ١٥٤، ١٩٢، ٢٥٣، ٢٥٣). جميعًا من طريق أبي إسحاق... به. ولا أراه: أي لا أظنه ولا أعلمه، وظاهر الحديث عدم مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة.

فقه الحديث: ١ـ مشروعية صلاة ركعتي الفحر قبل صلاة الصبح.

٢ـ عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل من الجنابة.

وحاصل كيفية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين، وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين وعكن البطن، وغير ذلك فيصل الماء كالإبطين، وداخل ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر حسده بدلك ما تصل إليه يداه من بدنه.

وإن كان يغتسل في نهر أو نحوه انغمس حتى يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته وأن يبدأ بميامينه وأعــالي بدنــه، ولا بــد في ذلــك مــن النيــة وأن يستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله.

(٢٥١) صحيح: أخرجه مسلم في كتــاب «الحيض» باب «حكم ضفائر المغتسلة» (٨/٢٥٩/١). والترمــذي في

مِنَ الْمُسْلِمِينَ – وَقَالَ زُهَيْرٌ: أَنَّهَا – قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا».

وَقَالَ زُهَيْرٌ: ﴿ تُحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثِ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ ﴾.

كتاب «الطهارة» باب «هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل» (١٧٥/١) حديث رقم (١٠٥). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر ترك المرأة نقض رأسها عنيد اغتسالها من الجنابية» (١٤٣/١) حديث رقم (٢٤١١).

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في غسل النساء من الجنابة» (۱۹۸/۱) حديث رقم (٦٠٣).

وأحمد في «مسنده» (٢٨٩/٦). وابن خزيمة في «صحيحه»باب «الوضوء في ترك المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة» (١٢٢/١) حديث رقم (٢٤٦). والحميدي في «مسنده» (٢٠/١) المديث رقم (٢٤٦). وحديث رقم (٢٩٤) جميعًا من طريق أيوب عن موسى بهذا الإسناد... به.

أشد ضفر رأسي: أي أحكم ضفر شعر رأسي ومعنى ضفر الشعر إدخال بعضه في بعض. (أما نقضه للحنابة) الهمزة للاستفهام والتقدير، ألا يجوز لي غسل الشعر مضفورًا فأنقضه إذا اغتسلت للحنابة، فقال: (إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاثًا) وقوله (فإذا أنت قد طهرت) يدل حكمًا قال الخطابي: على أنه إذا انغمس في الماء أو خلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس.

والحديث يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في غسل الجنابة، وقــد اختلـف العلمـاء في حكـم نقض الشعر المضفور.

قال المالكية: إنه إذا كان مضفورًا بنفسه واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء، وإن كان مضفورًا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء، اشتد أم لا.

وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى باطن الشعر بدون نقض لم يجب وإلا وحب لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الجنابة والحيض أصلها.

وقالت الحنالجة: يجب نقضه في الحيض والنفاس ولا يجب في الجنابة إن بلت أصوله.. المنهل بتصرف. اللغة: فإذا أنت: إذا تفيد معنى الاستقبال ولما دخلت عليها التاء أصبح معناها الحال وليس الاستقبال. ٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ - يَعْنِي: الصَّائِغَ - عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: فَسَالُتُ لَهَا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: فَسَالُتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ - بِمَعْنَاهُ - قَالَ فِيه: («وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ».

٢٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ يُلِمَ خَلَاتُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعْنِي بِكَفَيْهَا جَمِيعًا - فَتَصُبُّ عَلَى رَأُسِهَا، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ حَنَابَةٌ أَخَذَت ثَلِثَ قَلَى الشِّقِ الآخَرِ. وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِ الآخَرِ.

٢٠٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْسِ سُويْدٍ، عَنْ عَائِشَهَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَهَ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُا قَالَتْ: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلاَّتٌ وَمُحْرِمَاتٌ.

٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ:
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:

(۲۰۲) حسن: أخرجه الدارمي في كتـاب «الطهـارة» بـاب «اغتسـال الحـائض إذا وجـب الغسـل عليهـا قبـل أن تحيض» (۲۷۹/۱) حديث رقم (۱۱۵۷). من طريق أسامة بن زيد عن سعيد... به.

واغمزي قرونك: أي اعصري ضفائر شعرك في الغسل عند كل حفنة.

(٣٥٣) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الغسل» بـاب «مـن بـدأ بشـق رأسـه الأيمـن في الغسـل» (٤٥٨/١) حديث رقم (٢٧٧). من طريق إبراهيم بن نافع... به.

تعني بكفيها جميعاً: هذا من قول بعض الرواة لتفسير الثلاث حفنات، ونقل صاحب المنهل أنــه مــن صفيــة بنت شيبة وهذا أقرب الأقوال.

وعلينا الضماد: أي الشد، والمراد بالضماد في هذا الحديث: ما يلطخ به الشعر فيلبده. ويسكنه مـن طيـب وغيره.. عون (ونحن محلات ومحرمات) أي كنا نفعل ذلك سواء كنا في الحل أو كنا في الإحرام.

اللغة: الضِمَاد: بكسر الضاد المعجمة وآخره الدال المهملة. وقال الجوهري: ضمد فلان رأسه تضميــــدًا أي شده بعصابة.

(٢٥٥) صحيح: أورده الزيلعي في «نصب الراية» (١٨٠/١) وقال: إسماعيل من عياش وابنه فيهما مقال.

أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَنَّ تَوْبَانَ حَدَّنَهُمْ، أَنَّهُمُ اسْتَفْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا الرَّجُلُ: فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ؛ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَلَيْهُ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا الرَّجُلُ: فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ؛ فَلْيَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ: فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ؛ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَيْهَا».

### (١٠١) بَابِ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ

٢٥٦ - حَدَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةَ بْنِ عَامِر، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ، وَهُوَ جُنُبٌ؛ يَحْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَلاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

<sup>(</sup>قلت): محمد بن إسماعيل بن عياش قال الحافظ في التقريب: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. قال الحافظ في (التهذيب): قد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يردونها بأن محمد بن عون رآها في أصل إسماعيل.

<sup>(</sup>قلت): وهذا منها. وأما أبو إسماعيل بن عياش فهو صدوق في روايتة عـن أهـل بلـده مختلـط في غـيرهم، وهذا الحديث رواه عن ضمضم وهو حمصي من أهل بلده فروايته عنه صحيحة.

<sup>(</sup>قلت): وأصل الحديث وعدم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة فهو في الصحيح تقدم برقم (٢٥١).

حتى يبلغ أصول الشعر: أي حتى يصل الماء إلى أصول الشعر (فـلا عليهـا أن لا تنقـض) والمعنى: أي لا حرج على المرأة في عدم نقض شعرها في الغسل.

ومن فقه أحاديث الباب:

١- لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة ويكفيها تعميم الماء، وهذا ما ذهب إليه الترمذي.

٣- إن أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يكن ينقضن ضفائر رؤوسهن عند الغسل من الجنابة.

٣ يكفى المرأة أن تصب الماء على رأسها ثلاثاً.

<sup>(</sup>٢٥٦) ضعيف: أورده البغوي في (مصابيح السنن) (٢١٧/١) حديث رقم (٣٠٦) وفي إسناده: بمحهول وهو الرجل من بني سوارة.

أنه كان يغسل رأسه بالخطمي: أي أنه يغسل رأسه بالماء المختلط بالخطمي لإزالة ما برأسه من العرق، وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه راو مجهول وفيه اضطراب، واحتج الأحناف بهذا الحديث على صحة الغسل والوضوء بالماء إذا اختلط به طاهر.

#### (١٠٢) بَابِ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ؛ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ؛ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ؛ يَصُبُّ عَلَيْ الْمَاءَ، ثُمَّ يَالُخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ.

# (١٠٣) بَابِ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَـالِكِ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَـمْ يُشَارِبُوهَا،

(۲**۵۷**) **ضعیف**: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۵۳/٦) وفي إسناده رجل بحمهول.

فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء: أي أن السيدة عائشة سئلت كما قال ابن رسلان عن كيفية غســل ما يسيل بين الرجل والمرأة من المذي أو المني.

يَاخِذَ كُفًا من ماء يصب على الماء: أي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَأْخِذَ ملَء كَفَ من الماء المطلق يصبه على المني أو المذي الذي ينزل منه عند الملاعبة، ثم يأخذ كفًا آخر من الماء المطلق ثم يصبه على ما بقي من أثر المني أو المذي (منهل).

فقه الحديث: تكرار صب الماء على المذي أو المني الذي ينزل عند الملاعبة.

(۲۵۸) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحد» (۲۹۸) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «التفسير» (۱۹۹۰) حديث (۲۹۷۷). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «تأويل قول الله عز وجل: ويسئلونك عن الحيض» (۱۲۷۱) حديث رقم (۲۸۷). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها» (۲۱۱/۱) حديث رقم (۲۱۲۱ والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «مباشرة الحائض» (۲۱/۱) حديث رقم (۲۱۱۸).

وأحمد في «مسنده» (١٣٢/٣، ٢٤٦). جميعًا من طريق حماد بن سلمة... به.

ولم يجامعوها: المعنى أنهم لا يخالطونها ولا يساكنوها.

﴿ويسالونك عن المحيض﴾: أي يسألونك عن حكم الاستمتاع بالنساء زمن سيلان دم الحيض. ﴿ قل هو أذى ﴾: أي الدم السائل أذى وذلك لرائحته وأضراره، والتنكير لبيان قلة الأذى، أي أنه لا يتحاوز الفرج، ولا يتأذى به إلا من حامع المرأة في تلك الحالة دون من يساكنها أو يؤاكلها.

وَلَمْ يُحَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ ذَلِك، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [سورة البقرة الآية ٢٢٢] إِلَى آخِرِ الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿جَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْء غَيْرَ النَّكَاحِ ﴾ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ حَالَفَنَا فِيهِ، فَحَاء أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر وَعَبَّادُ بْنُ بِشْر إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَّادُ بْنُ بِشْر إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ الْمُحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَحْهُ فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلا نَنْكِحُهُ فَى الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَحْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ عَتَى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَحَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ وَسُلُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم خَتَى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَحَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ

٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أفلا تنكحهن في المحيض: والمعنى أتأمرنا يا رسول الله بمخالفة اليهود فننكحهن في المحيض.

<sup>(</sup>فتمعر): أي تغير.

أن قد وجد عليهما: أي قد غضب عليهما أي أسيد وعباد لطلبهما.

فاستقبلتهما هدية من لبن: أي جاءت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عطية من لبن حال خروجها من عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

تَمعَّرَ: بفتح التاء والميم وتشديد العين، والأصل في التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون.

<sup>(</sup>۲۰۹) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الحیسض» باب «الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحد» (۲۰۹) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «سؤر الحائض» (۹/۱ م-۲۰) حدیث رقسم (۷۰). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها» (۲۱۱/۱) حدیث رقم (۳۶۳). وأحمد في «مسنده» (۲۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲۷). جمیعًا من طرق عن المقدام بن شریح...

أتعرق العظم: أي أخذ ما على العظم من اللحم بالأسنان.

ومن فقه الحديث:

فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ، فَأُنَاوِلُـهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.

َ ٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّة، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ.

## (١٠٤) بَابِ فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ ثَـابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقُاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «نَـاوِلِينِي الْخُمْرَةَ

١- تحريم وطء الحائض وهو مجمع عليه.

٢- جواز الاستمتاع بالحائض ما عدا الوطء.

٣ـ قبول الهدية واستحباب التفريق منها.

٤ـ ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته ويعمل معها ما يدخل السرور عليها.

هـ جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها وطهارة سؤرها وأعضائها كاليد ونحوها.

٦- جواز قراءة القرآن مضطجعًا على الحائض.

(۲۹۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «قراءة الرحل في حجر امرأته وهي حائض» (۲۹۰) حديث رقم (۲۹۷).

و مسلم في كتاب «الحيض» باب «الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحـد» (١٥/١/ص٢٤٦) من طريق منصور... به.

(۲۹۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» (۲۹۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الحائض تتناول الشيء في المسجد» (۲٤١/۱۲-۲٤٤). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «حديث رقم (۱۳٤)وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «استخدام الحائض» (۱۲۰/۱) حديث رقم (۲۷۱).

والدارمي في كتاب «الطهارة» (٢١٨/١) حديث رقم (٧٧١). وأحمد في «مسنده» (٢١٥،١٠١، ١٠١، ٢٢٩) المادا، ١٠١، ٢٢٩) جميعًا من طريق ثابت بن عبيد... به.

الخُمْرَة: هي السحادة التي يسجد عليها المصلي ويقال: سميت خمرة لأنها تخمـر وجمه المصلي عن الأرض وتستره. مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».

#### (١٠٥) بَابِ فِي الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ:
 أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَـدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْـدَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نَقْضِى وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاء.

٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ.

الحَيْضَةُ: اسم هيئة من الحيض وقال الخطابي: المحدثونن يقولونها بفتح الحاء وهــو خطأ وصوابهـا بالكسـر أي الحالة والهيئة وصحح القاضي عياض ما قاله المحدثون وأنكر قول الخطابي.

إن حَيضتَك في يدك: أي إن الحيض الذي هو سيلان الدم ليس في اليد حتى لا يجوز لمس شيء باليد، وإن كان الحكم المعنوي قائم والجسد كله حيث لا يحل لها قراءة القرآن فهذا أمر تعبدي.

فقه الحديث: يجوز للحائض أن تتناول بيدها من المسجد شيئاً.

(٢٦٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «لا تقضي الحائض الصلاة» (٥٠١/١) حديث (٣٢١) ومسلم في كتاب «الحيض» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» (٣٢١) ومسلم في كتاب «الحيض» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة»

أتقضى الحائض الصلاة: أي أتقضي المرأة التي حاضت الصلاة المكتوبة» (أحرورية أنت): أي مــا أنــت إلا حرورية نسبة إلى حروراء وهي قرية على بعد ميلين من الكوفة ولعل السيدة عائشـة قـالت لهـا ذلـك لمـا فهمته من إنكارها هذا الحكم والتعجب منه.

(كنا نحيض... فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء): أي كنا أزواج النبي صَلَّسى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نحيض ونــــرَك الصلاة ونحن في بيوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) مع اطلاعه علينا ولا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.

نؤمر بقضاء الصوم: الذي مضى حال الحيض.

من فقه الحديث:

١- لا يجب على الحائض قضاء ما فاتها من صلاة وهذا بحمع عليه.

٢ـ يجب على الحائض قضاء الصوم. وكذلك النفساء.

(۲۲۳) صحيح: انظر سابقه.

قَالَ أَبُو دَاود: وَزَادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

#### (١٠٦) بَابِ فِي إِنْيَانِ الْحَائِضِ

٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفْ دِينَارٍ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أُوَّلِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

(٢٦٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها» (١٦٨/١) حديث رقم (٢٨٨)

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» بـاب «في كفـارة مـن أتـى حائضـاً» (٢١٠/١) حديث رقـم (٦٤٠). وأحمد في «مسنده» (٢٢٩/١، ٢٨٦). جميعًا من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن... به.

الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار: أي يتصدق على تقدير لام الأمر الخنوفة (أو نصف دينار) أو هنا للتقسيم، ويدل على ذلك الروايات التي تبين أن التصدق بالدينار إذا كان إتيانها في أول الدم والتصدق بنصف دينار إذا كان في آخر الدم وقد الحتلف العلماء في حكم الكفارة فذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة كما يدل على ذلك ظاهر الحديث.

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح القولين عنه إلى أنه لا كفارة عليه بل الواجب عليه الاستغفار والتوبة، وقالوا: إن الحديث معلول بعدة أشياء، وأجاب أصحاب الرأي الأول عن هذه العلـل، والصحيـح والراجح بوجوب الكفارة، والحديث الثالث الذي لم يفرق بين الوطء في أول الدم والـوطء في آخر الـدم محمول على أنه إذا وطئها في آخر الدم.

فقه الحديث: من وطئ امرأته في حيضها عليـه أن يتصــدق بدينــار إن كان في أول الدم وبنصــف دينــار إن كان في آخر الدم.

(٣٦٥) صحيح موقوف: أخرجه الدارمي في كتاب «الصلاة كتاب «من قال عليه كفارة» (٢٧٠/١) حديث رقم (١١٠٦). وفي «السنن الكبرى» (٤٦٧٧) تحفة). من طريق مقسم... به موقوفاً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ. ٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عِنَ ابْنِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِمَّهُ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِمَّامَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ عَبْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِمَّامَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ بنِصْف دِينَارِ».

قَالَ أَبُو دَّاود: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَـةَ، عَـنْ مِقْسَـمٍ، عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْـنِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ، عَـنِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ، وَهَذَا مُعْضَلٌ».

# (١٠٧) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ

٢٦٧ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

<sup>(</sup>٢٦٦) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الكفارة في ذلك» (٢٤٤/١) -٢٤٥) حديث رقم (١٣٦). والدارمي في كتاب «الصلاة كتاب «من قال عليه الكفارة» (٢٧٠/١) حديث رقم

وأحمد في «مسنده» (٢٧٢/١) حديث رقم (٢٤٥٨). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣١٦/١). جميعًا من طریق شریك عن خصیف... به.

وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي وأطال فيه وأجاد.

<sup>(</sup>٢٦٧) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «مباشرة الحائض» (١٦٦/١، ١٦٧) حديث رقم

والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «مباشرة الحائض» (٢٦٢/١) حديث رقم (١٠٥٧). وأحمد في «مسنده» (٣٣٢/٦) ٥٣٥) من طريق الليث... بـه. ورواه البخاري في كتاب «الحيض» باب «الاضطحاع مع الحائض في لحاف واحد» (٤/١/ص٢٤٣) من طرق عن ميمونة... به.

كان يباشر المرأة: أي يستمتع بها وهو المراد لأن المباشرة قد تأتي بمعنسي الاستمتاع بما دون الفرج وقمد تأتي بعض الجماع في الفرج. إذا كان عليها إزار: الإزار: ما يشد به الوسط وينتهي عند منتصف

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَـائِضٌ إِذَا كَـانَ عَلَيْهَـا إِزَارٌ إِلَـى أَنْصَـافِ الْفَحِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَيْنِ تَحْتَجِزُ بهِ.

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّسُودِ، عَنْ عَنْ اللَّسُودِ، عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا.

٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَحَرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي حَائِضٌ طَامِثٌ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

الفخذين أو الركبتين وأما مباشرة الحائض فهي على أقسام الأول: حرام بالإجماع وبنص القرآن. وهـو أن يباشرها بالجماع في الفرج عامداً. الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة فهذا حلال بالإجماع، الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر وقـد اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال: حرام مطلقًا عند أبي حنيفة ومالك. الثاني: حائز مع الكراهة، الثالث: الجواز إذا كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج وإلا فلا. (منهل بتصرف).

<sup>(</sup>٢٦٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» بباب «مباشرة الحائض» (٢١/١) حديث رقم (٣٠٠). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار» (٢٤٢/١). من طريق منصور بريده

<sup>(</sup>۲۲۹) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «مضاجعة الحائض» (۱٬۵/۱) حديث رقم (۲۸۳). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهـرت» (۱/٥٥/۱) حديث رقم (۱٬۱۳). وأحمد في «مسنده» (٤٤/٦). جميعًا من طريق يحيى بن سعيد القطان... به.

الشعار: الثوب الذي يلي الجسد. طامث: كحائض. إن أصابه مني شيء: أي إن أصاب الشعار شيء مــن دم الحيض غسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم موضعه. وإن أصاب تعني ثوبه: أي وإن أصاب الثوب شيء من دم الحيض غسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم موضعه.

• ٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عُمَارَةً بْنِ غُرَابٍ قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَنُهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً، قَالَتْ: إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِد، قَالَتْ: أُخبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ: إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِد، قَالَتْ: أُخبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَحَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ - قَالَ أَبُو دَاوِد: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي عَيْنِي وَأُوْجَعَهُ الْبُرْدُ، فَقَالَ: «الْانِي مِنْيِي» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «الْانِي مِنْيي» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «الْإِنِي مِنْيي» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «وَإِنْ الْمُرْدُ، فَقَالَ: هُوَانَعَ حَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَجِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى ذَفِئَ وَنَامَ.

٢٧١ - حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي الْيَمَان، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ.

حنيت عليه: أي عطفت ظهري وكببت عليه.

(۲۷۱) تفرد به أبو داود وإسناده ضعيف.

فيه أبو اليمان وأم ذرة مقبولان. والمثال: قال الجوهري: الفراش.

المثال: الفراش، وكان فراشه صلوات الله وسلامه عليه من أدم حشوه ليف، وظاهر الحديث يدل على أن نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كن يبعدن عنه زمن حيضهن، ولعل هذا كان يقع منهن في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، ودليل ذلك الروايات التي ذكرت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان ينام معهن في الفراش والشعار الواحد.

من فقه الحديث:

١- حواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء ويكون عليها إزار يستر من السرة إلى نصف الفخذين أو الركبتين.

٢ـ حواز الاضطحاع مع الحائض في الشعار الواحد.

٣ـ في إزالة النحاسة التي تصيب الثوب أو الجسد يقتصر على المكان التي أصابته.

٤- طهارة ثياب الحائض ما لم يصيبه شيء من الدم.

<sup>(</sup>۲۷۰) ضعيف: أخرجه البخاري في كتاب «الأدب المفرد» (۲۱۲/۱) حديث رقم (۱۲۰). وفيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي. ضعيف. وعمارة بن غراب قال الحافظ في (التقريب) تابعي مجهول. عمة له: مجهولة. وقــال المنذري في (مختصر السنن) (۱۷۷/۱) كلهم لا يحتج بحديثه.

٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْعًا أَلْقَى عَلَى فَرْجَهَا ثَوْبًا.

٣٧٣ - حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحٍ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا؛ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟!.

## (١٠٨) بَابِ فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَـنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَـاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

٥ـ جواز حصول الأعراض البشرية التي لا نقص فيها للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

٦ـ إذا لم يطلب الزوج من زوجته الحائض القرب فالأولى بها ألا تقترب منه لاستقزاز الحيض.

<sup>(</sup>۲۷۲) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣١٤/١). وأورده السيوطي في «الــدر المنشور» (٢٠٩/١) ونسبه إلى أبي داود والبيهقي.

<sup>(</sup>۲۷۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «من سمى النفاس حيضاً» (٤٨١/١) حديث رقم (٢٧٣). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار» (٢/١/ص٢٤١). من طريق أبي إسحاق الشيباني... به.

فوح: بفتح الفاء وسكون الواو ثم الحاء المهملة.

وقال الخطابي: فوح الحيضة معظمه وأوله مثله قوعة الدم، يقال فاح وقاع بمعنى، وجاء في الحديث النهمي عن السير في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء. انتهى.

عليك إربة: يروى على وجهين أحدهما الإرب مكسسورة الألـف والآخـر الأرب مفتوحـة الألـف والـراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها. انتهى. (خطابي).

<sup>(</sup>۲۷٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الاغتسال من الحيض» (۱۲۹/۱) حديث رقم (۲۷٤) المام أورائها قبل أن (۲۰۸). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة التي عـدت أيام إقرائها قبل أن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لِتَنْظُو عِلَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا؛ فَلْتَتْرُكِ عِلَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا؛ فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ».

يستمر بها الدم» (٢٠٤/١) حديث رقم (٦٢٣). وأحمد في «مسنده» (٢٩٣/٦، ٣٢٠، ٣٢٠). ومالك في «الموطأ» من كتاب «الطهارة» (١٠٥/١/ص٦٢). جميعًا من طريق سليمان بن يسار... به.

أن المرأة كانت تهراق الدماء: المرأة هي فاطمة بنت أبي حبيش ومعنى تهراق الدماء أي تهراق دماؤها. فاستفتت: أي سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لأجل معرفة حالة تلك المرأة لاستحيائها من سؤال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بنفسها. لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن: أي تنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن تستحاض وتر ك الصلاة من الشهر التالي قدر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر الماضي قبل ظهور الاستحاضة. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل: أي إذا تركت قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضها فلتغتسل غسل الطهارة من الحيض لأن مدة حيضتها بعد الاستحاضة كما كانت قبل الاستحاضة، وبعد مضي مدة الحيض يكون حكمها حكم الطاهرات فيحب عليها الصلاة والصوم ويجوز لها الطواف وكل ما يجب ويجوز للطاهرات، وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة والشافعي بأن الاستحاضة المعتادة ترد لعادتهما سواء ميزت أم لا وسواء وافق تمييزها عادتها أم خالفها وكذلك مذهب الإمام أحمد، وقال مالك: ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة وإلا ردت إلى تمييز. ثم لتستثفر: أي تشد على فرجها خرقة عريضة أن تحشوه قطنًا وتوثق طــر في الخرقــة حتــي تمنع سيلان الدم. ثم لتصل: أي تؤدي الصلاة ومثل الصلاة باقي العبادات كالصوم والاعتكاف والحج وغير ذلك، وقال الخطابي: (إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة لأن طهارتها ضرورية فـلا يجوز أن تصلى بها صلاتي فرض) أما عن وطء المستحاضة فقد اختلف العلماء في إباحة وطئها. قال الجمهور: يجوز وطؤها؛ لأن الله تعالى أمر باعتزال المرأة حائضًا وأذن في إتيانهـــا طــاهرًا ودل الحديــث علـي أنهــا إذا مضت أيام حيضها المقدرة لها تغتسل وتصلى كالطاهرة فيجوز وطؤها.

٧٧٥ - حَدَّثَنَا قُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَـرَاقُ اللَّمْ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ». بمَعْنَاهُ.

٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، حَدَّنَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ: فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قَالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.

٢٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ لِدِيِّ، حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ، قَالَ: «فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِع بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ، قَالَ: «فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةُ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِقُوبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي».

٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ فِيهِ: «تَدَعُ الصَّلاَةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وتَسْتَثْفِرُ بِثُوبٍ وتُصلّي».

قَالَ أَبُو دَاوِد: سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّـوبَ فِي هَـذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ.

<sup>(</sup>۲۷۵) صحيح: انظر الحديث السابق. ونضيف أخرجه الدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في غسل المستحاضة» (۲۲۱/۱) حديث رقم (۷۸۰) من طريق الليث... به.

<sup>(</sup>٢٧٦) صحيح: وانظر الأحاديث السابقة وجهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>٢٧٧) صحيح: تقدم في الحديث السابق رقم (٢٧٤).

تستذفر: أي تستعمل طيبًا يزيل به هـذا الشيء الكريه عنها.. عـون (عـن الـدم) أي عـن حكـم دم الاستحاضة أيمنع الصلاة ونحوها كما يمنع دم الحيض.

<sup>(</sup>۲۷۸) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢٣،٣٢٢/٦). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٦/١). من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت حبيش سألت أم سلمة أن تستفتي لها النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: تدع الصلاة قدر إقرائها، ثم تغتسل وتصلي. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.

٧٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْسِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَراكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللَّهُ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ مِرْكَنِهَا مَلآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسلِي».

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا. وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاً: جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ.

• ٢٨٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَت إلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَت إلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَت أَلِيهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُولُ فَلَا تُصَلِّى، فَإِذَا مَرَّ قَرُولُ فَقَطَهَّرِي، ثُمَّ وَسَلَّمَ عَرْقُ لَا تُصَلِّى، فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلَّى مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ الْمَنْ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ اللَّهُ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ اللَّهُ مِنْ الْقُولُ فَا اللَّهِ صَلَّى مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ الْمَا لَهُ مُعْمُولُ مَا اللَّهُ الْمُعْرِقِي إِلَى الْقَرْءِ الْمَالَةُ مُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۲۷۹) صحيح: أخرجه مسلم في كتـاب «الطهارة» بـاب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (۱/٥٦/ص٢٦) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الاغتسال من الحيض» (۱۲۹/۱) حديث رقـم (۲۰۷) وأحمـد في «مسنده» (۲۲۲/٦) من طريق منصور... به.

مركنها: هي ما تغسل فيها الثياب وغيرها. ملآن: أي أنه كان مملوءًا دمًا خالصاً. والمراد أنها كانت تغتسل في المركن وتصب الماء عليها فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فتعلوا حمرة الدم.. منهل بتصرف.

<sup>(</sup>۲۸۰) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم» (۲۰۳/۱) حديث رقم (۲۲۰). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الإقراء» أن يستمر بها الدم» (۲۰۱/۱). وفي كتاب «الحيض» (۲۰۱/۱) حديث رقم (۲۰۱). وفي كتاب «الحيض» (۲۰۱/۱) حديث رقم (۲۰۱/۱). وأحمد في «مسنده» (۲۰۱/۱). جميعًا من طريق المنذر بسن المغم ق... به.

فشكت إليه الدم: أي شكت سيلان الدم الزائد عن العادة. إنما ذلك عرق: أي إنما دم الاستحاضة دم عرق تصدع وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم (منهل).

قرؤك: أي حيضتك، قال الخطابي: حقيقة القرء: الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر. ولذلك قيل الطهر قرء كما قيل للحيض قرء.

٢٨١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَـنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ - أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَنِي، أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ - أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَأَمْرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تُغْتَسِلُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا، وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا وَهُمّْ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحِفَاظِ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ إِلاَّ مَـا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ قُرَائِهَا».

وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو - زَوْجُ مَسْرُوقٍ - عَنْ عَائِشَةَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَـتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.

وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۲۸۱) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الاغتسال من الحيض» (۱/م۱-۱۲۹) حديث رقم (۲۰۱).

وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي».

وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطُلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْحَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطُلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْحَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيلٌ – رَضْي اللَّهُ عَنْهُ – وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ – رَضْي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَـيِّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرُوَةَ شَيْئًا.

# (١٠٩) بَابِ مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِ مِنْ عَرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّى».

<sup>(</sup>۲۸۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيـض» بـاب «الاستحاضة» (٤٨٧/١) حديث رقـم (٣٠٦) ومسلم في كتاب «الحيض» باب «المستحاضة وغسـلها وصلاتهـا» (٢٦٢/ص/٦٢/١). جميعًا من طريق هشام... به.

عرق: قال الخطابي: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق، فانفحر الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم.

٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَهُ الْقَعْنَيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلّي».

## (١١٠) بَابِ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ

٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّة، قَالَت: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ؛ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَامِ، ثُمَّ لِتَسْتَقِيمٌ؛ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرٍ فَلِكَ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَدْرِهِنَّ - ثُمَّ لِتَعْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَقِيمٌ؛ فَلْتَعْتَدَ بَقُوبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ.

٢٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْو و بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَمْو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ مَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ﴿إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ؛ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

<sup>(</sup>۲۸۳) متفق علیه: أخرجه البخاری فی کتاب «الحیض» باب «غسل دم الحیض» (۱/ص ۴۸۸) حدیث رقم (۲۸۳) متفق علیه: أخرجه البخاری فی کتاب «الحیض» باب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (۲۲/۱ / ص۲٦۲–۲۶۳) من طریق هشام... به.

<sup>(</sup>٢٨٤) ضعيف: وقد تفرد به أبو داود من هذا الوجه. أبو عقيـل يحيـي بـن المتوكـل صـاحب بهيـة. قـال الحـافظ: ضعيف وبهية: مجهولة.

<sup>(</sup>۲**۸۵) متفق عليـه**: أخرجـه البخـاري في كتـاب «الحيـض» بـاب «عـرق المستحاضة» (٥٠٨/١) حديث رقـم (٣٢٧). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (٣٦٣/٦٤/١). من طريق ابن شهاب... به.

حديث الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرو عن عائشة يقول الخطابي: وهذا خلاف الأول وهو حكم المرأة التي تميز دمها فتراه زمانًا أسودَ نحيفًا فذلك إقبال حيضها ثم تراه رقيقًا مشرقًا فذلك حين إدبار الحيض، ولا يقول لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هذا القول إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين وبين ذلك حديثه الآخر. انتهى.

قَالَ أَبُو دَاود: زَادَ الأُوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَـةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَالَتِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَة، وَإِذَا أَدْبَوتَ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي،

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلاَمَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الأَوْزَاعِـيِّ، وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الأَوْزَاعِـيِّ، وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ الزُّهْرِيِّ: عَمْرُو بْنُ الْحَلاَمَ. ابْنُ كَتِيرٍ وَابْنُ إِسْحَقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَزَادَ ابْنُ عُنَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا: أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَّةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَهُــوَ وَهُـمٌ مِنِ ابْنِ عُنَيْنَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنِ الَّذِي زَادَ الأُوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ. حَدِيثِهِ.

٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَـدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍ و - قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَرَاثَ كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَةِ، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقَ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>۲۸٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (٦٦/١/ص٢٦٣) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة» (١٣٣/١) حديث رقم (٢١٦). وأحمد في «مسنده» (٢٧٧٦).

إذا كان دم الحيضة: أي إذا وحد دم الحيضة فإنه أسود يعرف أي تعرفه النساء بتخانته ولونه والفعل مبسيّ للمحهول. فإذا كان ذلك: أي إذا كان الدم الموجود هو الدم الأسود فاتركي الصلاة لأنه دم حيض. إذا رأت الدم البحراني: أي الدم الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي. الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

وَقَالَ مَكْحُولٌ: إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَحْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: تَحْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ: تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

وَقَالَ التَّيْمِيُّ: عَنْ قَتَادَةً: إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامٍ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ.

وَقَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَتَ ْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا، وَسَئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ، فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بذَلِكَ.

٢٨٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً، عَـنْ عَمّـهِ عِمْـرَانَ

(۲۸۷) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» (۲۲۱/۱) حديث رقم (۲۲۸). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها...» (۲۰۳۱) حديث رقم (۲۲۲). وأحمد في «مسنده» (۲۲۹۹۹،۳۲۹،۳۲۹). والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۶/۲) حديث رقم (۷۹۷). جميعًا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. به أنعت لك الكرسف: أي أصف لك القطن فاستعمليه واحش به فرجك لأنه يذهب الدم. (قالت هو أكثر من أن ينقطع بالقطن (إنما أثبح ثُبحاً): أي يسيل الدم مني سيلانًا شديدًا وإسناد للج إليها للمبالغة كأنها صارت عين الدم السائل.. منهل. والثج: جري الدم والماء جريًا شديدًا. (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان): الركضة ضرب الأرض بالرجل حال العدو كما تركض الدابة، والمعنى: أن الشيطان وجد بها طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها فكأنها ركضة نالتها من ركضاته

ابْنِ طَلْحَة، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُحْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُحْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسِتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ؟ فَقَالَ: ﴿أَنْعَتُ لَكِ الْكُوسُفَ؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُ ثَجًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ: ﴿فَاتَحِلْمِ عَلَيْهِ مَا فَعَلْتِ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ الأَخْرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَعَلْتِ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ الأَخْرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ عَلَيْهِمَا فَعَلْتِ أَجْزَأً عَنْكِ مِنَ الأَخْرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عون، والمراد أن هذه الشجة وما أصابها من الدم ليس بالحيض الذي يمنع الصلاة والصوم وغيرها. (واستنقأت): أي بلغت وقت النقاء والنظافة. (فصلي ثلاث وعشرين): إن كان أيام الحيض سبعة و أربعًا وعشرين ليلة وأيامها: إن كان أيام حيضها ستة. (يجزئك): أي يكفيك. (وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر..): أي إن قدرت بعد مرور أيام الحيض الستة أو السبعة أن تغتسلي للظهر والعصر غسلاً واحدًا وتؤخري الظهر في آخر وقته وتُعجلي العصر في أول وقته فتجمعي بينهما جمعًا صورياً، وكذلك تفعلين في المغرب والعشاء، وتغتسلين للصبح فافعلي.

(وهذا) المشار إليه الأمر الثاني. (أعجب الأمرين إليَّ) أي أحبهما إليَّ لكونه أشقهما، والأحر على قدر المشقة عون.

#### فقه الحديث:

- ١- أن الحائض يحرم عليها الصلاة.
- ٢ وجوب الغسل على المستحاضة المعتادة إذا أنقضت عادتها.
- ٣ يجب على المستحاضة أن تستثفر لمنع الدم فإن لم تفعل ذلك لرمها إعادة الوضوء إذا خرج منها الدم.
- - ٥ جواز مراجعة المسؤول فيما سئل عنه.
  - ٦ـ المستحاضة التي لم تعرف عادتها و لم تميز ترجع إلى الغالب من عادة النساء في الحيض والطهر.
    - ٧ للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأن الجمع الصوري بين الصلاتين مشروع.

لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْ فَ مَيْقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوخِرِينَ تُوخِرِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُوخِرِينَ تَوْخُرِينَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُوخِرِينَ الْمَعْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرِ، وَتُوخِرِينَ الْمَعْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِينَ الْمَعْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِينَ الْمُعْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِينَ الْمُعْرِبَ وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرِيْنِ إِلَيْ

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَـنِ ابْنِ عَقِيـلٍ، قَـالَ: فَقَـالَتْ حَمْنَـةُ: فَقُلْتُ: هَـذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ؛ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَعَمْرُو بْنُ ثَـابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلُ سُوءٍ وَلَكِنَّـهُ كَـانَ صَدُوقًـا فِي الْحَدِيثِ، وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.

# (١١١) بَابِ مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

٣٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَمُرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة وَمُرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة وَعَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكَ مَنْ أَلُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَرَقُ الْحَيْضَةِ، وَلَكَ مَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَعْتَسِلِي وَصَلِّى» قَالَتْ عَاقِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُحْرَةٍ أُخْتِهَا وَلَكَ مُرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

<sup>(</sup>۲۸۸) صحیح: تقدم برقم (۲۸۵) بإسناده ولفظه.

المركن: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب» (حتى تعلو حمرة الدم الماء): أي أنها كانت تقعد في الإناء الذي تغسل فيه الثياب فتصب عليها الماء من غيره فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل منها، وبعد فراغها من الغسل لا بد وأن تغسل ما أصاب رجليها من الماء المتغير بالدم.

٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَحْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ، قَـالَتْ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُا - عَائِشَـهُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

• ٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُور، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْبُوشِهَابِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَرُبَّمَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ حَحْشٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَرُبَّمَا قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُينْنَةَ، عَنِ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة، وَقَالَ ابْنُ عُينْنَة فِي حَدِيثِهِ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة، وَقَالَ ابْنُ عُينْنَة فِي حَدِيثِهِ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأُوزُرَعِيُّ أَيْضًا، قَالَ فِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

<sup>(</sup>٢٨٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/٤٣٤).

فكانت تغتسل لكل صلاة: وكان ذلك تطوعًا منها و لم تؤمر به.

<sup>(</sup>۲۹۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (۲۹۲/ص۲۹۲). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر الإقراء» (۱۳۰/۱) حديث رقم (۲۱۰،۲۰۹). وأحمد في «مسنده» (۱۸۷/۲) من طرق عن الزهري عن عمرة... به.

<sup>(</sup>۲۹۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «عرق الاستــحاضة» (۱۸/۱) حديث رقم (۳۲۷) من طريق ابن أبي ذئب... به. والنسائي في «الطهارة» باب «ذكر الاغتسال من الحيض» (۳۲۷) حديث رقم (۲۰۳).

٢٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُـرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْـدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاوَد: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَلَـمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ النُّهِرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرِ قَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَقٍ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا وَهُمَّ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ.

٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُسُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَ تْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي.

أَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطَّهْرِ: «إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ» أَوْ قَالَ: «عُرُوقٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الأَمْرَانِ جَمِيعًا، وَقَالَ: «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلّ صَلاَقٍ؛ وَإِلاَّ فَاجْمَعِي».

<sup>(</sup>۲۹۲) صحيح: أخرجه الدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في غسل المستحاضة» (۲۲۰/۱) حديث رقم (۷۲۰/۱) وأيضًا حديث رقم (۷۸۳). وأحمد في «مسنده» (۲۳۷/۱). من طريق محمد بن إسحاق... به.

<sup>(</sup>۲۹۳) صحیح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة» (۲۱۲/۱) حديث رقم (٦٤٦). وفي (الزوائد) إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأحمد في «مسنده» (۲۱۲/۱، ۱٦، ۲۱۰) من طريق يحيى بن أبي كثير... به.

ترى ما يريبها بعد الطهر: أي ترى من الدم ما يشككها في طهرها. أطهرت أم ما زالت في حيضها. (بعد الطهر): أي بعد الغسل من الحيض أو بعد انتهاء أيامه.

كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضْي اللَّهُ عَنْهُما.

# (١١٢) بَابِ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

\$ ٢٩٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُوَخِّرَ الظَّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَأَنْ تُؤخِّرَ الْمَعْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسُلاً، وَأَنْ تُؤخِّرَ الْمَعْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسُلاً، وَأَنْ تُؤخِّرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْء. وَسَلَّمَ بِشَيْء. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لاَ أُحَدِّنُكَ إلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْء.

• ٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَق، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ اسْتُحِيضَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ صَلَّةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ صَلَّةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَتَعْتَسِلَ لِلصَّبْحِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَـنْ أَبِيـهِ: أَنَّ امْـرَأَةً اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَمَرَهَا: بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>۲۹٤) أخوجه:النسائي في كتاب «الطهارة» باب «ذكر اغتسال المستحاضة» (۱۳۲/۱) حديث رقم (۲۱۳) وفي كتاب «الحيض» باب «جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت» (۲۰۲/۱) حديث رقم (۳۰۸) من طريق شعبة. والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في غسل المستحاضة» (۲۰/۱) حديث رقم (۳۷۸) من طريق شعبة وفي نفس الباب حديث رقم (۷۸۳). من طريق محمد بن إسحاق. وأحمد في «مسنده» (۲۱۹/۱) من طريق شعبة. كلاهما (شعبة ومحمد بن إسحاق) عن عبد الرحمن بن القاسم... به.

<sup>(</sup>٢٩٥) صحيح: انظر الحديث السابق.

٢٩٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي صَالِح - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

«سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَان، لِتَجْلِس فِي مِرْكُن، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَوَصَّانُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَـا الْغُسْـلُ أَمَرَهَـا أَنْ تَجْمَـعَ بَيْـنَ الصَّلاَتَيْن.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، وَهُـوَ قَـوْلُ إِبْرَاهِيــمَ النَّخعِـيِّ وَعَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ شَدَّادٍ.

(أي تجمع المستحاضة بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء). (هذا من الشيطان) اسم الإشارة يجوز أن يعود إلى الاستحاضة فيكون المعنى أن الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان ويجوز أن يعود إلى ترك الصلاة فيكون المعنى أن ترك الصلاة من الشيطان حيث سول لها أن الاستحاضة كالحيض. (لتحلس في مركن): المراد من الأمر بالجلوس في المركن أن تعرف حال دمها فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة، وإن علاه غيرها فهو حيض (فإذا رأت صفرة) فوق الماء الذي تجلس فيه فلتغتسل بماء آخر خارج المركن لأنها أصبحت مستحاضة. (وتوضأ فيما بين ذلك) اختلف في المراد من الوضوء بين الغسلين: فذهب مالك إلى أن المراد أنها إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى ورأت ناقضًا للوضوء تتوضأ ولا تطالب بغسل لأنه مختص بالأوقات الخمس وإذا لم تر ناقضًا للوضوء فلا وضوء عليها؛ لأن الأصل أنها كالطاهرات، وذهب أبو حنيفة: إلى أن المراد أنها إذا اغتسلت للصلاة وضوء عليها؛ لأن الأصل أنها كالطاهرات، وذهب أبو حنيفة: إلى أن المراد أنها إذا اغتسلت للصلاتي قضاء الفوائت.. منهل.

<sup>(</sup>٢٩٦) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٣١/١) من طريق سهيل... به.

#### (١١٣) بَابِ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرِ إِلَى طُهْرِ

٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَـنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي؛ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

(٢٩٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» (٢٠٠/١)

حديث رقم (١٢٦، ١٢٧). وقال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وقال أيضاً: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن حده. حدُّ عـدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه (دينار) فلم يعبأ به. وقال الشيخ أحمد شاكر: أبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير بالتصغير وهو ضعيف حداً. قال أبو حاتم:ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه، وجدُّ عدي بن ثابت لم يعرف.

(قلت): وقال الحافظ في (التقريب): عثمان بن عمير، أبو اليقظان ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع.

وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة التي قـد عـدت أيـام إقرائهـا» (٢٠٤/١) حديث رقم (٦٢٥).

وأورده ابن حجر في (التهذيب) (١٨/٢) وقال: قال البرقاني: قلت للدارقطني: شريك عسن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن حده كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف. وقال البخاري في (التاريخ الأوسط): حديثه يعني عدي بن ثابت عن أبيه عن حده وعن على لا يصح. وقال أبو علي الطوسي: حد عدي مجهول لا يعرف ويقال اسمه دينار ولا يصح.. انتهى.

والحديث صحيح له شواهد كثيرة تقدمت.

قَالَ أَبُو دَاود: زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي.

ثم تغتسل: بعد انقطاع الحيض غسلاً واحدًا وهو مذهب الجمهور. (وتصلي) بعد الاغتسال في أي وقست شاءت وما شاءت من الصلوات. (والوضوء عند كل صلاة) أي وعليها الوضوء عند كل صلاة، ولذلك ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحاضة ومن في معناها يتوضآن لوقت كل صلاة فيصلين به ما شئن من الفرائض وإذا مضى الوقت بطل وضوؤهن. وقال الشافعي: يتوضآن لكل فرض على حدته ولهن أن يصلين النوافل كلها تبعاً. وقال مالك: لا يجب عليهن الوضوء وإنما هو مستحب لكل صلاة.

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَـابِتٍ،
 عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 فَذَكَرَ خَبَرَهَا، وَقَالَ: «ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي».

٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّالُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِين،
 عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامٍ أَقْرَائِهَا.
 تَوضَّأُ إِلَى أَيَّامٍ أَقْرَائِهَا.

• • ٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِسِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ. ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّـوبَ أَبِي الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لاَ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضُعْف ِحَدِيثِ الأَعْمَشِ.

عَنْ حَبِيبٍ: هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْـصُ بْنُ غِيَـاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا،وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، مَوْقُوفٌ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَدَلَّ عَلَى ضُعْف حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ عُـرْوَةَ، عَنْ عَائِشَـةَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

وَرَوَى أَبُو الْيَفْظَانِ،عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضْي اللَّهُ عَنْـهُ – وَعَمَّـارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ، عَـنْ حَدِيـثِ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ.

<sup>(</sup>۲۹۸) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في المستحاضة التي قد عـــدت أيــام إقرائهــا» (۲۰٤/۱) حديث رقم (۲۲٤). وأحمد في «مسنده» (۲۲٫۲، ۲۲۲) من طريق الأعمش... به.

<sup>(</sup>٢٩٩) صحيح: وتقدم في الأحاديث السابقة.

<sup>(</sup>إلى أيام إقرائها) ثم تتوضأ: أي تتوضأ لكل صلاة إلى بحيء أيام حيضتها المعتاد.

<sup>(</sup>۳۰۰) صحیح: تفرد به أبو داود.

وَرِوَايَةَ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَـةَ: تَغْتَسِـلُ كُـلَّ يَـوْمٍ مَـرَّةً. وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ، وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَـافِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

# (١١٤) بَابِ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

١٠٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُستِّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَعْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَعْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ؛ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْـرٍ إِلَـى ظُهْـرٍ، وَكَذَلِـكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ مَالِكُ: ۗ إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثٌ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ إِنَّمَا هُـوَ: مِـنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَحَلَ فِيهِ فَقَلَبَهَا النَّاسُ فَقَالُوا: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.

السبب لمعرفة كيف تغتسل المستحاضة فقال سعيد بن المسيب: تغتسل من الظهر إلى وقت ظهر اليوم التالي المسيب لمعرفة كيف تغتسل المستحاضة فقال سعيد بن المسيب: تغتسل من الظهر إلى وقت ظهر اليوم التالي وإذا غلبها الدم عصبت فرجها بثوب، وقد مضى شرح ذلك، ولكن أبا داود بين أن مالكًا قال: إني الأظنه من طهر إلى طهر فغلط الناس وقلبوه من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة، وذكر الخطابي ذلك فقال: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك؛ الأنه الا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى وقتها من الغد، والا أعلمه قولاً الأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع الحيض.

وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَـالَ فِيهِ: مِـنْ طُهْرٍ إِلَـى طُهْرٍ، فَقَلَبَهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.

# (١١٥) بَابِ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَعِيلَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ - عَنْ مَعْقِلٍ الْحَثْعَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضْي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ، وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ.

## (١١٦) بَابِ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

٣٠٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَي الأَيَّامِ.

## (١١٧) بَابِ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: بْنَ عَمْرٍ و - حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ،

<sup>(</sup>٣٠٢) إسناده ضعيف: محمد بن راشد الدمشقي قال الحافظ: صدوق يهم، ورمى بالقدر. ومعقـل الخنعمـي قـال الحافظ: مجهول.

اغتسلت كل يوم: في أي وقت شاءت، وهذا قول على ذكره احتياطاً.

واتخذت صوفة: مدهونة بالسمن أو زيت الزيتــون ووضعتهـا في فرجهـا حتى تقطـع جريـان الـدم وتلـين صلابة العروق التي تسبب سيلان الدم.

<sup>(</sup>٣٠٣) صحيح: موقوف. ثم تغتسل: أي الغسل الذي يكون بعـد انقضاء أيـام عادتهـا الــــيّ كــانت تحيضهـا قبــل الاستحاضة. ثم تغتسل في الأيام: أي تغتسل مرة ثانية في أيام طهرها فيكون بذلك لها غسلان: الأول عنـــد انقضاء مدة الحيض، والثاني في أيام الطهر، والأول واجب، والثاني مندوب.

**<sup>(</sup>۲۸۹) حسن**: تقدم برقم (۲۸۹).

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّـهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاقِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي». قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا، فَقَالَ: عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَـةَ:

أَذَ ذَاطَءَةُ

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَــالَ الْعَـلاَءُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

# (١١٨) باب مَنْ لَم يَذْكُر الْوُضُوء إلاَّ عِنْدَ الْحَدْث

 ٣٠٥ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

﴿ ٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّـهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ. قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَنَسٍ.

# (١١٩) بَابِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة - وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣٠٥) صحيح: «انظر صحيح أبي داود» (٦٢/١). وفي الحديث: (فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت) المراد من قوله شيئًا من ذلك: حدث غير الدم؛ لأنه لا يجب الوضوء من الــدم الحـارج منهـا ؛لأن الــدم لا يفارقها ولو عاد اسم الإشارة (ذلك) إلى الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم (عون المعبود بتصرف).

<sup>(</sup>٣٠٦) صحيح: وقال الخطابي: قول ربيعة شــاذ وليـس العمـل عليـه. وفي «عـون المعبـود» (٤٩٨/١) :ومـا قالـه الخطابي فيه نظر، فإن مالك بن أنس وافقه. وانظر «صحيح أبي داود» (٦٢/١).

<sup>(</sup>٣٠٧) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» (١/ ٥٠٧)

﴿ ٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّـةَ بمِثْلِهِ.

ُ قَالَ أَبُو دَاود: أُمُّ الْهُذَيْلِ - هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ - كَانَ ابْنُهَـا اسْمُهُ هُذَيْلٌ، وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

# (١٢٠) بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

٩٠٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيــمُ بْنُ خَـالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا.

حديث رقم (٣٢٦). والنسائي في كتاب «الحيض كتاب «الصفرة والكدرة» (٢٠٤/١) حديث رقم (٣٦٦). وابن ماحة في كتاب «الطهارة» باب «ما حاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة» (٢٦٢) حديث رقم (٦٤٧). جميعًا من طريق (محمد بن سيرين، حفص، الهذيل) عن أم عطية... به. الكُدْرَةُ: لون بين الصفرة والشقرة والمراد بها دم يكون بلون الماء الوسخ. الصّفْرَةُ: المراد بها الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

بعد الطهر شيئاً: أي بعد مضي أيام الحيض.

والحديث يدل بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض، ويدل بمفهومه على أنهما إذا كانتا قبل الطهر فهما من الحيض (منهل بتصرف).

ومن دلالة اختلاف العلماء كما يقول الخطابي: اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروى عن على أنه قال: ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة، وهو قول سفيان الثوري، وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت. وبه قال أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: إذا أرادت بعد الحيض وبعد انقضاء الدم الصفرة والكدرة يومًا أو يومين ما لم يتحاوز العشرة فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصًا، والمشهور عن الشافعي أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا فإنها حيض.

أما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنها لا تعده في قــول أكثر الفقهـاء حيضـاً، وقــال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض. بتصرف.

(۴۰۸) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣٠٩) صحيح: وانفرد به أبو داود.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَـلٍ لاَ يَـرْوِي عَنْـهُ لأَنْـهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ.

• ١٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

# (١٢١) بَابِ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاء

١ ٣١٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَحْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ: تَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ.

كان زوجها يغشاها: أي يجامعها. لأنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، يؤخذ منه جواز وطء المستحاضة حال جريان الدم وهو رأي الجمهور منهم: ابن عباس وابن المسيب والثوري ومالك والشافعي مستدلين بهذين الأثرين. وقالت طائفة: لا يجوز وطء المستحاضة وهو راوية عن أحمد وكرهه ابن سيرين واستدلوا بما رواه الخلال عن عائشة.

(۳۱۰) صحیح: وانفرد به أبو داود.

رقم (٣١٩). وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُستَّة الأزدية عن رقم (٣١٩). وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُستَّة الأزدية عن أم سلمة. واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من خُديث أبي سهل. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «النفساء كم تحبس» (١/١٣) حديث رقم (١٤٨). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت» (٢٤٧/١) حديث رقم (٥٥٥).

النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة، وأكثره أربعين يومًا ولا حد لأقله، وذلك عند أكثر أهل العلم، وذلك وذهب الشعبي والشافعي إلى أن أقصى مدة النفاس شهرين، والصحيح الأول، واختلف العلماء في ذلك لذا يقول الخطابي: النفاس في قول أكثر الفقهاء أربعون يوماً، وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإستحاق بن راهويه، قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.

٣١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - يَعْنِي: حُبِّي - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَال: حَدَّثَتْنِي الْأَزْدِيَّـةُ - يَعْنِي: مُسَّـةً -قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لاَ يَقْضِينَ ؛كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النَّفَاسِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَاتِمٍ -: وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكُنَّى أُمَّ بُسَّةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيُتُهُ أَبُو سَهْلٍ.

#### (١٢٢) بَابِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض

٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي: ابْنَ الْفَضْلِ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَقَ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ

وروى عن الشعبي وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين، وإليه ذهب الشافعي، وقـال بـه مـالك في الأول ثم رجع عنه وقال: يسئل النساء عن ذلك و لم يجد فيه حداً، وعند الأوزاعي تعقد كامرأة من نسائها من غير تحديد.

وأما أقل النفاس فساعة عند الشافعي وكذلك قال مالك والأوزاعي، فأما أبو حنيفة فإنه قال: أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً، وقال أبو يوسف أدنى ما تعقد له النفساء أحـــد عشــر يومًــا؛ فـــإن رأت الطهــر قبــل ذلك فيكون أدناه زائدًا على أكثر الحيض بيوم.

تعقد بعد نفاسها أربعين ليلة: أي تمكث النفساء بعد ولادتها من غير صلاة أربعين يومًا أو ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (وكنا نطلي) بالفتح أو الضم والمعنى: نلطخ. الوَّرْس: نبت أصفر يكون بالعين ويصبغ بـــه (نعني من الكلف) أي تقصد أم سلمة أن طلاء الوجوه بالورس إنما هو من أجل الكلف.

والكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، وهو لون بين السواد والحمرة. والحكمة من طلاء الوجمه بـالورس مداواة ما ظهر على وجوهن من التغير الناشئ عن الولادة.

<sup>(</sup>٣١٢) حسن: انفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>٣١٣) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٠/٦) من طريق محمد بن إسحاق... به.

<sup>(</sup>قلت): ابن إسحاق مدلس. وقد صرح عند أحمد فيه بالتحديث فزالت شبهة التدليس. وأميـة بنت أبـي الصلت عدها الذهبي في ميزانه من الجهولات. (٢٠٤/٤).

بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي، قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌّ مِنِّي، فَكَانَتْ أُوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: «مَا لَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: «مَا لَكِ، لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: «مَا لَكِ مَا فَعَلَىكِ نَفِسْتِ؟» قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ مُودِي لِمَرْكَبِكِ» قَالَتْ: فَلَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ» قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لاَ تَطَهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ.

١٠٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَـنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،

عن امرأة من بين غفار: قيل أن اسمها ليلى، ويقال: هي امرأة أبي ذر كانت تخرج مع النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أردفنى أي حملني خلفه على الدابة، والأرداف لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافة صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حقيبه رحله): الحقيبه الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب، والرحل يطلق على كل شيء يعد للرحيل من وعاء المتاع، ويطلق على المركب الذي يركب عليه على الإبل وهو المراد. فتقبضت: أي وثبت إليها (نفيست): أي حضت، يقالك نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت. فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نفيست، ابن الأثير.

وقال الخطابي: قالوا في الحيض: نَفست: بفتح النون، وفي المولادة بضمها (فأصلحي من نفسك): أي أصلحي حالك بالتلجم ليمنع ظهر أثر الدم. (فاطرحي فيه ملحًا) للتنقية.

رضخ لنا من الفيء: أي أعطانا قليلاً منه.

اللغة: الحقيبة: بفتح الحاء وكسر القاف وتجمع على حَقَائِب وحُقُب.

نفِست: فتح النون وكسر الفاء وقد تضم النون فإذا كانت بالفتح يراد بها الحيض، وإذا كانت بالضم يراد بها النفاس الذي يكون عقيب الولادة.

<sup>(</sup>٣١٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك» (٢١٠/١) حديث (٢١٠/١). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في الحائض كيف تغتسل» (٢١٠/١) حديث رقم رقم (٢٤٢). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «في غسل المستحاضة» (٢١٩/١) حديث رقم

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ سِلْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَلاَّلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَلِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ اللَّهِ مَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّم.

٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُ نَ مَعْرُوفًا، وَقَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً».

قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ: فِرْصَةً، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَص يَقُولُ: قَرْصَةً.

٣١٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي: ابْنَ مُهَاجِرٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

(٧٧٣). وابن حزيمة في «صحيحه) (١٢٣/١) حديث رقم (٢٤٨). جميعًا من طرق عـن إبراهيـم بـن مهاجر... به.

كيف تغتسل إحدانا: سألت أسماء عن كيفية الغسل عامة الفرض منه والسنة وغير ذلك. تأخذ سدرها وماءها، السدر: ورق النبق المطحون؛ لأن السدر إذا أطلق في ذكر الغسل يقصد به الورق المطحون، والغرض من استعماله التنظيف (فرصتها): المراد بها قطعة من القطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. فتطهر بها: أي بعد أن تطيبها بطيب أو مسك تمسح بها كل ما أصابه الدم من حسدها بعد الغسل ويستحب ذلك لكل مغتسلة من نفاس أو حيض. (كيف أتطهر بها): أي بالفرصة. (آثار الدم):

فِرصها: بكسر الفاء ويجوز تثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة.

(٣١٥) صحيح: تقدم برقم (٣١٤). فرصة مُمسَّكة: أي مطيبة بالمسك تتبع بها المرأة أثر الدم حيضًا كان أم نفاسًا لتطيب المكان وقطع أثر الرائحة وتلك هي الحكمة من استعمال المسك.

(۳۱۶) تقدم برقم (۳۱۶).

فتطهرين: أي توضئين (أحسن الطهور وأبلغـه): أي أكمـل الوضـوء وأتمـه حتى يبلـغ شـئون رأسـك أي أصول شعر رأسك والمقصود من ذلك شدة الدلك.

من فقه الحديث:

بِمَعْنَاهُ - قَالَ: «فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانُ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتِرِي بِعَوْبٍ» وَزَادَ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطَّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ، أَحْسَنَ الطَّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤونَ رَأْسِكِ، وَقَالَت عَائِشَةُ: نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَ فِيهِ. الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلُنَ عَنِ الدِّينِ وَأَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِيهِ.

#### (١٢٣) باب الْتَيمُم

٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَتْ شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَتْ

١- تواضع النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
 ٢- جواز استعمال الملح في غسل الثوب من الدم لتنقيته.
 ٣- على المسؤول أن يجيب السائل بما يوضح له المطلوب توضيحًا كاملاً.

٤ جواز السؤال عما خفي من أمور الشرع ولو كان المسؤول عنه مما يستحيى من ذكره.

٥- استحباب استعمال السدر في الغسل بغرض التنقية والنظافة. ٦- استحباب بدء الغسل بالوضوء.

٧ـ دلك الرأس أولاً حتى يبلغ الماء أصول الشعر.

٨ يستحب للمرأة بعد الغسل أن تأخذ قطعة من القطن وتجعل فيها شيئًا من المسك أو الطيب وتتبع بها أثر الدم.

٩\_ جواز التسبيح عند التعجب من شيء.

<sup>(</sup>٣١٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» (١٤/١) حديث رقم (٣٣٤). وفي بـاب «إذا لم يجـد مــاء ولا ترابــاً» (٢٤/١) حديث رقــم (٣٣٦) ومســلم في كتــاب «الحيــض كتـــاب «التيمـــم» (٢/ص٣٣) نووي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه... به.

التيمم لغة القصد: وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو غيرها مما يمنع منه الحدث.

قلادة: التي تعلق في العنق» (أضلتها عائشة): أي فقدتها. فصلوا بغير وضوء: أي لم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء، وهذا دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهور لأنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عليهم وأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ لو كانت غير واجبة لأنكر عليهم ذلك. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك. واختلفوا في إعادة الصلاة. ولذلك قال النووي في شرح

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ أَضَلَّتُهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَـأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ النَّيَمُّم.

َ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ ۚ: فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَـهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا !

٣١٨ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّنُ أَنَّهُمْ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الصَّلَةِ الْفَحْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَةٍ الْفَحْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أَخْرَى الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أَخْرَى فَصَرَبُوا بِأَكُفَّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أَخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلُهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ.

مسلم: وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف ثم ذكر الأقوال ثم قال: الرابع تحب الصلاة ولا تجب الإعادة. (فأنزلت آية التيمم) والصحيح أنها آية المائدة ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إذا قمتُم إلى الصلاة.. ﴾ وليست آية النساء ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تقربُوا الصلاة ﴾.

(٣١٨) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الاختلاف في كيفية التيمم» (١٨٣/١) حديث رقم (٣١٨) (٣١٤). وفي (٣١٤). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في السبب» (١٨٧/١) حديث رقم (٥٦٦). وفي مسند الحميدي باب «أحاديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» (٧٨/١) حديث رقم (١٤٣). وأحمد في «مسنده» (٣٢١،٣٢٠/٤). كلهم من طريق الزهري... به.

أنهم تمسحوا... بالصعيد: التمسح في الأصل هو إمرار اليد بالتراب والمراد به التيمم. (الصعيد): اسم لما علا من وجه الأرض ترابًا أو غير تراب، وقيل: اسم للتراب خاصة، ولذلك اختلف العلماء فيما يجوز التيمم به: فقال أبو حنيفة ومحمد: يصح لكل طاهر من جنس الأرض لا يلين إذا احترق ولا يصير رمادًا كالتراب والرمل والحجر، وقال مالك: يصح لكل ما كان من جنس الأرض إذا لم يحرق، وبعض أصحابه أجازه لكل ما اتصل بالأرض كالنبات الذي لم يكن قلع، وقال أحمد والشافعي وأكثر الفقهاء : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر الذي له غبار يعلق بالعضو، والصحيح ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة. ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، مع الاستيعاب (فمسحوا بأيديهم): اليد من المنكب إلى أطراف

التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين، وهو مذهب أكثر أهل العلم.

٣١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التَّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التَّرَابِ شَيْعًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالآبَاطَ. قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

• ٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي حَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَحْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأَوَّلاَتِ الْحَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَرْعِ ظَفَارٍ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَحْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَال: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ رُحْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ رُحْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ وَلَيْدِيهِمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ النَّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ وَلَمْ إِلَى الْآبَاطِ.

زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ.

<sup>(</sup>٣١٩) صحيح: تقدم برقم (٣١٨).

<sup>(</sup>۳۲۰) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «التيمم في السفر» (۱۸۲/۱) حديث رقم (٣١٣). وفي «السنن الكبرى» (٢٩٢) تحفة. وأحمد في «مسنده» (٢٦٤،٢٦٣/٤). جميعًا من طريق يعقوب... به.

عُرَّس: التعريس هو النزول آخر الليل للنوم والاستراحة (بأولات الجيش): موضع على بعد بريد من جنوب المدينة، وقيل: هو ذو الحليفة. (من جذع أظفار): نوع من الخرز يماني ملون فيه سواد وبياض. (فحبس الناس ابتغاء عقدها): أي منع النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه طلب عقدها (فقام المسلمون..): أي أنهم قاموا للتيمم وهم كانوا مع رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يقم معهم للتيمم. (وأيديهم): من ظهورها إلى المناكب ثم من بطونها إلى الآباط. (ولا يعتبر بهذا الناس): أي لا يعتبر الناس بهذا الحديث ولا يأخذونه ولم يذهب واحد منهم إلى أن التيمم إلى الآباط والمناكب وعلى ذلك وردت الروايات ولم تذكر الآباط والمناكب وذكرت الضربتين فقط فالمعنى لا يعتبر الناس بالمسح إلى المناكب والآباط.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَقَ قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَـا ذَكَـرَ يُونُسُ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَرَّةً قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَن أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَن أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَن أَبِيهِ، وَمَرَّةً قَالَ: عَن أَبِيهِ، وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ.

٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتُ لَوْ أَنْ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ: لاَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

(٣٢١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» باب «التيمم ضربة» (٣٤١) حديث رقم (٣٤٧) ومسلم في كتاب «الحيض» باب «التيمم» (١١٠/١/ص١٨٠). كلاهما عن الأعمش... به.

قال لا: أي قال ابن مسعود ردًا على أبي موسى لا يتيمم (الآية التي في سورة المائدة) قوله تعالى إليها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... والأنها أظهر في تيمم الجنب من سورة النساء وهي قوله تعالى إليها ألذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.. (لو رخص لهم في هذا الأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد): حواب عبد الله بن مسعود الأبي موسى، والمعنى: إذا رخص للحنب التيمم عند فقد الماء ربما يؤدي ذلك إلى التيمم خوفًا من برد الماء، ووجه الملازمة من الرخصة في تيمم الجنب لعقد الماء والتيمم لبرد الماء.. اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء.. منهل. (إنما كرهتم هذا لهذا): أي كرهتم القول بتيمم الجنب الفاقد الماء الأجل منع تيمم الجنب الذي يخاف برد الماء، فرد أبو موسى بقوله (ألم تسمع قول عمار لعمر) وذكر القصة و لم يرد عليه عبد الله بن مسعود الأنه لا يرى عدم جواز تيمم الجنب مطلقًا، الأن ذلك مسلم عنده ولكن قال هذا حتى لا يتسارع الناس في التيمم إذا برد عليهم الماء أو عُرض لهم عذر يسير. (فتمرغت في الصعيد): أي تقلبت في التراب. (لم يقنع بقول عمار): الأنه كان معه في تلك القصة ولكن لم ينكر عمر ذلك أصلاً، ولذلك قال لعمار: اتق الله يبا عمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الذي كنت معك والا أتذكر شيئًا من هذا.

شَهْرًا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنُعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [سورة المائدة الآية ٦] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخُصَ لَهُمْ فِي هَذَا لِأَوْشَكُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [سورة المائدة الآية ٦] فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَ ذَا؟ قَالَ: فَعَمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمْرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدَ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تُصْنَعَ هَكَذَا» فَضَرَبَ مِسْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تُصْنَعَ هَكَذَا» فَضَرَبَ مِسْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكِ أَنْ تُصْنَعَ هَكَذَا» فَضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجُهُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَعُمرَ لَمْ يَقْنُولُ عَمَّارِ؟.

٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَحَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ

ر ٣٢٣) صحيح: دون الذراعين فهو شاذ. أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «التيمم» (١٨٥/١) حديث رقم (٣١٨) من طريق شعبة عن الحكم وسلمة... به. وقال شعبة :كان يقول الكفين والوجه والذراعين أم فقال له منصور: ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا.. انتهى. وسيأتي الحديث من طريق شعبة متفقًا عليه برقم (٣٢٦). قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أحد الماء: أصاب عمر الرجل بهذا القول كأنه بقوله له لا تتيمم وأخر الصلاة حتى تجد الماء: فذكره عمار بيوم الإبل حين أصابته جنابة فتمرغ في التراب ثم ذهب إلى النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فعرفه النبي صلًى الله عَلَيْه وَسَلَم كيفية التيمم وأنه يكون للحهث والجنابة سواء فقال عمر رضي الله عنه لعمار: (والله لنولينك من ذلك ما توليت) أي لنكل إليك ما قلته من أمر التيمم للجنب وما وليته لنفسك ورضيت به. فتمعكت: أي تمرغت وتقلبت في التراب. (أن تقول هكذا) أي تفعل هكذا واستعمل القول عمل الفعل فتمعكت: أي تمرغت وتقلبت في الراب. (أن تقول هكذا) أي تفعل هكذا واستعمل القول عمل الفعل (فضرب بيديه الأرض) ظاهر هذا اللفظ الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين وهو أقل ما يجزئ في التيمم وما زاد فهو أكمل (إلى نصف الذراع) في ذلك حجة لمن قال إن التيمم إلى الكوعين (اتبق الله) أي خف الأمر وما زاد فهو أكمل (إلى نصف الذراع) في ذلك حجة لمن قال إن التيمم إلى الكوعين (اتبق الله) أي خف الأمر وما ترويه و تثبت فلعلك نسيت: اشتبه عليك الأمر (إن شئت الله لم أذكره) أي إن رأيت أن المصلحة الراححة في إمساكي عن التحديث به أمسكت. (كلا): أي لا تمسك عن التحديث به لأنه ليس من حقى أن أمنعك.

من فقه الحديث:

١- المحافظة على المال وإن قل.

وَالشَّهْرَيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ. قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» وَضَرَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» وَضَرَبَ بيديه إلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ عُمَرُ: يَا بيديه إلى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَحَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إلى نِصْفِ الذِّرَاعِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ إلى يَصْفِ الذِّرَاعِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللَّهِ عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاً وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَ وَاللَهِ لَمْ أَذْكُرُهُ أَبَدًا، فَقَالَ عُمَرُ:

٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَـنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبٌ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْف السَّاعِدَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ، ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ سَلَمَةَ بْـنِ كُهَيْـلٍ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ بْـنِ أَبْزَى.

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ بْـنِ أَبْـزَى – يَعْنِي – عَنْ أَبِيهِ.

٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرِ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ خَمَّارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا سَلَمَةَ، عَنْ خَمَّارٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا

٢ـ جواز السفر بالنساء في الجهاد عند الأمن عليهم.

٣ التيمم ضربتان ضربة للوحه وضربة لليدين ومن قال بضربة واحدة فليس بقوي على ذلك.

٤\_ التيمم بالصعيد وهو ما كان من جنس الأرض.

٥ـ جواز التيمم في السنة.

٦- الاقتصار في التيمم على مسح اليدين إلى الكوعين.

لا وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأن المجتهد لا لـوم عليـه إذا بـذل مـا في وسعه و لم
 يصب الحق.

<sup>(</sup>٣٢٣) صحيح: انظر الحديث رقم (٣٢٢) ولكن لفظة (الذراعين والمرفقين) شاذة.

<sup>(</sup>٣٢٤) صحيح: تقدم برقم (٣٢٢) ولكن كلمة (الشك) هذه غير محفوظة والمحفوظ: وكفيه.

كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ – شَكَّ سَلَمَةُ – وَقَالَ: لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ؛ يَعْنِي: أَوْ إِلَى الْكَفَيْنِ.

٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - يَعْنِي: الْأَعْوَرَ - حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - أَوْ إِلَى النَّرَاعَيْن.

قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ: الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ مَا تَقُولَ، فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَة، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَنْفُخْ.

أِمْ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَـنْ عَـزْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْ وَالْكَفَيْنِ. عَنْ التَّيْمُ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ.

<sup>(</sup>٣٢٥) صحيح: دون ذكر الذراعين. وانظر ما سبق في الحديث رقم (٣٢١).

<sup>(</sup>٣٢٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في التيمم» (٢٨/١) حديث رقم (٣٣٨) ومسلم في كتاب «الحيض» باب «التيمم» (١١٢/١/ص ٢٨١،٢٨٠). كلاهما من طريق شعبة... به.

<sup>(</sup>٣٢٧) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في التيمم» (٢٦٨/١-٢٦٩) حديث رقم (٣٢٧). وقال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح. وقد روى عن عمار من غير وجه. وأحمد

٣٢٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا أَبَانُ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ؟ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ، حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».

## (١٢٤) بَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

٣٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْحُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْصَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بِعْرِ جَمَلٍ ، الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْحُهَيْمِ: أَقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، حَتَّى أَتَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَدَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ السَّلامَ.

• ﴿ ٣٣ - حَلَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ

في «مسنده» (٢٦٣/٤). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «التيمم مرة» (٢٠٨/١) حديث رقم (٧٤٥). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» (١٢٤/١) حديث رقم (٢٦٧). جميعًا من طريق قتادة... به.

<sup>(</sup>٣٢٨) ضعيف: في إسناده مجهول.

<sup>(</sup>٣٢٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «التيمم» باب «التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» (٢٥/١) حديث رقم (٣٣٧). ومسلم في كتاب «الحيض» باب «التيمم» (١١٤/١/ص٢٨١).

من نحو بئر جمل: أي من جهة بئر جمل وهو موضع قرب المدينة (فلم يبرد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأنه لم يكن على طهارة كما في الحديث التالي. (فمسح بوجهه ويديه): المراد بذلك التيمم وهذا محمول على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عادمًا للماء حال التيمم، واختلف العلماء في الاستدلال بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر.

<sup>(</sup>٣٣٠) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٧٧/١) من طريق محمد بن ثابت... به. ومحمد بن ثابت العبـدي لينه أبو حاتم والنسائي وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. سِكَّة: بكسر السين وتشديد الكاف وهي الطريق وقد تطلق ويراد بها الزقاق.

مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْل، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتُوارَى فِي السِّكَةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى يَتُوارَى فِي السِّكَةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَ ضَرْبَ أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ السَّلامَ إِلاَّ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى السَّلامَ السَّلامَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَى طُهُر».

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ يَقُـولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَـابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَـرًا فِي التَّيْمُةِم.

قَالَ ابْنُ دَاسَةَ: قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَـذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْـنِ عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

٣٣١ حَدَّقَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِعْرِ جَمَلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْحَائِطِ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

وفي المصباح: السكة الطريق المصطف من النخل، والجمع سكك.

والحديث يدل على:

١ـ استحباب الطهارة ولو بالتيمم لمن يرد السلام وكذا سائر الأذكار.

٢\_ جواز التيمم بالجدار.

<sup>(</sup>٣٣١) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن» (٢٠٦/١) وقال: هذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثــابت العبـدي إلا أنه حفظ فيها الذراعين و لم يثبتها غيره.

## (١٢٥) بَابِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلْ أَبِي قَلْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، ابْدُ فِيهَا».

٣٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ فَأَهَمَّنِي دِينِي: فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَقَـالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي اجْتَوَيْتُ

(٣٣٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» (٣٣٢) حديث رقم (١٢٤) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «الصلوات بتيمم واحد» (١/٧١) حديث رقم (٣٢١). وأحمد في «مسنده» (٥/٥٥/١). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة.. به» (٣٢/٤) حديث رقم (٢٢٩٢) كلهم من طريق أبي قلابة... به.

(٣٣٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٥،١٤٦/٥) من طريق أيوب... به

فأهمني ديني: أي أقلقني وأحزنني جهلي أمر ديني فدفعني إلى مجالسة العلماء لأتعلم منهم المسائل فأتيت أبا ذر (أجتويت المدينة): أصابني الجو وهو داء الجوف إذا تضرر بالإقامة. (اجتمعت غنيمة) تصغير غنم (أبك فيها): أي أخرج إلى البدو بالغنم (فبدوت إلى الربذة) الربذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها والمعنى: أخرجت الغنم إلى بادية الربذة (فأمكث الخمس والست) من الليالي والأيام لاشتمالها على الأيام لأن العدد مذكر، فأصلي بغير طهور وقد صرح بذلك في الرواية التالية (فقال أبو ذر: فسكت) أي قال النبي صلًى الله عَيْهِ وَسَلَمَ: أنت أبو ذر فسكت، والمعنى فسكت أولا ثم قلت: نعم كما جاء في الروايات الأخرى (تكلتك أمك) أي فقدتك (أبا ذر لأمك الويل): أي يا أبا ذر لأمك الهلاك والحزن. (بعُسً): العُسُّ هو القدح الكبير (فسترتني بثوب) من جانب (واسترت بالراحلة) من الجانب الآخر، والراحلة هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى (فكاني ألقيت عني جبلاً شبه الجنابة بالجبل في الثقل لأنه كان منقبض النفس بسبب الجنابة وعدم وجود الماء فكأن على رأسه جبلاً (الصعيد الطيب) أي الطاهر المطهر واحتلف أهل العلم في المراد بالصعيد، وهل يجوز التيمم بالتراب وحده أم يجوز بكل ما هو من جنس الأرض؟ ولذلك جمع صاحب عون المعبود كل هذه الآراء فقال: التحقيق في هذه المسألة أن البراب هو المتعين لمن وحد الراب ولا يجوز بغيره لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة فالتيمم عليه حائز المتعين لمن وحد التراب ولا يجوز بغيره لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة فالتيمم عليه حائز

الْمَدِينَة، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِغَنَم، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا» قَالَ حَمَّادٌ: وَأَشُكُ فِي «أَبْوَالِهَا» هَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُور، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُو فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَبُو ذَرِّ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، النَّهَارِ، وَهُو فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَهُو فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَبُو وَمَلَّمَ بَعْنِ عَلْمُ مَا أَهْلَكُك؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاء وَمَعِي أَهْلِي هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُك؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاء وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْحَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاء فَجَاءَتْ بِعِ خَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاء فَجَاءَتْ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَاء فَجَاءَتْ بِعَرِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جَعْتُ، فَقَالَ جَارِيةٌ سَوْدَاء بِعُسٌ يَتَحَضْحَضُ مَا هُو بِمَلَانَ، فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جَعْتُ، فَقَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاء وَمَعِيلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاء وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَة جُلْدَكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا.

اتفاقًا فكيف يترك المتيقن بالمحتمل، ومن لم يجد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار ويصلى لأنه مدلول الصعيد لغة عند أئمة اللغة ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل ما ذكر في تفسير الصعيد ولا يصلي بغير التيمم، ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة والله أعلم (وضوء المسلم): لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به، وقيل: بضم الواو أي استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء المسلم وهو يفيد أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحًا فقط خيلاقًا لمن قال ذلك وعليه فيصلي به ما شهاء من فرض ونفل، منهل بتصرف. (بزود) الزود ما بين الثلاثة إلى العشر من الإبل (وبغنم) من الصدقة (وأشك في أبوالها) أي شك حماد بن سلمة هل قال أيوب بالشرب من أبوالها. (أعزب من الماء) أي أبعد عن الماء. فأصلي بغير وضوء: أي بلا غسل من الجنابة وهذا لا ينافي أنه كان يتيمم. (رهط): الرهط ما دون العشرة من الرجال (عُسَّ) أي قدح ضخم (يتخضخض) أي يتحرك.

الذُّوْد: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: غير ذلـك، ولا يكون إلا من الإناث، ويجمع على أزواد، الرَّهْطُ: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: الرهـط مـا دون العشـرة من الرحال لا يكون فيهم امرأة، العُسُّ: بضم العين هو القدح الضخم، لسان العرب.

والحديث يدل على أن:

١ـ للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات كثيرة وهو مذهب أبي حنيفة.

٢ـ ينتقض التيمم بوجود الماء.

٣ـ استواء المحدث والجنب في التيمم.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلاَّ حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ. (١٢٦) بَابِ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

٣٣٤- حَلَّتُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيسٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

(٣٣٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٤،٢٠٣/٤). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٢٥/١) والحاكم في «المستدرك» (١٧٧/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(قلت): وعلقه البخاري في كتاب «التيمم» باب «إذا خاف الجنب على نفسه المرض» (١/١٥٥). قـال:

ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة... الحديث. وقال ابن حجر في الشرح: إسناده قوي. احتلمت: الاحتلام: رؤية الماء ليلاً وهو يوجب الغسل وما عصم من الاحتــلام إلا الانبيــاء عليهــم الصــلاة والسلام. (غزوة ذات السلاسل) كانت هذه الغزوة في جمادى الأول سنة ثمان من الهجرة حين اجتمع قوم من قضاعة وأرادوا أطراف المدينة. فأرسل إليهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرو بن العاص ومن معه مــن المسلمين فحملوا عليهم فهربوا وتفرقوا، وسميت بذلك نسبة إلى ماء بأرض جزام يقال لـه السلسـل، وكانت بموضع وراء وادي القرى بينه وبين المدينة عشرة أميـال. (فأشـفقت): أي خفـت (أن أهـلـك) أي أموت من شدة البرد. (ولا تقتلوا أنفسكم) بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها في الدنيـا كقتـل النفـس بغـير الحق وغيره من الموبقات (إن الله كان بكم رحيمًا) حيث أرشدكم إلى ما فيه صلاحكم في الدنيا والآخرة (فضحك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لم يقل شيئًا) فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين: الأول: التبسم والاستبشار،الثاني: عدم الإنكار لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقر على باطل.. انتهى عون ولذلك يقول الخطابي: (فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعـدم عـين الماء. وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه).

وبهذا الحديث احتج من قال بجواز التيمم للمسافر الذي يخاف البرد وإن كبان واجدًا للماء وهـو قـول الجمهور، وكذلك المقيم لوجود العجز حقيقة ولا إعادة عليه.

وعند الشافعي: إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد تيمم وصلى وأعـاد كـل صـلاة صلاهـا. وقـال عطاء والحسن: يغتسل وإن مات، وهو مقتضى قول ابن مسعود (لو رخص لهم في هذا لأوشـكوا إذا بـرد عليهم الماء أن يتيمموا) ولكن هذا القول يرده هذا الحديث، منهل بتصرف. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبِّ؟» فَأَحْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [سورة النساء الآية ٢٦] فَضَحِكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

قَالَ أَبُو دَاوِد: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِيٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ هُـوَ ابْنُ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ.

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ. قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ فِيهِ: فَتَيَمَّمَ.

<sup>(</sup>٣٣٥) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن» (٢٢٦/١) وفيه قال الشيخ: ويحتمل أن يكون قـد فعـل مـا نقـل في الروايتين جميعًا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي. والدارقطني في «سننه» (١٧٩/١) من طريق عمـرو ابن الحارث... به.

<sup>(</sup>قلت): ولفظ الذراعين والمرفقين شاذ كما تقدم في التيمم.

مغابنه: المغابن هي أصول الآباط والأفخاذ وغيرهما من معاطف الأعضاء وما يجتمع فيها من الوسخ. ومن فقه الحديث:

١ـ وقوع الاجتهاد في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢ـ سكوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إقرار فيكون دليلا على الحكم.

٣ إباحة التيمم عند عدم إمكان استعمال الماء» (الفقد الحكمي) وقدره أبو حنيفة رحمه الله ببعد الماء قدر ميل وهو يساوي خمسة وخمسون وثمانمائة وألف متر.

## (١٢٧) بَابِ فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

٣٣٦ - حَدَّتُنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّبيْرِ بْنِ خُرَيْقِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَحَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السَّوَالُ، أَخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السَّوَالُ، أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أُوْ يَعْصِبَ — شَكَّ مُوسَى — عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

٣٣٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّـهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلاً جُـرْحٌ فِي عَهْـدِ

(٣٣٦) حسن: أخرجه البيهقي في «السنن» (٢٢٨/١) «والدارقطني» (١٩٠/١) وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي رواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء. وقيل عنه: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصواب.

الشجة: هي الجراحة التي تحدث في الرأس والوجه خاصة. (احتلم) أي أصابته جنابة فخاف أن يغتسل فيضره فقال لمن معه: هل تعلمون حكمًا سهلاً يبيح لي التيمم مع وجود الماء لما بي من جرح؟ فقالوا: لا نعلم لك رخصة، معتقدين أن عدم وجود الماء في قوله تعالى ﴿فلم تحدوا ماء.. ﴾ على حقيقته و لم يعلموا أن العاجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه يعد فاقدًا له حكمًا (قتلوه) أسند القتل إليهم لأنهم كلفوه باستعمال الماء مع إصابته (قتلهم الله) زجرًا لهم وليس قصدًا للحقيقة (ألاً) حرف تحضيض (شفاء العي السؤال) العيُّ: هو الجهل، والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. ثم يمسح عليها: أي على الخرقة بالماء. قال الخطابي: فيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر حسده بالماء و لم ير أحد الأمريس كافيًا دون الآخر، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى جواز العدول بالتيمم لخشية الضرر، ودل الحديث على المسح على الجبائر بشرط أن توضع على طهر.

(۳۳۷) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في التيمم ضربتين» (۱۸۹/۱) حديث رقم (٥٧٢) عن أبي رباح. وفي الزوائد منقطع. والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «المجروح تصبه الجنابة» (٢١٠/١) حديث رقم (٧٥٢) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وأحمد في «مسنده» (٧٥٢) عن عطاء بن أبي

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُـمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَت**َلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَال**َ».

٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمَسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَغَدٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَن فِي سَفَرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَن فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيَّبًا فَصَلَّيًا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاء فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةُ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَكُ لَا لَكُ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السَّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ: «لَكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السَّنَّة، وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ: «لَكُ الأَجْوُ مَوَّتَيْن».

قَالَ أَبُو دَاود: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَذِكُرُ أَبِّي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

للصلاة الأولى والثانية؛ لأن كل منهما صحيحه يترتب عليها الثواب.

رباح. وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (٣٢٩/١) حديث رقم (٢٠١) والحاكم (١٦٥/١) وصححه الذهبي.

<sup>(</sup>٣٣٨) صحيح: أخرجه النسائي في كتباب «الطهارة» بباب «التيمم لمن لم يجد المناء بعد الصلاة» (٢٣٢/١) حديث رقم (٤٣١). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «التيمم» (٢٠٧/١) حديث رقم (٤٤١). أصبت السنة: أي صادفت الشريعة الثابتة بالكتباب والسنة ويدل على أن الخطأ في الاجتهاد المستوفي للشروط لا ينافي الأجر للعمل المبنى عليه. (أجزأتك صلاتك): أي كفتك عن القضاء (لك الأجر مرتين):

وقد اختلف أهل العلم فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. فقال عطاء وطاووس وابن سيرين: يعيد الصلاة، وقالت طائفة: لا إعادة عليه، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الشوري، وذهب إليه الشافعي وأحمد. في الحديث: من صلى بالتيمم لا تجب عليه الإعادة إذا وجد الماء قبل حروج الوقت.

٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَاهُ.

## (١٢٨) بَابِ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

• ٣٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النَّذَاءَ فَتَوَضَّاتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا؟ أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

<sup>(</sup> ۴٤٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «قول عمر لم تحتبسوا عن الصلاة» (٢٠/٢) حديث رقم (٨٨٢). ومسلم في كتـاب «الجمعة» (٤/٢/ص ٥٨٠). كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير... به.

<sup>(</sup>دخل رجل) هو عثمان بن عفان فلما دخل عرض به عمر رضي الله عنه فقال: ما بال رجال يتأخرون بعصد النداء (عن الصلاة) أي عن التبكير إليها (قال عمر: والوضوء) هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل» (أو لم تسمعوا رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف تقديره أتقتصرون على الوضوء، ولم تسمعوا قول النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، والغسل لأجل الصلاة وليس لليوم كما ذهب بعض العلماء ودليل ذلك قوله عليه السلام (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل). واختلف الفقهاء في حكم الغسل للجمعة فقال بوجوبه طائفة من السلف وبعض الصحابة كأبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهم، وقال جمهور السلف والخلف أنه سنة وهو مذهب مالك وأصحابه، واحتج من قال بالوجوب بظواهر الأحاديث الدالة على الوجوب وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها: حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وغيرذلك من الأحاديث (منهل بتصرف).

٢٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم».

َ ٣٤٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي: ابْنَ فَضَالَـةَ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِّمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ».

قَالَ أَبُو دَاود: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَحْرِ أَجْزَأُهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَجْنَبَ.

٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ حِدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ السَّمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالاً: حَدَّيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَةَ بْنِ عَبْدِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الرَّحْمَنِ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الرَّحْمَٰ وَأَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلْدِهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَسَلَّمَ: اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَ الْ خَسرَجَ إِمَامُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَلَى عَنْ عَبْدَهِ الَّتِهِ مَعْتِهِ الْتِي قَبْلَهَا».

<sup>(</sup>٢٤١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وضوء الصبيان وقـت يجب عليهـم الغسـل والطهـارة» (٢٤١) متفق عليه على كـل بـالغ مـن (٢٠١/٢) حديث رقم (٨٥٨). ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «وجوب غسل الجمعة علـي كـل بـالغ مـن الرجال» (٢/٥/ص ٨٥٠) كلاهما من طريق مالك... به.

واجب: أي ثابت لا ينبغي أن يترك وليس وجوبًا يأثم تاركه ولذلك يقول الخطــابي: معنــاه وجــوب الاحتيــار والاستحباب دون وحوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك على واحب.

<sup>(</sup>٣٤٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «التشديد في التخليف عن الجمعة» (٩٩/٣) حديث رقم (١٣٧٠). وابن خزيمة في «صحيحه» بباب «الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال» (١٣٧٠). حديث رقم (١٧٢١) من طريق نافع... به.

<sup>(</sup>٣٤٣) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٨١/٣) وابسن خزيمة في «صحيحه» (٣/ص١٣٠-١٣١) حديث رقم (١٣٤٣) من طريق محمد بن إسحاق...به

قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةِ: وَزِيَادَةٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلاَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ أَبِي هِلاَلٍ وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّواكُ، وَيَمَسُّ مِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّواكُ، ويَمَسُّ مِنَ طِيبِ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ» إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ: «وَلُو مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ».

٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَمْ مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِي تُحبِّي، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيّ، جَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ النَّقَفِيُّ: صَمَّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكُرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبْ، وَذَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُووَ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

<sup>(</sup>٣٤٤) أخرجه: البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الطيب للجمعة» (٢٣/٢) حديث رقم (٨٨٠) عن أبيي سعيد. ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «الطيب والسواك يوم الجمعة» (٧/٢/ ص٥٨١).

<sup>(</sup>٣٤٥) صحيح: أخرجه الزمذي في كتاب «فضل الغسل» باب «ما جاء في الغسل يوم الجمعة» (٣١٨-٣١٨) حديث رقم (٤٩٦). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «فضل غسل يوم الجمعة» (١٠٦-١٠٥) حديث رقم (١٣٨٠). وابن ماجة في كتاب «يوم الصلاة» باب «ما جاء في الغسل يوم الجمعة» حديث رقم (١٣٨٠). وأخمد في «مسنده» (١٠/٤)، وابن خزيمة باب «فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلاً والدنو من الإمام والاستماع والإنصات» (١٣٢/٣) حديث رقم (١٧٦٧). جميعاً عن أبي

من غسَّل يوم الجمعة واغتسل: روى غسَّل مخففاً ومشدداً ومعناه جامع امرأت لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل، وقيل التشديد للمبالغة، وقيل غير ذلك (ثم بكر) أي بادر إلى الصلاة للجمعة أو راح في الساعة الأولى (وابتكر) أي أدرك أول الخطبة لأن أول كل شيء باكورته ، وقيل هما بمعنى، (و لم يلغ) أي لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو.

٣٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِــلاَل، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّــى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّـهُ قَـالَ: «مَـنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمْعَة وَاغْتَسَلَ» ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ.

٣٤٧ - حَدَّثَنَا ابْن أَبِي عَقَيْل وَمُحَمَّدُ بْن سَلَمْةَ الْمَصْرِيانِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْن وَهْبِ، قَالَ ابنُ أَبِي عَقَيْل: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النّاسِ، وَلَمْ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النّاسِ كَانَتْ لَهُ عَنْد الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النّاسِ كَانَتْ لَهُ اللّهُ عَنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النّاسِ كَانَتْ لَهُ اللّهُ عَلْد.

٣٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ ابْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ

<sup>(</sup>٣٤٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٩/٢) حديث رقم (٢٩٥٤) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣٤٧) حسن: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦/٣٥) حديث رقم (١٨١٠) من طريق ابن وهب...به.

<sup>(</sup>٣٤٨) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٢/٦) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت» (١٦٣/١) حديث رقم (٢٥٦). والحاكم في (مستدركه» (١٦٣/١) جميعًا من طريق زكريا بن زائدة... به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>قلت): بل مصعب بن شيبة لم يخرج له إلا مسلم كما في التقريب وهو لــين الحديث وزكريـا ابـن أبـي زائدة مدلس وقد عنعنه. وضعفه الألباني أيضًا في ضعيف أبي داود وابن حزيمة... به.

<sup>(</sup>ومن الحجامة) يقال احتجم فلان إذا شرط له في وجهه وذلك يكون للشفاء من بعض الأمراض. (ومن غسل الميت) أي والحكمة من مشروعية الغسل من الحجامة وغسل الميت أن الدم كثيرًا ما ينتشر على بدن الغاسل ويتعسر غسل كل نقطة على حدتها ورشاش الماء عند غسل الميت ينشر على يد الغاسل والغسل للحجامة سنة، أما الغسل من غسل الميت فقال بعض العلماء بوجوبه كعلي وأبي هريرة وقال أبو داود هذا منسوخ وقال أحمد لا يصح في الباب شيء، وقال مالك وأحمد وأصحاب الشافعي أنه يستحب، وقال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

٣٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَـب، قَـالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ هَذَا الْقَوْل: غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، فَقَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

• ٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِسِي غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ: غَسَّلَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هُوَ أَبِي صَالِحِ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هُوَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَ

الليث والأحناف المراد بالاغتسال في الأحاديث الواردة به هو غسل الأيدي واستدلوا بما أخرجـــه البيهقــي (إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم).

(٣٤٩) صحيح: مقطوع.

(۳۵۰) صحيح: مقطوع.

ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «الحبعة» باب «فضل الجمعة» (٢٥/٢) حديث رقم (٨٨١) ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «الطيب والسواك يوم الجمعة» (٢/ص/٥٨٥) من طريق مالك... به. غسل الجنابة: أي غسلاً كغسل الجنابة في الكيفية، وقيل إن المراد غسل الجنابة حقيقة فيستحب له أن يواقع زوجه ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه (ثم راح) أي ذهب أول النهار، زاد في الموطأ: في الساعات الأولى، وفي تحديد المراد بالساعات قال مالك: المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس وبه قال إمام الحرمين من الشافعية وذهب جماهير العلماء إلى أن الساعات من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره والمراد من ذكر الساعات الحث على التبكير إلى الجمعة والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وغير ذلك ولا يحصل هذا لمن يذهب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتمى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء واختلف العلماء في اعتبار الساعات فظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع الفحر وقال الماوردي: الأصح أنه من طلوع الشمس، وعن المراد من الساعات قال الرافعي: المراد من الساعات ترتيب الدرجات وتفضل السابق على الذي يليه وقيل: إن المهادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة في الثواب وأن نسبة ثواب الثاني إلى الأول كنسبة البقرة إلى البدنة (كبشًا أقرن): الكبش فحل الغنم ووصفه بأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة (حضرت الملائكة) هم المخصوصون لكتابة ثواب المبادرين لصلاة الجمعة وما يشتمل عليه من الذكر وهم غير الحفظة.

رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ الْمَلاَئِكَةُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ».

# (١٢٩) بَابِ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَــةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْحُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ».

ومن فقه أحاديث الباب:

١- تأكيد الغسل على من يحضر صلاة الجمعة.

٢- ينبغي للإمام أن يتفقد رعيته وينكر على من أخل بالفضل منهم ولو كان كبيراً.

٣- تأكيد الغسل على كل بالغ ولو لم يحضر الصلاة.

٤ وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على كل بالغ.

ه حث المؤمن على لبس أحسن الثياب واستحباب مس الطيب إن وجده.

٦ـ عدم تخطي الرقاب وجواز التنفل لمن دخل المسجد ما لم يخرج الإمام إلى المنبر.

(٣٥٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «وقت الجمعة إذا زالت الشمس» (٤٤٩/٢) حديث رقم (٩٠٣). ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» (٦/٢/ص ٥٨١). كلاهما من طريق يحيى بن سعيد... به.

مُهَانٌ: بضم الميم وتشديد الهاء، جمع ماهن، والماهن الخادم.

كان الناس مُهَان أنفسهم: أي كانوا يخدمون أنفسهم لعدم وجود من يخدمهم في ذلك الوقت وكان العرق يصيبهم من العمل فربما أدى ذلك إلى الرائحة الكريهة فيذهبون إلى صلاة الجمعة بحالتهم، فقال لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لو اغتسلتم لكان حسناً».

#### فقه الحديث:

طلب الغسل يوم الجمعة، وأن الحكمة منه إزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى الناس بعضهم بعضًا ولا الملائكة. ٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا، فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاحِبًا؟ قَالَ: لاَ؛ وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَحَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَسَأَخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى طُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَت مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَت مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَت مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضًا، فَلَمَ وَجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضًا، فَلَا الْبَوْمُ فَاغْتَسِلُوا، وَلِيْمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ» قَالَ الْمَن الْبُونِ عَبْصُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ وَكُفُوا الْعَمَلَ، وَوُسِعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَوْنَ الْعَرَقِ.

## (١٣٠) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُو أَفْضَلُ».

<sup>(</sup>٣٥٣) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» لابن حنبل (١٣٦/٤) حديث رقم (٢٤١٩). وابن خزيمة باب «ذكر علم ابتداء الأرب لغسل الجمعة» (١٢٧/٣) حديث رقم (١٧٧٥). من طريق عمرو بن أبي عمرو... به. كان الناس مجهودين: أي واقعين في المشقة لتحصيل معاشهم، والعرق يتصبب منهم ومسجدهم ضيق لقلة ارتفاع الجدار، وسقفه من الجريد والسعف، فانتشرت منهم رياح كريهة فأمرهم النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بالغسل في ذلك اليوم، وأن يمس كل منهم ما يجد من دهنه.

(٣٥٤) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢،١٦،١٥،٨/٥). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الغسل يـوم الجمعة» (٤٣٤/١) حديث رقم (١٥٤٠) من طريق همام... به. والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» (٣٦٩/٢) حديث رقم (٤٩٧) وقال أبو عيسى: حديث سمرة (حديث حسن). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» (٣/٥٠١) حديث رقم حسن). و أحمد في «مسنده» (١١/٥) عن شعبة... به. كلاهما (همام وشعبة) عن قتادة... به.

# (١٣١) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ، عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِي حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَخُّلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُنْ عَنْ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عُشْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: احْلِقْ. أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: احْلِقْ.

من توضأ فبها ونعمت: أي من توضأ يوم الجمعة ولم يغتسل فبرخصة الوضوء ينال الفضل ونعمت هذه الرخصة لأن الغسل والوضوء يشتركان في أصل الفضل ولكن من اغتسل فالغسل أفضل، ونعمت: أصلها ويغم بكسر النون وسكون العين وهو المشهور. وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم وهو الأصل، وقال الخطابي: ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة.

(٣٥٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» بباب «ما ذكسر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل» (٣٥٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «غسل الكافر إذا أسلم» (١١٨/١) حديث رقم (١٨٨). وأحمد في «مسنده» (٦١/٥). وابن خزيمة في «مصحيحه» باب «استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر» (١٢٦/١) حديث رقم (٢٢٥،٢٢٤). كلهم من طريق سفيان الثوري... به.

أمرني أن أغتسل بماء وسدر: أي بماء مخلوط بورق نبق واختلف العلماء في الغسل هل يغتســـل أولاً ثــم يدخــل في الإسلام، أم يدخل في الإسلام أولاً ثم يغتسل.

من فقه الحديث: أن الكافر إذا أسلم فعليه أن يغتسل واختلف العلماء في حكم الغســل بـين الوجــوب وغـيره. فليراجع في مظانه.

(٣٥٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥/٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٢/١) وعبد الرزاق في (مصنفه» (٦/ص١٠) حديث رقم (٩٨٥٣). جميعًا من طريق عبد الرزاق... به. وإسناده ضعيف. وقال الحافظ في «التقريب»: (عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي أو الجهني وقد ينسب لجده: مجهول. وفيه أيضًا رحل لم يسلم وهو شيخ ابن جريج.

ألق عنك شعر الكفر: أي أزل عنك شعر الكفر، وقال شرَّاح الحديث: ليس المراد والله أعلم أن كل من أســـلم يلزمه أن يحلق رأسه بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على أن المراد حلق الشعر الذي هو علامة على كفرهم. ُ قَالَ: أَخْبَرَنِي آخَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لآخَــرَ مَعَـهُ: «**أَلْـقِ عَنْـكَ شَـعُرَ الْكُفْـرِ** وَاخْتَتِنْ».

## (١٣٢) بَابِ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا

٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي الله أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِي: جَدَّةَ أَبِي بَكْرِ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِي اللّه عَنْهَا - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، قَالَتْ: تَعْسِلُهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُعَيِّرْهُ بِشَيْء مِنْ صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيضٍ جَمِيعًا لاَ أَعْسِلُ لِي ثَوْبًا.

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - يَذْكُرُ عَنْ مُحَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ: مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا.

٣٥٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَايِ جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْتُ عَنِ الصَّلاَةِ

<sup>(</sup>٣٥٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٠٠/٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث... به.

فلتغير بشيء من صفرة: المراد أن تغسل ثوبها الذي أصابه دم الحيض وتصلي فيه فـإن بقـي أثـر الـدم بعـد الغسل فلتغيره بأن تلطخ مكانه بالزعفران وغيره حتى تزول الرائحة الكريهة (لا أغسل لي ثوبًا): لأن الـدم لم يلوث ثوبها لتحفظها ونظافتها.

من فقه الحديث: نجاسة دم الحيض، وأنه يطهر بالغسل ولا يضر بقاء أثره.

<sup>(</sup>٣٥٨) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «هل تصلي المرأة في ثـوب حـاضت فيـه» (٩١/١) حديث رقم (٣١٨) من طريق إبراهيم بن نافع عن الحسن بن أسلم عن مجاهد... به.

بلته بريقها ثم قصعته بريقها: أي دلكته بريقها، ولعل المراد من ذلك إذا كان الدم يسيراً.

<sup>(</sup>۳**۰۹**)أورده ابن خزيمة باب «ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس» (۱٤١/۱) حديث رقم (۲۷۸). وفيه بكار بن يحيى مجمهول وجدته كذلك. كذا في التقريب.

تقلب فيه: أي تحيض فيه.

فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَطَهَّرُ، فَتَنْظُرُ النَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ؛ فَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَطَهَّرُ، فَتَنْظُرُ النَّوْبَ اللَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّي أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّي فَيهِ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَت إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا فِيهِ، وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَت إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَعْدُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِر جَسَدِهَا.

• ٣٦٠ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطَّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «تَنْظُرُ؛ فَإِنْ رَأَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطَّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «تَنْظُرُ؛ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ كَمًا؛ فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ».

٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصُهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ».

<sup>(</sup>۳۲۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم» (۵/۱۳) حديث رقم (۲۲۷). و مسلم في كتاب «الوضوء» باب «غسل دم الحيض» (۵/۸۱ ـ ۸۸۹ ـ ۶۸۹) حديث رقم (۳،۷). و مسلم في كتاب «الطهارة» باب «نجاسة الدم و كيفية غسله» (۱/۱۱/ص ۲۶). من طريق فاطمة بنت المنذر . . . به .

فَلْتَقْرُصْهُ: بضم الراء وتخفيفها، وروي بكسر الراء وتشديدها، والمعنى: أي تدلك موضع الـدم بـأطراف أصابعها ليتخلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، وورد كذلك في النهاية.

<sup>(</sup>٣٦١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «غسل دم الحيض» (٨٨/١، ٤٨٩-٤٨) حديث رقم (٣٦٠). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «نحاسة الدم وكيفية غسله» (٢٤٠/١). كلاهما من طريق

٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ هِشَامٍ - بِهَلْهَا الْمَعْنَى - قَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَجِيهِ».

٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ - عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: «حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسَلْر».

٤ ٣٦٤ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونَ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ قَدْ تُصِيبُهَا الْحَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بَرِيقِهَا.

<sup>(</sup>٣٦٢) متفق عليه: تقدم برقم (٣٦١) خُتيِّه: أي حُكِّيه.

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «دم الحيض يصيب الثوب» (١٧٠/١) حديث رقم (٢٩١). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» (٢٠٦/١) حديث رقم (٦٢٨). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت» (٢٠٦/١) حديث رقم (١٠١٩). وأحمد في «مسنده» (٢٥٦/٥٥٦). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر» (١٤١/١) حديث رقم (٢٧٧). جميعًا من طريق المقدام... به.

المسليه بماء: قال الخطابي: هذا دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأنه إذا أمر بإزالتها بالماء فإزالتها بالماء فإزالتها بالماء فإزالتها بالماء يغيره كأن الأمر باقيًا لم يمتثل، وإذا وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النجاسات بمثابة لا فرق بينهما في القياس وإنما أمر بحكه بالضلع ليتقلع المستحد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه بالماء ليزيل الأثر.. انتهى.

<sup>(</sup>۲۹٤) صحيح: وتقدم معناه برقم (۳٥٨).

قصعته بريقها: معناه دلكته به، ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظافره. فأما قصع الرطبة فهو بالفاء وهـو أن يأخذها بين إصبعيه فيغمزها أوفى غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها.. انتهى.

٣٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ نَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنُعُ؟ قَالَ: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِيهِ إِلاَّ نَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنُهُ ؟ قَالَ: «يَكُفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَونُهُ».

## (١٣٣) بَابِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النَّوْبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي النَّوْبِ اللَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.

## (١٣٤) بَابِ الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النَّسَاءِ

٣٦٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَـنْ عَـنْ عَـنْ عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَـلِّ فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنًا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَبِي.

<sup>(</sup>٣٦٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ص٣٦٤) حديث رقم (٨٧٥٢) من طريق قتيبة بن سعيد...به.

<sup>(</sup>٣٦٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «المني يصيب الثوب» (١٧١/١) حديث رقم (٢٩٢). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» (١٧٩/١) حديث رقم رقم (٤٠). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في ثياب النساء» (٣٦٩/١) حديث رقم (١٣٧٦). وأحمد في «مسنده» (٢٦٩/١) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب... به.

إذا لم ير فيه أثر: أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوية فرج المرأة.

فقه الحديث: جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى.

<sup>(</sup>٣٦٧) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «كراهية الصلاة في لُحف النساء» (٢٩٦/٢) حديث رقم (٢٠٠).

﴿ ٣٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَـنْ هِشَـامٍ، عَـنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّى فِي مَلاَحِفِنَا.

قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَـمْ يُحَدِّنْنِي، وَقَالَ: سَمَعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ، وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ تَبْتٍ أَوْ لاَ، فَسَلُوا عَنْهُ.

#### (١٣٥) بَابِ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّنُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّى، وَهُوَ عَلَيْهِ.

وقال أبو عيسى: صحيح. والنسائي في كتاب «الزينة» باب «اللحف» (٦٠٧/٨) حديث رقم (٥٣٨١). من طريق محمد بن سيرين... به.

الشَّعُرُ: جمع شعار: وهو الثوب الذي يجعله مما يلي بدنه، والدثار ما يلبسه فوق الشعار. لُحُفِناً: اللَّحف: جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به.

من فقه الحديث: يندب تحنب ثياب المرأة التي يظن نجاستها.

<sup>(</sup>٣٦٨) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠١/٦) من طريق محمد بن سيرين قال: تثبت أن عائشة... فذكره. وانظر الحديث رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣٦٩) أخرجه: أحمد في «مسنده» (٣٧٠/٦). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» بناب «في الصلاة في ثـوب الحائض» (٢١٤/١) حديث رقم (٢٥٣) عن ميمونة. وابـن خزيمة بناب «الرخصة في الصلاة في بعـض الثوب الواحد» (٢٧٧/١) حديث رقم (٧٦٨) عن ميمونة إسناده صحيح.

المِرْطُ: بكسر الميم وسكون الراء. وهو: ثوب يلبسه الرجال والنساء إزاراً، ويكون رداءً، ويتخذ من الصوف وغيره (وعلى بعض أزواجه منه..) أي أنه النبي يصلي وعليه المرط، والسيدة عائشة بجواره. وهمي حائض فيقع عليها طرف المرط.

والحديث يدل على: حواز الصلاة لو كان ثوب المصلي بعضه عليه. وبعضه على زوجه الحائض، وجواز محاورة المصلي لإزار الحائض.

• ٣٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَـنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيْ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

#### (١٣٦) بَابِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَنْ الْحَنَابَةِ مِنْ تَوْبِهِ - أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ - فَأَحْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ أَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ.

<sup>(</sup>۳۷۰) صحیح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الاعتراض بين يدي المصلي» (۲۷٤/۱/ص٣٦) والنسائي في كتاب «القبلة» باب «صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته» (۲/٥٠٤) حديث رقم (٧٦٧). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الصلاة في ثوب الحائض» (۲۱٤/۱) حديث رقم (٢٥٢). وأحمد في «مسنده» (٢٠٤/٦)، من طرق عن طلحة بن يحيى...به.

<sup>(</sup>۳۷۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم المني» (۱۰۷،۱۰۲/ص ۲۳۸\_۲۳۸) و الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «في المني يصيب الثوب» (۱۹۹،۱۹۸/۱) حديث رقم (۱۱٦). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «فرك المني من الثوب» (۱۷۲/۱) حديث رقم (۲۹۲). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «في فرك المني من الثوب» (۱۷۲/۱) حديث رقم (۳۸،۰۵۳). وأحمد في «مسنده» (۲۹۳،۱۹۳،۱۳۰،۱۳۰،۱۳۰۱). وابن خزيمة في «صحيحه»باب «أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه» (۱۸و۱،۲۱ - ۱۶) حديث رقم (۲۸۸). والحميدي في «مسنده» (۱/۹۷) حديث (۱۸۲). جميعًا من طريق إبراهيم عن همام...به. تغسل أثر الجنابة من ثوبه: أي المني الناشئ عن الاحتلام الذي أصاب الثوب (وأنا أفْرُكُهُ): بضم الراء وقد

تكسر، أي أحكه بيدي حتى يذهب أثره من الثوب. ومن فقه الحديث: طهارة المني بالفرك إذا كان يابساً.

٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَيُصَلِّي فِيهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ.

٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفْيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَخْضَرَ، الْمَعْنَى وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ تَعْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

## (١٣٧) بَاب بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْهَ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ

<sup>(</sup>٣٧٣) أخرجه: مسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم المني» (١٠٥/١-١٠٧) (ص ٢٣٨ـ ٢٣٩) وابـن ماجـة في كتـاب «الطهـارة» بـاب «في فـرك المـني مـن الشوب» (١٧٩/١) حديث رقـم (٥٣٩). مــن طريــق إبراهيم... به. وأحمد في «مسنده» (٣٥/٦، ٣٥/١، ١٢٥، ١٢٥، ١٣٢).

<sup>(</sup>٣٧٣) أخرجمه: البخاري في «الوضوء» باب «غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» (٣٧٣) أخرجمه: البخاري في «الطهارة» باب «حكم المني» (٢٣٢/١/ص٢٣٩) من طريق عمرو بن ميمون...به.

ثم أرى فيه بقعة أو بقعاً: بضم الباء وسكون القاف والمراد أثر الغِسل.

من فقه الحديث: طهارة المني بالغسل إذا كان رطباً.

<sup>(</sup>٣٧٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «بول الصبيان» (١/ص ٣٩٠) حديث رقم (٣٧٤). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» (٢٢٣). ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» (٢٣٨). من طريق ابن شهاب... به.

لم يأكل الطعام: أي ما عدا اللبن، والمراد أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن بـه عـن الرضـاع» (ننضحـه): النضح الرش بالماء (و لم يغسله): أي الثوب، وهي تأكيد للنضح.

الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءِ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ- الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ رَضِي اللَّه عَنْهِم - فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَعْسِلَهُ، قَالَ: «إِنَّمَا يُعْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأَنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَر».

٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ» قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ» قَالَ: هو لِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكِ» فَالَ: هو لَنِي عَلَي صَدْرِهِ، فَأُولِيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِي بِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنٍ - رَضِي اللّه عَنْهِمَا - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَحُوثُتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ».

قَالَ عَبَّاسٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ - قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ أَبُـو الزَّعْـرَاءِ - قَـالَ هَـارُونُ بْنُ تَمِيمٍ: عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ.

ومن فقه الحديث: نضح الثوب الذي أصابه بول الصبي ما لم يطعم.

<sup>(</sup>٣٧٥) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في بـول الصبي الـذي لم يطعم» (١٦٦/١) حديث رقم (٥٢٢).وأحمد في «مسنده» (٣٣٩/٦). والحاكم في «المستدرك» (١٦٦/١) وصححه الذهبي. جميعًا من طريق سماك... به.

أم الفضل: هي زوجة العباس عم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٣٧٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «بول الجارية» (١٧٤/١) حديث رقم (٣٠٣) وابن ماحة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» (١٧٥/١) حديث رقم (٥٢٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/٠/١).

وَلِّنِي قفاك: بتشديد اللام المكسورة أي اجعله جهتي وانصرف عني بوجهك. (فبال على صدره): أي على موضع صدره من الثياب.

٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللَّه عَنْه - قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَـوْلِ الْعَلْاَمُ مِنْ اللَّهِ عَنْه - قَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَـوْلِ الْعُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.

٣٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللَّه عَنْه -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ «مَا لَمْ يَطْعَمْ» زَادَ: قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَ الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا؛ غُسِلاَ جَمِيعًا.

تُ ٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُـو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَـمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ.

## (١٣٨) بَابِ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

• ٣٨ - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةً فِي آخَرِينَ، وَهَـذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةً، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

<sup>(</sup>٣٧٧) صحيح موقوف: أخرجه الترمذي في كتاب «الجمعة» باب «ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» (٣٧٧) صحيح موقوف: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» (١٧٤/١) حديث رقم (٥٢٥). وأحمد في «مسنده» (٧٦/١) من طريق قتادة... به وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳۷۸) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة كتاب «ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» (۲،۹۰۰) حدیث رقم (۲۱۰). وقال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح. وابس خزیمة في «صحیحه» (۲۲۰) حدیث رقم (۲۸۶). وأحمد في «مسنده» (۲۲/۱) حدیث رقم (۵۳۳) وأیضًا في (۱۳۷/۱) حدیث رقم (۱۱۶۹) من طریق قادة... به.

<sup>(</sup>٣٧٩) صحيح موقوف: انفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>۳۸۰) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «حيث الماء على البول» (۳۸٦/۱) حديث رقم (۲۲۰). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في البول يصيب الأرض» (۲۷٥/۱) حديث رقم

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: رَكْعَتَيْنِ - ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ مَّ الرَّحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجُلاً مِنْ مَاءٍ» أَوْ قَالَ: «ذَنُوبًا مِنْ مَاء».

٣٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٍّ مَعَ الْمَلِكِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ مُرْسَلٌ، ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## (١٣٩) بَابِ فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي

<sup>(</sup>١٤٧). والنسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (١٥/٣) حديث رقــم (١٢١٦،١٢١٥) مختصرًا إلى قوله «لقد تحجرت واسعًا».

وأحمد في «مسنده» (۲۳۹/۲)

<sup>(</sup>٣٨١) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن»(٢٨/٢) والدارقطني في «سننه» (١٣٢/١) وقال عبد الله بن معقــل تابعي وهو مرسل وابن حجر في «التلخيص» (٩/١).

<sup>(</sup>۳۸۲) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» (۳۳٤/۱) حديث رقم (۱۷۷). وأحمد في «مسنده» (۷۱/۲) من طريق الزهري... به.

كنت أبيت في المسجد: أي أسهر فيه ليلاً للتعبد وقال الفراء: بات إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية. (تقبل وتدبر): ليس ذلك في كل الأوقات ولكن في أوقات تارة. (عَزِبًا): بفتح العين وكسر الـزاي وهــو المشهور والمعنى غير متزوج ويروى بفتح العين والزاي.

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتَّى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

## (١٤٠) بَابِ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَزْم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْارَةَ بْنِ عَمْـرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةً وَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَـذِرِ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ».

٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَر يَدُ مَنْ اللَّهِ بْنُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>۳۸۳) صحیح: أخرجه الترمذی فی كتاب «الطهارة» باب «ما جاء فی الوضوء» فی الموطأ (۱/ص ۲۶۲) حدیث (۲۱۳) حدیث (۲۱۳) و الدارمی فی «سننه» (۱) حدیث (۷۶۲) و مالك فی «الموطأ» (۲۶/۱) حدیث (۱۲) فی كتاب «الطهارة» باب ما لا يجب منه الوضوء. والبيهقی فی «السنن» (۲/۲).

أطيل ذيلي: أى أمد طرف الثياب الذى يلى الأرض وأمشى في المكان النجس فأخبرها النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن المكان الطاهر الذى يكون بعد المكان النجس يطهر ما علق به من النجاسات، وقال الشافعي: إنما هو ما جرى على مكان يابساً فأما إذا جرى على رطب فلا يطهره إلا بالغسل.

من فقه الحديث: طهارة الذيل النجس بمروره على أرض طاهرة.

<sup>(</sup>٣٨٤) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الأرض يطهر بعضها بعضاً» (١٧٧/١) حديث رقم (٣٨٤). وأحمد في «مسنده» (٢/٣٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/٤٣٤) من طريق عبد الله ابن عيسى...به.

#### (١٤١) بَابِ فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْسنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ - الْمَعْنَى - قَال: أُنْبِعْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْأُوْزَاعِيِّ - الْمَعْنَى - قَال: أُنْبِعْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُورَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى؛ فَإِنَّ التُوابَ لَكُونَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى؛ فَإِنَّ التُوابَ

٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ - يَعْنِي: الصَّنْعَانِيَّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التَّرَابُ».

٣٨٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ عَائِدٍ - حَدَّثِنِي يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ حَمْزَةَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٣٨٥) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (١٦٦/١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤٣٠/٢) وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (٢٠٨/١).

إذا وطئ... إلخ: إذا داس بنعله النجاسة فليدلكه بالأرض فإن التراب مطهر له.

من فقه الحديث: أن التراب يطهر ما في النعل من النحاسة.

<sup>(</sup>٣٨٦) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٦٦/١) وقال حديث صحيح على شرط مسلم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكره ابن عجلان و لم يخرجاه وابن حبان في «صحيحه» كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكره ابن عجلان و لم يخرجاه وابن حبان في «السنن (٣٤٠/٢) حديث رقم (١٤٠١) وابن خزيمة في «صحيحه» (حديث (٢٩٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤٠/٢) من طريق محمد بن كثير... به.

<sup>(</sup>٣٨٧) صحيح: رواه ابن عدي في «الكامل» (٢٦/٤) وأورده الزيلعي في (نصب الراية) (٢٠٨/١).

#### (١٤٢) بَابِ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَر الْعَامِرِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْنِ فَوْقَهُ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّاتُ، فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا، وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، كَسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهَا فَبَعَتْ بَهَا إِلَيْهِ فَنَعْتَ بَهَا إِلَيْ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَمُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ

#### (١٤٣) بَابِ الْبُصَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَـنْ أَبِـي نَضْرَةَ قَـالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

• ٣٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، عَـنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

<sup>(</sup>٣٨٨) ضعيف: انفرد به أبو داود، في إسناده أم يونس و حماتها أم جحدر لا يعرَف حالهما كما ذكر الحافظ في التقريب.

اللمعة: بضم اللام وسكون الميم ويراد بها كل لون يبدو بين ألوان أخر.

من فقه الحديث: حواز الاقتصار على غسل موضع النجاسة من الثوب.

<sup>(</sup>٣٨٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٢/٣) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد... به.

<sup>(</sup>۳۹۰) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «السبزاق والمخاط ونحوه في الشوب» (۲۰/۱)حدیث رقم (۳۹۰) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الطهارة» باب «البزاق یصیب الثوب» (۱۷۸/۱) حدیث رقم (۳۰۷) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «المصلي يتنخم» (۳۲۷/۱) حدیث رقم (۱۰۲٤) من طریق حماد.. به.

# السالخ المناع

#### ٢ – كتاب الصَّلاَةِ

## (١) بَابِ فَرْضِ الصَّلاَةِ

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَهِلِ نَحْدٍ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَحْدٍ ثَابِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُنَّ؟ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَيْ وَسَلَّمَ طَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ تَطُوعَ عَى فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَوْلَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>٣٩١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «الزكاة في الإسلام» (١٣٠/١) حديث (٤٦).

ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان الصلوات التي هي أحد أركانها الإسلام» (٨/١/ص.٤) من طريق مالك.. به.

دَوِيّ صوته: بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وهو شدة الصوت وبُعده في الهواء ولا يفهم منــه شيء كدوي النحل، والحديث فيه دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واحب وحوب حتم ولو كــان مفروضًــا لكانت الصلوات المفروضة ستًا لا خمسًا، وفيه أن فرض صلاة الليل منسوخ. (الخطابي).

٣٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِع بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَق، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَق، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَق».

#### (٢) بَابِ فِي الْمَوَاقِيتِ

٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَن بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمَّنِي جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَم عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَتْ قَدْرَ السَّرَاكِ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي وَلَا المَّوْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِم، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي يَعْنِي: الْمَعْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِم، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّهُرَ حِينَ كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظَّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَدُ صَلَّى بِي الظَّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهُرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَرْ مِي الْفَهْرَ حِينَ كَانَ الْفَالَ مَا الْقَالَ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الصَّائِم، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الطَّهُرَ حِينَ كَانَ الْفَهْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّهُرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالسَّرَابُ عَلَى الصَّائِم، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظَّهُرَ حِينَ كَانَ

<sup>(</sup>٣٩٢) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» (٩/١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «فرض الصلوات الخمس» (١٥٨/١) حديث رقم (٣٠٦). والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب «الصلاة» باب «جماع أبواب الصلاة» (٢١٦/٢). جميعًا من طريق أبي سهيل... به.

أفلح وأبيه: هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرًا في خطابها تريد بها التوكيد وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُحلف الرجل بأبيه فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون حرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم، كلفوا اليمين المعفو عنه. وقد أفاض الخطابي في هذه المسألة فلتراجع في موضعها (معالم السنن) (١٠٥١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣٩٣) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في مواقيت الصلاة» (٢٧٨/١) حديث رقم (١٤٩) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأحمد في «مسنده» (١٣٣/١). والحاكم في «المستدرك» (١٩٣/١). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كانت على الأنبياء» (١٦٨/١) حديث رقم (٣٢٥).

معنى الحديث: (أمني حبريل عند البيت): أي صلى حبريل عليه السلام بالنبي صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إمامًا عند الكعبة مرتين في يومين.

ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ؛ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ».

٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْسدٍ اللَّيْشِيِّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَــالَ لَـهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولَ: «نَـزَلَ جبْريلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» يَحْسُبُ بأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّـمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْـلَ أَنْ تَدْخُلَهَـا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَـرفُ الرَّجُـلُ مِـنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأُفْقُ، وَرُبَّمَا أُخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بغَلَس، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاَّتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُـعَيْبُ بْـنُ أَبِـي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّـذِي صَلَّى فِيهِ، وَلَـمْ يُفَسِّرُوهُ؟ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِـهِ؛ إِلاّ

<sup>(</sup>٣٩٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «أوقات الصلوات الخمس» (١٦٧/١/ص ٤٢٥) وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «أبواب مواقيت الصلاة» . (٢٢٠/١) حديث رقم (٦٦٨) مختصراً. والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٦٤-٣٦٤) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «كراهة تسمية صلاة العشاء عشية» (١٨١/١) حديث رقم (٣٥٢).

الفلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح (و لم يعد إلي أن يسفر): أي لم يرجع إلى السفار إلى أن مات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا. وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي: مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا؟ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ - وَقَتًا وَاحِدًا؟ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيثٍ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ: الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ: النَّعْرِبَ وَيُنْ وَلَتِ الشَّمْسُ عَنَّى قَالَ الْقَائِلُ الْفَاقُلُ وَالْتَعْمُ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ عَنْ عَابَ الشَّمْسُ عَلَى الْمَعْرِبَ عِينَ غَابَ الشَّمْسُ عَلَى الْمَعْرِبَ وَيَعْ اللَّهُ فَلَكُ عَلَى الْمَعْرِبَ وَعَنِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَالْمَ الْعَلَا السَّمْسُ وَقَلَى الْفَلْمُ وَقَلَ السَّعْمِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبَ وَعْلَى الْمَعْرِبَ وَعَلَى الْمَعْرِبَ وَانْتِ الشَّمْسُ وَالْمَ الْعَلَى الْمَعْرِبَ وَانْتَعَلَى الْمَعْرِبَ وَالْمَ الْعَلَى الْمَعْرِبَ وَعَلَى الْمَعْرِبَ وَعَلَى الْمَعْرِبَ وَالْمَ الْمَعْرِبَ وَسَلَى الْمَعْرِبَ وَقَلَ الْمَعْرِبَ وَسَلَى الْمَعْرِبَ وَالْمَ اللَّهُ فَى السَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى السَّعْرِبَ وَسَلَى الْمَعْرِبَ وَقَلَى الْمَعْرِبَ وَلَيْ الْمَعْرَ وَانْصَرَفَ، وَقَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعْرِبَ وَسَلَى الْمَعْرِبَ وَلَى الْمَعْرَبِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبَ وَلَى الْمَعْرِبَ وَلَمْ الْمَعْرَاقُ الْمَاعِلَى الْمَعْرَ وَانْصَلَى الْمَعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعَلَى الْمَعْرَاقِ الْمَالَعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَ

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاء، عَنْ حَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٣٩٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «أوقات الصلوات الخمس» (١٧٨/١/ص ٤٢٩) والنسائي في «المواقيت» باب «وقت المغرب» (٢٨٢/٢) حديث رقم (٢٢٥). وأحمد في «مسنده» (٤١٦/٤). جميعًا من طريق بدر بن عثمان... به.

الظاهر من قصة الحديث أن السائل كان عن المواقيت و لم يرد النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببيـان الأوقـات باللفظ بل تركه ليصلي معهم فيحصل له البيان بالفعل وهو أقوى . انتهى.

٣٩٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُسوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ اللَّهُ فَقِ، الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ اللَّهُ فَقِ، وَوَقْتُ صَلاَقِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ».

## (٣) بَابِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

٣٩٧ حَدَّقْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُوا أَخَرَ، وَالصَّبْعَ بِغَلَسٍ.

<sup>(</sup>٣٩٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «أوقات الصلوات الخمس» (١/ ١٧٣،١٧٢/ صحيح). وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢١٠). والنسائي في «المواقيت» باب «آخر وقت المغرب» (٦٨٢/١) حديث رقم (٢١٥). وابن خريمة في «صحيحه» حديث (٣٥٤). جميعًا من طريق شعبة... به. فور الشفق: هو بقية حمرة الشمس في الأفق وسمي فورًا لفورانه وسطوعه، وروي أيضًا ثور الشفق وهو

<sup>(</sup>٣٩٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «موقيت الصلاة» بـاب «وقـت المغـرب» (٤٩/٢) حديث رقـم (٣٩٧). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «استحباب التبكير بـالصبح» (٢٣٣/١/ص٤٤٦). كلاهمـا عن شعبة... به.

كان يصلي الظهر بالهاجرة: الهاجرة وقت شدة الحر أي كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر بالهاجرة إلا أن نحتاج إلى الإبراد. (والعصر والشمس حية): المراد بحياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء أو صفاء لونها فلم يدخله التغير. (والصبح بغلس): أي ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح.

٣٩٨ - حَدَّقَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْر، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَدْهَبُ إِلَى أَنْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِب، وَكَانَ لاَ يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ: إلَى شَطْرِ اللَّيْل، قَالَ: وَكَانَ يَكْرُهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ: إلَى شَطْرِ اللَّيْل، قَالَ: وَكَانَ يَكْرُهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّينَ إِلَى الْمِاتَةِ.

## (٤) بَابِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ

٣٩٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُدُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُدُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِي كَفِي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِلْمَاسِدَةِ الْحَرِّ.

• • ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَتْ قَـدْرُ صَلاَةِ

<sup>(</sup>٣٩٨) أخرجه: البخاري في كتاب «الأذان» باب «القراءة في الفجر» (٢٩٤/٢) حديث رقم (٧٧١). ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «وقت العشاء وتأخيرها» (٢٥٥/١/ص٤٤). كلاهما من طريق شعبة... به.

<sup>(</sup>٣٩٩) حسن: أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» بـاب «تبرير الحصي للسـجود» (٢٠٤/٢) حديث رقـم (١٠٨٠).

وأحمد في «مسنده» (٣٢٧/٣) من طريق عياد بن عياد… به.

<sup>( • •</sup> ٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت» باب «آخر وقت الظهر» ( ٢ / ٠ ٥ ) حديث رقم ( ٥ · ٢ ) .

من فقه الحديث: عن ابن مسعود كان صلًى الله عَلَيْهِ وَسلَم يصلي الظهر في الصيف حين يصير ظل كل إنسان لائة إلى خمسة أقدام من قدم نفسه وذلك للإبراد وكان صلاته في الشتاء إذا صار ظل كل إنسان خمسة إلى سبعة أقدام. يقول الخطابي: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان لأن العلة في طول القدم وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها وكانت صلاته صلًى الله عَلَيْهِ وَسلَم عمكة والمدينة والظل

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَـةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.

أَ ، كَ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ - قَالَ أَبو دَاود: أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ - قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمُؤذِّنُ أَنْ يُؤذِّنَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: «أَبْسِرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤذِّنَ، فَقَالَ: «أَبْسِرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤذِّنَ، فَقَالَ: «أَبْسِرِدْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاَةِ».

٢ • ٤ • حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا الشَّتَدُّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَقِ» - قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: بِالصَّلاَةِ - «فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ».

فيهما ثلاثة أقدام وشيء وفي الشتاء خمسة أقدام وشيء. فقول ابن مسعود منزل على هذا التقديسر في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني والله أعلم. انتهى.

<sup>(1 • 1)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المواقيت» باب «الإبراد بالظهر في شدة الحر» (٢٢/٢) حديث رقم (٥٣٥). ومسلم في كتاب «المساحد» باب «استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» (١٨٤/١) كلاهما من طريق شعبة... به.

أبرد: الإبراد وهو التأخر (فيء التلول): الفيء ما بعد الزوال من الظل. (التلول): جمع تل وهــو مــا اجتمــع من التراب أو الرمل وفي الغالب منبطحة فلا يظهر لها الظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر.

<sup>(</sup>٢٠٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبـراد بـالظهر في شـدة الحـر» (٢٣/٢) حديث رقم (٥٣٦) وليس فيه (أبو سلمة) إنما هو عن سعيد عن أبي هريرة... به.

ومسلم في كتاب «المساحد» باب «استحباب الإبراد في الظهر» (١٨٠/١/ص٤٣٠) مـن طريـق الزهـري عن ابن المسيب وأبي سلمة... به.

الإبراد: هنا هو انكسار شدة الحر.

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظَّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

#### (٥)بَاب فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْر

٤٠٤ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

٥٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبُعَةٍ.
 وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبُعَةٍ.

٢٠٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَـةَ قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

<sup>(</sup>٣٠٠) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «من يؤم الناس للصلاة» (١٠/١ اص٤٢٣). وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «وقت صلاة الظهر» (٢٢١/١) حديث رقم (٦٧٣). وأحمد في «مسنده» (٦١/٥) من طريق سماك... به.

دحضت: أي زالت وأصل الدحض: الزلق. يقال: دحضت رجله: أي زالت عن موضعها، وأدحضت حجة فلان أي أزلتها وأبطلتها. انتهي.

<sup>(</sup>٤٠٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «استحباب التبكير بالعصر» (١/ ١٩٢/ ص٤٣٣). وابن ماجة في «الصلاة» باب «وقت صلاة العصر» (٢٢٣/١) حديث رقم (٦٨٢). والنسائي في كتاب «المواقيت» باب «تعجيل العصر» (٢٢٣/١) حديث رقم (٦٨٢). وأحمد في «مسنده» (٢٢٣/٣) جميعًا من طريق الليث... به.

والشمس بيضاء حية: المراد بحياتها بقاء حرها لم يفتر وبقاء لونها لم يتغير. (العوالي): القرى التي تقع شــرق المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها على ميلين.

<sup>(</sup>٥٠٥) صحيح مقطوع: تفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>٢٠٦) صحيح مقطوع: تفرد به أبو داود.

- ٧٠ ٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَـالَ عُـرْوَةُ: وَلَقَـدْ حَدَّتُنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَـا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
- ٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ كَانَ يُوَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ شَيْبَانَ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.
- و . ٤ حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعُصْرِ، مَلاً اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا».
- ( ٤ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ: يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>٧٠٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «أوقات الصلوات الخمس» (٢٦٨١ ص٢٢٥). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٦٣/١) من كتاب «الصلاة» باب «جماع أبواب المواقيت».

حجرتها: أي حجرة عائشة وكانت ضيقة الرقعة والشمس تقلص عنها سريعًا فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلا وقد بكر بها (خطابي).

الظهور هنا معناه الصعود يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته.

<sup>(</sup>٨٠٨) ضعيف: في إسناده محمد بن يزيد اليمامي وشيخه يزيد بن عبد الرحمن بحهولان.

<sup>(</sup>٩٠٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «الدليل لمن قبال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» (٢٠٢/ مـ ٤٣٥). والترمذي في كتباب «التفسير» بباب «سورة البقرة» (٢٠٢/ عديث رقم (٢٩٨٤). والنسائي في كتباب «الصلاة» بباب «المحافظة على صلاة العصر» (١/٥٥/١) حديث رقم (٤٧١) من طريق محمد عن عبيدة... به.

<sup>(</sup>١٠٠) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «الدليل لمن قبال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» (٢٠١/١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «من سورة البقرة» (٢٠١/١)

إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاَةِ الْوُسْطَى﴾ [سورة البقرة الآيــة ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاَةِ الْوُسْطَى وَصَلَاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

113 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَمْرُو بْنُ الْمُثَنِّي عَمْرُو بْنُ الْمُثَنِّي عَمْرُو بْنُ الرَّبْيِرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾.

وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَّتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَّتَيْنِ.

١٢ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيعٍ، حَدَّئَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «مَـنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الْفَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ».

حديث رقم (۲۹۸۲). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتــاب «الصــلاة» بــاب «المحافظة على صــلاة العصــر» (۲۰۵/۱) حديث رقــم (٤٧١). وأحمــد في «مســنده» (۲۰۸٬۷۳/٦). ومالك في «موطئه» (۲۰/۱/ص۱۳۸) عنه... به.

فآذني: أي أعلمني.

<sup>(</sup>٤١١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣/٥) والنسائي في «الكبرى» (٣٤١) «تحفة» .

<sup>(</sup>٤١٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المواقيت» باب «من أدرك من الفحر ركعة» (٦٧/٢) حديث رقم (٥٧٩).

ومسلم في كتاب «المساحد» باب «من أدرك ركعة من الصلاة» (١٦٣/١/ص٤٢٤). من طريق الأعرج... به.

وفي معنى الحديث: اختلف الفقهاء في المراد من هذا الحديث فذههب الجمهور إلى أن معنى الحديث: مـن صلى ركعة من العصر أو الصبح في آخر وقتها ثم خرج وقتها فقد أدى الصلاة كلها.

٣ ١٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ - أَوْ ذَكَرَهَا- مَالِكِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعُصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ - أَوْ ذَكَرَهَا- فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَت بَيْنَ الْمُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَت بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ – أَوْ عَلَى قَرْنَي الشَّيْطَانِ – قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً».

١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أُوتِرَ؟ وَاحْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «**وُتِر**».

١٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِي: الأُوْزَاعِيَّ - وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

#### (٦)بَاب فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

٢١٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَـالِكٍ قَـالَ:
 كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

(قلت): وعلته أنه مقطوع الإسناد.

<sup>(</sup>۱۳) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «استحباب التبكير بالعصر» (۱۹۰/ اص ٤٣٤) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في تعجيل العصر» (۲۰۱/۱) حديث رقم (۱٦٠). والنسائي في كتاب «المواقيت» باب «التشديد في تأخير العصر» (۲/٥/۱) حديث رقم (٥١٠). ومالك في «الموطأ» (۲/١٤)ص ٢٢٠). وأحمد في «مسنده» (۲/١٤) من طرق عن العلاء... به.

<sup>(£12)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المواقيت» باب «إثم من فاتنه صلاة العصر» (٣٧/٢) حديث رقم (٥٣٤) من (٥٠٢). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «التغليظ في تفويت صلاة العصر» (٢٠٠/١) ٥٣٤) من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>٤١٥) ضعيف: أورده الألباني في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٢١٦) أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» باب «استحباب تعجيل صلاة المغرب» (١٧٤/١) حديث رقم (٣٣٨)

٧ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا عَابَ حَاجِبُهَا.

﴿ ٤١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ عَازِيًا، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَرَ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عُقْبَةُ؟ فَقَالَ: يُومَئِذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَرَ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عُقْبَةُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ – أَوْ شُغِلْنَا، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ – أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ – مَا لَمْ يُؤخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُومُ». ؟

من طريق ثـــابت... به. وأحمد في «مسنده» (٢٠٥،١٨٩،١١٤/٣) من طريق حميد... به. (ثابت وحميد) كلاهــما عن أنس... به. وله شاهد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» (٢١٧/١/ص ٤٤١) من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٤١٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» بـاب «وقـت المغـرب» (٤٩/٢) حديث رقـم (٢١٦/١). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «بيان أول وقـت المغـرب» (٢١٦/١/ص ٤٤١) كلاهما من طريق يزيد عن أبي عبيد... به.

إذا غاب حاجبها: في الصحاح: حواجب الشمس نواحيها، والمراد في الحديث طرفها الأعلى الذي لا يبقى بعد ما يغيب أكثرها،والمعنى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي المغرب إذا تحقق غروب الشمس في أول وقتها.

<sup>(</sup>۱۸ ع) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱٤٧/٤).

والحاكم في «المستدرك» (١٩١،١٩٠/١) من طريق محمد ابن إسحاق... به. وقال الحاكم: هــذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

إلى أن تشتبك النحوم: اشتباكها ظهور الكثير منها واختلاط بعضها ببعض.

#### (٧)بَاب فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ - صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِئَةٍ.

٢١٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: أَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: أَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ، فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَارِجٍ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: صَلَّى، فَإِنَّا

<sup>(193)</sup> صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة» (٢٠٦/١) حديث رقم (٢١٥). والنسائي في كتاب «المواقيت» باب «الشفق» (٢٦٥/١) حديث رقم (٢١٥). وأحمد في والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «وقت العشاء» (٢٩٨/١) حديث رقم (١٢١١). وأحمد في «مسنده» (٢٧٤،٢٧٢،٢٧٠/٤) جميعًا عن أبي بشر... به.

سقوط القمر لثالثه: يعني أن وقت العشاء يدخل بعد الزمن الذي يغيب القمر فيه وهـو ابـن ثـلاث ليـالي. وذكر بعض العلماء أنه يغرب بعد ثنتي وعشرين درجة وهو ما يساوي ساعة ونصف من غروب الشمس.

<sup>(</sup>۲۲۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «وقت العشاء وتأخيرها» (۲۲۰/۱/ ص٤٤). والنسائي في كتاب «المواقيت» بـاب «آخر وقت العشاء» (۲۸۹/۱) حديث رقم (٥٣٦) من طريق جرير.

<sup>(</sup>٢٢١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٧/٥). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥١/١) من طريق حرير... به.

أبقينا: أي انتظرنا. أعتموا: أي أخروها.

لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْتِمُوا بِهَـذِهِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأَمَم، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ».

٢٢٤ - حَلَّتُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «خُدُوا مَقَاعِدَكُمْ» فَأَعَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: «خُدُوا مَقَاعِدَكُمْ» فَأَعَذْنَا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ مَنْ الْتَظُورُتُمُ الصَّلاَةَ، «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ مَا الْتَظُورُتُمُ الصَّلاَةَ، وَلَوْلاً ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ». ؟

## (٨)بَاب فِي وَقْتِ الصُّبْح

٣٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ – رَضِي اللَّه عَنْهَا – أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

٤ ٢٤ - حَدَّتُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجُورِكُمْ» أَوْ «أَعْظَمُ لِلأَجْرِ».

<sup>(</sup>٤٢٢) صحيح: أخرجه ابن ماجمة في كتاب «الصلاة» باب «وقت صلاة العشاء» (٢٢٦/١) حديث رقم (٦٩٣).وأحمد في «مسنده» (٥/٣) من طريق داود... به.

<sup>(</sup>٢٢٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «انتظار الناس قيام الإمام العالم» (٢٠٦/٢) حديث رقم (٨٦٧). ومسلم في كتاب «المساجد» بـاب «استحباب التبكير بـالصبح في أول وقتهـا» (٥/١) عديث رقم (٢٣٢) من طريق مالك... به.

التلفع: هو الاشتمال بالثوب. المِرُوط: جمع مِرط: بكسـر الميـم، وهـو كسـاء مـن صـوف. والغلـس: هـو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

والعش: قريب منه إلا أنه دونه.

<sup>(</sup>٢٢٤) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «وقت صلاة الفحر» (٢٢١/١) خديث رقم (٦٧٢). وأحمد في (مسنده((٤٠٤)) من طريق سفيان... به. وأورده الألباني في الإرواء (٢٥٨).

## (٩)بَاب فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ

2 ٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِثْرَ وَاحِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِثْرَ وَاحِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «خَمْسُ صَلَواتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى؛ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصُوءَهُنَّ وَصُوعَهُنَّ وَصُوعَهُنَّ وَصُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ؛ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَقُولُ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَقُولُ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَنْ لَمْ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَاءَ عَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبُهُ».

٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّهُ عَمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّهُ عَمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّهُ عَمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُولُ وَقْتِهَا».

أصبحوا بالصبح: أي صلوها عند طلوع الصبح، ويقال أصبح الرجل إذا دخل في الصبح. (النهاية).

<sup>(</sup>۲۲۵) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۷/٥) من طريق محمد بن مطرف... به. والنسائي في كتاب «الصلاة» باب «المحافظة على الصلاة الخمس» (۲٤٨/۱) حديث رقم (٤٦٠) وفي «الكبرى» (٣١٤) تحفيث عفة. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في فرض الصلوات الخمس» (١٩٤١) حديث رقم (١٠٤١) من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه زيد عن المخدجي... به (الصنابحي، المخدجي) كلاهما عن عبادة بن الصامت... به. والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في الوتىر» (١/٤١) حديث رقم (٧٧٠). ومالك في «الموطأ» في كتاب «صلاة الليل» باب «الأمر بالوتر» (١/١٤١/ص ١٢٣٠).

كذب أبو محمد: أي أخطأ في فتواه و لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق.

<sup>(</sup>۲۲٦) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الوقت الأول من الفضل» (۲۱۹۳) حديث رقم (۱۷۰). وأحمد في «مسنده» (۳۷۵/۳) من طريق يونس... به. وفي (۱۷۰)، وأحمد في «مسنده» (۴۲۸/۳) من طريق يونس... به. والبيهقي في «السنن الكبرى» (۴۶/۱) والدارقطني في «سننه» (۱۲/۱/ص۲٤۸). كلهم من طرق عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام... به. قال الترمذي: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث

قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ.

٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ ابْنِ رُوَيْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿لاَ يَلِمُ النَّالُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿لاَ يَلِمُ النَّالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿لاَ يَلِمُ النَّالُ مَا لَكُ مَرَّاتٍ. قَالَ: رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ أَنْ تَعْرُبُ ﴾ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: نَعْمُ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ ذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقَالَ الرَّجُلُ الْ وَأَنَا سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ ذَلِكَ يَقُولُ:

٨٧٤ - حَدَّتُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمْنِي: «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْعَالٌ فِيمَا عَلَمْنِي: «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ» قَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُهُ أَجْزَأً عَنِّي، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُهُ وَمُا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: «صَلاَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا».

وفي التقريب فهو من رحال مسلم إلا أنه قال ضعيف وقد تابعه أخوته عند عبد الله بن عمر عنــد الحــاكـم (١٨٩/١). والدارقطني (١/ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٤٢٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلاة الصبح والعصر» (٢١٣/١/ ص٤٤). وأحمد في «مسنده» (١٣٦/٤) من طريق ابن عمارة... به.

<sup>(</sup>٤٢٨) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ص ٢٠) والبيهقي في «سننه الكبرى» (٤٦٦/١) وقــال الحاكم: أبو حرب بن أبي الأسود الديلي تابعي كبير عنده من أكابر الصحابة لا يقصر سماعه عن فضالة ابن عبيد الليثي فإن خيثم بن بشير حافظ معروف بالحفظ وخـالد بن عبد الله الواسطي صاحب كتاب وهذا في الجملة. وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم وأورده الألباني في الصحيح (١٨١٣).

العصرين: أي صلاة العصر وصلاة الصبح.

٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ؟ كِلاَهُمَا؟ عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُحَيِدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ؟ كِلاَهُمَا؟ عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَان دَخَلَ الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَان دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْحَمْسِ عَلَى، وُصُوئِهِ نَّ وَرُكُوعِهِ نَّ وَسُحُودِهِنَّ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْحَمْسِ عَلَى، وُصُوئِهِ مَنْ وَرُكُوعِهِ نَّ وَسُحَمُ وَسُحُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا وَمُواقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

• ٣٤ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْكٍ الأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي فَرَضْتُ ابْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي فَرَضْتُ عَلَيْهِ نَّ لِوَقْتِهِنَّ عَلْمُ عَلَيْهِ نَّ لِوَقْتِهِنَّ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ

### (١٠) باب إِذَا أَخَرُّ الإِمَامُ الْصَلاَة عَنِ الْوَقْت

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ - يَعْنِي: الْجَوْنِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ؟» أَوْ قَالَ: «يُؤخِرُونَ الصَّلاَةَ؟» قُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>٢**٢٩) حسن**: رواه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (٤٧/١) وقىال: إسناده حيـد. وأورده المنـذري في «الـترغيب» (٢٤١/١) وقال رواه الطبراني وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٣٠٠) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما جاء في فرض الصلموات الخمس» (٥٠/١) حديث رقم (١٤٠٣) وقال في الزوائد: في إسناده نظر من ضبارة.

<sup>(</sup>قلت): وضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليك، قال الحافظ: مجمهول.

<sup>(</sup>٣٦١) أخوجه: مسلم في كتاب «المساحد» باب «كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» (٣٢٨/١/ص٤٤). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها» (٣٩٨/١) حديث رقم (١٢٥٦). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة خلف من يؤخر الصلاة» (٢٠٤/١) حديث رقم (١٢٢٨) وأبو عوانة في «مسنده» (٢٤٤/١) من طريق حماد... به.

رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلَّهَا؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».

٣٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ - يَعْنِي: ابْنَ عَطِيَّة - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا قَالَ: فَسَمِعْتُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا قَالَ: فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَحْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ، قَالَ: فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنَتُهُ بِالشَّامِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنَتُهُ بِالشَّامِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَالَ: قَالَ لِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ

(٢٣٢) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «موارد» (٧١/١) حديث (٣٧٦) وفي الإحسان (٣٣٦) صحيح) حديث (١٤٧٩). وأحمد في «مسنده» (١٢٤/٣). حديث (١٤٧٩). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٤/٣). وأحمد في «مسنده» (٢٣١-٢٣١). كلهم من طريق الوليد بن مسلم... به.

والنسائي في كتاب «الإقامة» باب «الصلاة مع أئمة الجور» (٢٠/٢) حديث (٧٧٨). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها» (٣٩٨/١) حديث (١٢٥٥) والبيهقي في «السنن» (١٢٧/٣-١١) جميعًا من طريق أبي بكر بن عباس عن عاصم عن زر عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدر كتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» . انتهى. ومسلم في كتاب «المساجد» باب «الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع» (٢٦/١ ٣٧٨-٣٧٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلته قالا فذكره بنحوه ولكن لسياق أطول وموقوفًا على ابن مسعود.

أجش الصوت: أي شديد الصوت وفيه غنة.

السبحة: ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى.

قال الخطابي: في الحديث من الفقه: أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير حائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب وفيه أن جائزة وإنما حاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب وفيه أن فرضه هو الأولى منهما وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرًا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة. انتهى.

مِيقَاتِهَا؟» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ».

٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أُخْتِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَعْنَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِللّ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُلْيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِللّ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ الله سُلَيْمَانَ الأَمْنَى الْجِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَبِي الْمُثَنِّى الْجِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي أَبْنِ امْرَأَةِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: وَالسَّامِتِ، قَالَ: وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُولُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْعُلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُولُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْعُلُهُمْ أَشْيَاهُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَصَلّى الْمَعْمُ عُنْ أَلَالِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَدْرَكُتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّى مَعَهُمْ أُصَلِّى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَصَلًى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَصَلًى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَنْ الْنُ سُفَيَانُ: إِنْ أَذْرَكُتُهَا مَعَهُمْ أُصَلِّى مَعَهُمْ أَصَلَى مَعَهُمْ أَصَلَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

\$ ٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ - يَعْنِي: الزَّعْفَرَانِيَّ - حَدَّثِنِي صَالِحُ الْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُومِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ». أَمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ؛ فَهِيَ لَكُمْ، وَهِيَ عَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ».

## (١١) بَابِ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الْصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا

٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ خَيْبَرَ فَسَارَ

<sup>(</sup>٣٣٣) صحيح:أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة» (٣٩٨/١) حديث (١٢٥٧). جميعًا عن (١٢٥٧). وأحمد في «مسنده» (٣١٥/٥) وعبد الله بـن أحمـد في زيـادات المسند (٣٢٩/٥). جميعًا عـن منصور... به.

<sup>(</sup>٤٣٤) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥٦/٧) وقال هشام يعني (أبا الوليد الطيالسي) وكانت لقبيص صحبة وقال: وهذا حديث الجماعة. والطبراني في «المعجم الكبير» (٣١٥/١٨) حديث (٩٥٩).

<sup>(</sup>٤٣٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «قضاء الصلاة الفائتة» (٣٠٩/١/ص٤٧١). وابـن ماجـة في كتاب«الصلاة»باب «من نام عن الصلاة أو نسيها» (٢٢٧/١) حديث (٦٩٧) من حديث أبي هريرة... به.

لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلاَلِ: «اكُلاْ لَنَا اللَّيْلَ» قَالَ: فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ، وَهُو مُسْتَنِد إِلَى رَاحِلَتِه، فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ» فَقَالَ: أَحَدُ بَنَفْسِي الَّذِي أَحَدُ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ» فَقَالَ: أَحَدُ بَنَفْسِي الَّذِي أَحَدُ بَنَفْسِي اللَّذِي أَحَدُ بَنَفْسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاَةَ، وَصَلَّى بِهِمُ الصَّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «مَنْ نَسِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَى قَالَ: أَقِم الصَّلاَة لِلذَّكُرَى».

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.؟ قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عَنْبُسَةُ -يَعْنِي عَـنْ يُونُـسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لِذِكْرِي.

قَالَ أَحْمَدُ: الْكَرَى النُّعَاسُ.

٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُم الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ» قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بُسنُ عُيَيْنَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ إِسْحَقَ لَمْ يَنْدُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ إِسْحَقَ لَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَر.

٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَــاحِ اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَمَالَ رَسُولُ اللَّـهِ اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ، فَمَالَ رَسُولُ اللَّـهِ

الكرى: النوم. عرس: نزل للنوم والاستراحة. والتعريس: النزول لغير إقامة. ففزع: أي انتبه من نومه يقال: أفزعت الرجل من نومه ففزع: أي انبهته فانتبه. انتهى.

<sup>(</sup>٤٣٦) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤٣٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «قضاء الصلاة الفائنة» (٢١١/١/ص٤٧٢). وأحمد في «مسنده» (٢٩٨/٥). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت» (٢١٤/١) حديث (٤١٠) من طريق عبد الله بن رباح... به مطولاً.

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «انْظُوْ» فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبَ، هَذَانِ رَاكِبَان، هَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ حَتَّى صِوْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا» يَعْنِي: صَلاَةَ الْفَحْرِ، فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزُلُوا فَتَوضَّفُوا، وَأَذْنَ بِلاَلُّ فَصَلَّوْا رَكْعَتَى الْفَحْرِ، ثُمَّ صَلَّوا الْفَحْرَ وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: كَعَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا، فَقَالَ النَّهِ صَلَّوا الْفَحْرِ، ثُمَّ صَلَّوا الْفَحْرِ وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: كَعَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ؛ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَصَدُرُ مَلَاقًا فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَصَدُ مَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهُا حِينَ يَذْكُوهُا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ».

قَالَ: فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلاَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ وَكُعْتَى الْفُجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا» فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعُهُمَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعُهُمَا.

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلاَةِ، فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا.

فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَلاَ إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُـورِ الدُّنْيَا يَشْغَلْنَا عَنْ صَلاَقَ الْغَدَاةِ مِنْ صَلاَقَ الْغَدَاةِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَقَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا».

<sup>(</sup>٤٣٨) صحيح: انظر الحديث السابق.

تفقّههُ: أي تصفه بالفقه. (وهلين): أي فزعين. يقال: وهل الرجل يوهل إذا فزع لشيء يصيبه. تعالت: أي ارتفعت،وفي بعض الروايات (تعالت) ووزنه تفاعلت من العلو.

٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ، وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ، قُمْ فَأَذَنْ بِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرُواحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ، وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ، قُمْ فَأَذُنْ بِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ قَبَعْتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالسَّاسِ.

• كَ لَمْ - حَلَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَــادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ.

1 £ £ حَدَّقَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَهُـوَ الطَّيَالِسَيُّ - حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَهُـوَ الطَّيَالِسَيُّ - حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ؛ أَنْ تُؤخّرَ مَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى».

٢ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَـنْ قَتَـادَةَ، عَـنْ أَنَـسِ بْنِ مَـالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٤٣٩) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الأذان بعد ذهاب الوقت» (٧٩/٢) حديث (٥٩٥). والنسائي في كتاب «الصلاة» باب «الجماعة للفائت في الصلاة» (٤١/٢) حديث (٥٤٥). وأحمد في «مسنده» (٥٠/٥). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت» وأحمد في «مسنده» (٤٠٩) جميعًا من طريق حصين... به.

<sup>( •</sup> ٤٤) صحيح: تقدم برقم (٤٣٩).

<sup>(123)</sup> صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «قضاء الصلاة الفائتة» (٢١١/١/ ص٤٧٢). والـترمذي في كتـاب في كتـاب «الصلاة» باب «ما جاء في النوم عن الصلاة» (٣٣٤/١) حديث (١٧٧). والنسـائي في كتـاب «المواقيت» باب «فيمن نام عن الصلاة» (٢٠/١) حديث (٦١٥). وابن ماجة في «الصلاة» باب «من نام عن الصلاة أو نسيها» (٢٢٨/١) حديث (٦٩٨). وأحمد في «مسنده» (٥/٠٠٠). جميعًـا من طريق عبد الله بن رباح... به.

<sup>(</sup>٣٤٢) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «التشديد في التخلف عن الجمعة» (٩٩/٣) حديث رقم (١٣٧٠). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال» (١١٠/٣) حديث رقم (١٧٢١) من طريق نافع... به.

\* ٤٤٣ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلاَةِ الْفَحْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسُ، ثُمَ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ، فَصَلَّى وَكُعْتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَحْر.

\$ \$\$ - حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ - أَنَّ كُلَيْب بْنَ صُبْحٍ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ - أَنَّ كُلَيْب بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّنَهُ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ عَنِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ عَنِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَنَعَوْا عَنْ هَذَا الْمَكَان» قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً فَأَذَنَ، ثُمَّ تَوضَّفُوا وَصَلَّوْا رَكُعْتَي الْفَحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الصَّبْح.

٤٤٥ - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِي الْحَلَبِيَّ - حَدَّثَنَا حَرِيزٌ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>٣٤٢) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام» (٦٧١/٦) حديث (٣٥٧١). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها» (٣٥٧١). من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين مطولاً.

<sup>(£££)</sup> أخرجه: البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الطيب للجمعة» (٢٣/٢) حديث رقم (٨٨٠) عـن أبـي سعيد. ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «الطيب والسواك يوم الجمعة» (٧/٢/ ص٥٨١).

<sup>(</sup>٣٤٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «فضل الغسل» باب «ما جاء في الغسل يوم الجمعة» (٢١٠٦-٢١٨) حديث رقم (٤٩٦). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «فضل غسل يوم الجمعة» (١٠٦-١٠٥) حديث رقم (١٣٨٠). وابن ماجة في كتاب «يوم الصلاة» باب «ما جاء في الغسل يوم الجمعة» حديث رقم (١٣٨٠). وأحمد في «مسنده» (١٠/٤). وابن خزيمة باب «فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلاً والدنو من الإمام والاستماع والإنصات» (١٣٢/٣) حديث رقم (١٧٦٧). جميعًا عن أبي الأشعث... به.

من غسَّل يوم الجمعة واغتسل: روى غسَّل مخففًا ومشددًا ومعناه جامع امرأته لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل، وقيل التشديد للمبالغة، وقيل غير ذلك (ثم بكر) أي بــادر إلى الصــلاة للجمعة أو راح في الســاعة

يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ذِي مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَــذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَتَوَضَّأَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُضُوءًا لَمْ يَلْثَ مِنْهُ الـتُرَابُ، ثُمَّ أَمَرَ بِللَّا قَالَ: فَتُوضَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ: «أَقِمِ الصَّلاَةَ» ثُمَّ صَلَّى الْفُرْضَ وَهُو غَيْرُ عَجِلِ.

قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَقَالَ عُبَيْدٌ: يَزِيــدُ ابْنُ صَالِح.

٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ابْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ حَرِيزٍ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ يَزِيدَ ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ ابْنِ أَخِي النَّحَاشِيِّ فِي هَذَا الْحَبَرِ قَالَ: فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلِ.

٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكْلُؤُنَا؟» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَكُلُؤُنَا؟» فَقَالَ بِلاَلِّ: أَنَا، فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ» قَالَ: فَفَعَلْنَا. قَالَ: «فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ».

## (١٢) بَاب فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

الأولى (وابتكر) أي أدرك أول الخطبة لأن أول كل شيء باكورته، وقيل هما بمعنى، (و لم يلغ) أي لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو.

<sup>(</sup>٣٤٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٩/٢) حديث رقم (٦٩٥٤) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٤٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٦٤،٣٩١،٣٨٦/١). من طريق جامع بن شداد... به وإسناده

<sup>(</sup>٨٤٨) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٢/٣) حديث (٥١٢٧). والبغوي في كتاب «السنة» (١١٢٧). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (٤٥٥،٤٥٤/١) حديث (٣٠٥). وعلقه البخاري في

وَسَلَّمَ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

٩ ٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَـنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُـومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ».

• 20 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَهَا أَبُو هَمَّامِ الدَّلاَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ، حَدَّثَهَا سَعِيدُ ابْنُ السَّائِب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ.

١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى - وَهُـوَ أَتَمُّ - قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْـبَرَهُ : مَسْجِدَ

كتاب «الصلاة» (٦٤٢/١) مقتصرًا على قول ابن عبـاس (لتزخرفنهـا). . فذكـره وقـال ابـن حجـر في «الفتح»: وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم... به.

التشييد: هو رفع البناء وتطويله (لتزخرفنها): أي لتزيننها وأصــل الزخـرف الذهــب، يريــد تمويــه المســاجـد بالذهب ونحوه.

- (٩٤٩) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «المساجد» باب «المباهاة في المساجد» (٣٦١/٣-٣٦١) حديث (٦٨٨). وابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «تشييد المساجد» (٢٤٤/١) حديث (٧٣٩) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في تزويق المساجد» (٣٨٣/١) حديث (١٤٠٨) وأحمد في «مسنده» (٣١٤/٣). كلهم من طريق حماد... به.
- (• 20) ضعيف: أخرجه ابسن ماجة في كتباب «المساجد» بباب «أيين يجوز بناء المساجد» (٢٤٥/١) حديث (٧٤٣) من (٧٤٣). والحاكم في «المستدرك» (٦١٨/٣) وسكتًا عنه. والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٠٦/٥) من طريق أبي همام... به. وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عياض قال الحافظ في التقريب: مقبول. طواغيتهم: جمع طاغية وهي ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها.

ومن فقه الحديث: إذا آلت أماكن عبادة الكفار إلى المسلمين فيجوز لهم أن يجعلوها مساجد لله.

(101) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «بنيان المساجد» (٦٤٣/١) حديث (٤٤٦) وأحمد في «مسنده» (١٣٠/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «صفة بناء مسجد النبي» (٢/ ٢٨٢) حديث (١٣٢٤) من طريق نافع... به.

كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْحَرِيدِ - قَالَ مُجَاهِدٌ: عُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ - لَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، زَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْحَرِيدِ، أَعَادَ عُمُدَهُ - قَالَ مُجَاهِدٌ: مُدَهُ خَشَبًا - غَيَّرَهُ عُثْمَانُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْحَرِيدِ، أَعَادَ عُمُدَهُ - قَالَ مُجَاهِدٌ: مُدَهُ خَشَبًا - غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، جَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ فَزُادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، جَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقْفَهُ بِالسَّاحِ - قَالَ مُجَاهِدٌ: سَقَّفَهُ السَّاجَ.

قَالَ أَبُو دَاود: الْقَصَّةُ الْجِصُّ.

٢٥٤- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَـنْ شَيْبَانَ، عَـنْ فِراس، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَـوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، عْلاَهُ مُظلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُشْمَـانَ فَبَنَاهَا خِلْوَعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُشْمَـانَ فَبَنَاهَا بِكُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ، ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُشْمَـانَ فَبَنَاهَا بِالآجُرِّ، لَمْ تَزَلُ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ.

٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَسَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، فَقَالَ عَوْفٍ، أَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، فَقَالَ أَنْسُ ثَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرِ رِدْفُهُ وَمَلأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي وَسَلَّمَ يُصِلِّي عَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي وَسَلَّمَ يُصِلِّي عَيْنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلِّي عَيْثُ أَمْرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ: أَمْرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَارِ، فَقَالَ:

العمد: السواري، يقال: عمود وعمد بفتح العين والميم وضمها. ر

<sup>(</sup>٤٥٢) ضعيف: وقد انفرد به أبو داود، وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣٥٣) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» لابن حنبل (١٣٦/٤) حديث رقم (٢٤١٩). وابن خزيمـة بـاب «ذكـر علة ابتداء الأرب لغسل الجمعة» (١٢٧/٣) حديث رقم (١٧٧٥) من طريق عمرو بن أبي عمرو.به.

كان الناس بحهودين: أي واقعين في المشقة لتحصيل معاشهم، والعرق يتصبب منهم ومسجدهم ضيق لقلة ارتفاع الجدار، وسقفه من الجريد والسعف، فانتشرت منهم رياح كريهة فأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغسل في ذلك اليوم، وأن يمس كل منهم ما يجد من دهنه.

«أَبَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: اللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ.

قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبّ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنْبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَبِالنَّحْرُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِيرُ الآخِيرَةُ، فَانْصُر الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ».

\$ 2 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ حَرْثٌ وَنَحْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَامِنُونِي بِهِ» فَقَالُوا: لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا، فَقُطِعَ النَّحْلُ، وَسُوِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَامِنُونِي بِهِ» فَقَالُوا: لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا، فَقُطِعَ النَّحْلُ، وَسُوِّي الْمَحْرِثُ، وَنُبِشَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «فَافَرْ» مَكَانَ «فَانْصُرْ».

قَالَ مُوسَى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ، وَكَانَ عَبْـدُ الْـوَارِثِ يَقُــولُ: خَـرِبٌ، وَزَعَــمَ عَبْـدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا هَذَا الْحَدِيثَ.

<sup>(\$0\$)</sup> حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/١٥،١٥،١٥). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الغسل يوم الجمعة» (٤٣٤/١) حديث رقم (١٥٤٠) من طريق همام... به. والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» (٣٦٩/٢) حديث رقم (٤٩٧) وقال أبو عيسى: حديث سمرة (حديث حسن).

والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الرخصة في تــرك الغســل يــوم الجمعــة» (١٠٥/٣) حديـث رقــم (١٣٧٩).

و أحمد في «مسنده» (١١/٥) عن شعبة... به. كلاهما (همام وشعبة) عن قتادة... به.

من توضأ فبها ونعمت: أي من توضأ يوم الجمعة ولم يغتسل فبرخصة الوضوء ينال الفضل ونعمت هذه الرخصة لأن الغسل والوضوء يشتركان في أصل الفضل ولكن من اغتسل فالغسل أفضل، ونعمت: أصلها ونِعْم بكسر النون وسكون العين وهو المشهور. وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم وهو الأصل، وقال الخطابي: ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة.

## (١٣) بَابِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

٥٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ،
 وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمُرَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُرَةً، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا، وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

#### (١٤) بَاب فِي السُّرُج فِي الْمَسَاجِدِ

٧٥٤- حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِسِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا فَقَالَ: «أَنْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ» وَكَانَتِ الْبِلاَدُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا: «فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ».

<sup>(</sup>٤٥٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» بـاب «مـا ذكـر في تطييب المساجد» (٤٨٩/٢) حديث (٤٥٥) حديث (٥٩٥،٥٩٤). وأحمد في «مسنده» (١٧/٥)، (٢٧٩/٦) من طريق هشام... به.

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧/٥) من طريق مكحول عن سمرة... به.

<sup>(</sup>۲۵۷) ضعيف: أخرجه ابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» (۲۰۱) ضعيف: أخرجه ابن ماحة عن ميمونة... به. وفي الزوائد روى أبو داو د بعضه، وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق

به. وفي الزوائد روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريـق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح ابن ماجة في طريقـه، كمـا ذكر صلاح الدين في المراسيل وقد ترك في أبي داود... انتهى.

وأحمد في «مسنده» (٦٣/٦) من طريق زياد عن أخيه... به. وقال الألباني: ضعيف.

من فقه الحديث: فضل بيت المقدس وجواز شد الرحال إليه للصلاة فيه.

## (١٥) بَابِ فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

٨٠٤- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيع، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «هَا أَحْسَنَ هَذَا».

٩٥٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

• ٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: الصَّاغَانِيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ».

## (١٦) بَابِ فِي كَنْسِ الْمَسْجِدِ

٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْحَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَحِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْسِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَـالَ

القذاة: بفتح القاف وهو مايقع في العين من تراب أو طين أو وسخ.

<sup>(</sup>٤٥٨) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر بدء تحصيب المسجد» (٢٧١/٢) حديث (١٢٩٨). وفي إسناده أبو الوليد قال الحافظ في التقريب: مقبول.

<sup>(</sup>٤٥٩) صحيح: مقطوع. يناشده: أي يسأله بالله أن لا يخرجه من المسجد.

<sup>(</sup>٢٦٠) ضعيف: أخرجه البغوي في كتاب «السنة» (١٢١/٢). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٨/٥) وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي. قال الحافظ في التقريب: صدوق، يخطئ كثيرًا تغبر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة... به.

<sup>(</sup>٢٦١) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «فضائل القرآن» حديث (١٩٧٦) وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن خزيمة في «صحيحه» باب «فضائل إخراج القذاء من المسجد» (٢٧١/٢» حديث رقم (١٩١٦).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَـمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا».

#### (١٧) بَابِ فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَأَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَـنْ نَـافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابِ لِلنِّسَاءِ» قَالَ: نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ.

\* ٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَـالَ: قَـالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّه عَنْه - بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ أَصَحُّ.

الْخَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنْ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

<sup>(</sup>٤٩٢) إسناده صحيح: وقد انفرد به أبو داود ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «دم الحيض يصيب الثوب» (١٧٠/١) حديث رقم (٢٩٦). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» (٢٠٦/١) حديث رقم (٦٢٨). والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت» (٢٠٥٦/١) حديث رقم (١٠١٩). وأحمد في «مسنده» (٣٥٦/١٥). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر» (١٤١/١) حديث رقم (٢٧٧). جميعًا من طريق المقدام... به.

اغسليه بماء: قال الخطابي: هذا دليل على أن النحاسات إنما تزال بائماء دون غيره من المائعات لأنه إذا أمر بإزالتها بالماء فإزالتها بالماء فغيره كأن الأمر باقيًا لم يمتثل، وإذا وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النحاسات بمثابة لا فرق بينهما في القياس وإنما أمر بحكه بالضلع ليتقلع المستحد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه بالماء ليزيل الأثر. انتهى.

<sup>(</sup>٣٩٤) صحيح: وتقدم معناه برقم (٣٥٨).

قصعته بريقها: معناه دلكته به، ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظافره. فأما قصع الرطبة فهــو بالفــاء وهــو أن يأخذها بين إصبعيه فيغمزها أوفى غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها. انتهى.

## (١٨) بَابِ فِيمَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

270 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّئَنَا عَبْدُ الْعَزِيـزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ أَسَيْدٍ - الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

٢٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنْكَ حَدَّثْتَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوة بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَة بْنَ مُسْلِمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنْكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَقَطْ؟ قَالَ: أَقَطْ؟ فَلْكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبُوجُهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْم.

<sup>(</sup>٤٦٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المسافرين» باب «ما يقول إذا دخل المسجد» (٢٨/١ ص٤٩٤-٤٩٥) والنسائي في (المساجد» باب «القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه» (٢٨٥/٢) حديث (٧٢٨). والدارمي وابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «الدعاء عند دخول المسجد» (١/٤٥١) حديث (٧٧٢). والدارمي في كتاب «الاستئذان» باب «ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج» (٢٧٩/٢) حديث (٢٦٩١). وأحمد في «مسنده» (٤٩٧/٣) جميعًا من طريق ربيعة... به.

<sup>(</sup>٣٦٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الطهارة» باب «الميني يصيب الثوب» (١٧١/١) حديث رقم (٢٩٣). وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» (١٧٩/١) حديث رقم رقم (٥٤٠). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في ثياب النساء» (٣٦٩/١) حديث رقم (١٣٩/١). وأحمد في «مسنده» (٢٦٢٥/٦) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب... به.

إذا لم ير فيه أثر: أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوية فرج المرأة.

فقه الحديث: جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى.

#### (١٩) بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

٣٠٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ».

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّذَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ بِنَحْوِهِ: زَادَ: «ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ، أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ».

#### (٢٠) بَابِ فِي فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٦٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَ

<sup>(</sup>۲۷٪) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» (١٠/١) حديث (٤٤٤). ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «استحباب تحية المسجد بركعتين» حديث (٢٤٠/١). كلاهما من طريق مالك... به.

يدل الحديث على: أن من يدخل المسجد عليه أن يصلي ركعتين من قبل أن يجلس تعظيما لبيت الله تعالى وهما ركعتان تحية المسجد.

<sup>(</sup>٣٦٨) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠١/٦) من طريق محمد بن سيرين قال: تثبت أن عائشة... فذكره. وانظر الحديث رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢٩٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الحدث في المسجد» (٦٤١/١) حديث (٤٤٥) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» (٢٧٦/١/ص ٤٦٠). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤٧٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَوَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَمْنَعُهُ
 أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ».

٤٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الْمَالاَةَ، تَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ» فَقِيلَ: مَا الصَّلاَة، تَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ» فَقِيلَ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: «يَفْسُو، أَوْ يَضُرطُ».

٧٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الْأَرْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي الْعَنْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ».

## (٢١) بَابِ فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

**٤٧٣- حَدَّثَنَا** عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ- يَعْنِي: ابْنَ شُرَيْحٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ- يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ - يَقُولُ:

<sup>(</sup>۷۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «من حلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساحد» (۱۲۷/۲) حديث (۲۰۹). ومسلم في كتاب «المساحد» باب «فضل صلاة الجماعة» المساحد» (۲۷۰/۱) كلاهما من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>٤٧١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلة الجماعة وانتظار الصلاة» (٤٧١) صحيح) . وأخمد في «مسنده» (٥٢٨،٤١٥/٢) . وابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر الدليل على هذا الشيء» (١٨٧/١) حديث (٣٦٠) . جميعاً من طريق حماد ... به .

<sup>(</sup>٤٧٢) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٦/٣) من طريق هشام بن عمار... بــه. وأورده التبريزي في «المشكاة» (٢٢٧/١) حديث (٧٣٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٧٣) متفق عليه:أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد» (١/٩٧/ص٩٩٣). وابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «النهي عن إنشاد الضوال في المسجد»

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ لِهَذَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ؟ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

#### (٢٢) بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّقْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ».

الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ. ..» فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۲۰۲/۱) حدیث (۷۹۷). وأحمد في «مسنده» (۲۰۳۱۹). وابن خزيمة في «صحیحه» (۲۷۳/۲) حدیث (۱۳۰۲). جمیعًا عن جیدة بن شریح... به.

في الحديث: أن من سمع رحلاً يطلب ضالته أو يعرفها في المسجد فليقل له لا ردها الله إليك، ثم بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن العلة في ذلك: أن المساجد بنيت للعبادة و لم تبن لمثل نشد الضالة وغيرها.

<sup>(</sup>٤٧٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كفارة البزاق في المسجد» (٦٠٩/١) حديث (٢٠٩/١) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها» (٦/١٥/ص) (٣٩٠). كلاهما من طريق شعبة... به.

التفلُ في المسجد: التَفْلُ: بفتح التاء المشددة وسكون التاء شبيه بالبزاق وهـو أقـل منـه، والمعنـى أن إلقـاء البزاق وما هو أقل منه في المسجد ذنب وكفارة ذلك أن يستره في تراب المسجد إن كان ترابيًا أو يزيلـه إن كان غير ترابياً.

<sup>(</sup>٤٧٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» بـاب «كفـارة البزاق في المسجد» (٦٠٩/١) حديث (٢٠٩). ومسلم في كتـاب «المساجد» بـاب «النهـي عــن البصـاق في المســجد في الصــلاة وغيرهــا» (٢٠٥/ص ٣٩٠). من طريق قتادة... به.

<sup>(</sup>٤٧٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٩/٣) من طريق سعيد... به .

٧٧٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَرْقَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ».

٤٧٨ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَقِ» عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَقِ» أَوْ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقُ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ، إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَقُلُ بِهِ».

٤٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ

وأخرجه أيضاً (٢٧٧/٣) من طريق قتادة عن أنس... به .

النخاعة : بضم النون ويقال التخامة ، وهو ما يخرج من الخيشوم عند النشع .

<sup>(</sup>٤٧٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥٣٢،٤٧١،٣٢٤،٢٦٠/٢). وابن خزيمة في «صحيحه» بـاب «الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد» (٢٧٧/٢) حديث (١٣١٠) من طريق أبي مودود... به.

<sup>(</sup>٤٧٨) صحيح: أخرجه الـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في كراهية البزاق بالمسجد» (٢٠/٢) حديث (٥٧١) . والنسائي في كتاب «المساجد» باب «الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شمالـه» (٥٧١) حديث (٣٢٦/١) . وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «المصلي يتنخم» (٢٢٦/١) حديث (١٠٢١). وأحمد في «مسنده» (٣٩٦/٦). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الرخصة في بصق المصلي بالمسجد» (٤٤/١) حديث (٨٧٧،٨٧٦) جميعاً من طريق منصور... به .

وقال أبو عيسى : حديث طارق حديث حسن صحيح .

عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّحَهُ بِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْـهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ إِسْمَعِيلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرَانَ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيهِ.

وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع: الْحَلُوقَ.

٠٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيً، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ فَكَهَا، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: «أَيْسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ فَحَدَّهَا، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: «أَيْسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ فَحَدَّهَا، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: هَالْمَلُكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلاَ يَتْفُلْ، عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ، وَلاَ يَتْفُلْ، عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ فِي قَبْلَتِهِ، وَلاَ يَتْفُلْ، عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ بَنْ عَجْلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا» وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلانَ وَلِكَ أَنْ يَتْفُلُ فِي تَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ.

٢٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ أَحْمَدُ - مِنْ أَسُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ فَرَغَ «لاَ يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ فَرَغَ «لاَ يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ فَرَغَ «لاَ يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱۸۰) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» بـاب «حيث المـاء على البـول» (۲۸٦/۱) حديث رقـم (۲۲۰). والترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في البول يصيب الأرض» (۲۷٥/۱) حديث رقـم (۱۲۱٦،۱۲۱٥). والنسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (۱۵/۳) حديث رقـم (۱۲۱٦،۱۲۱٥) عنصرًا إلى قوله «لقد تحجرت واسعًا».

وأحمد في «مسنده» (۲۳۹/۲)

<sup>(</sup>٤٨١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/٤) من طريق عبد الله بن وهب... به.

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «نَعَمْ» وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

رُو رُو رُو الْحُرَيْرِيُّ، عَـنْ أَسِمْعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَـنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

٢٨٣ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ.

َ \* \* \* \* حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فِي مَسْجَدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ، ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَـالَ: لَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

٤٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمْشُقِيَّانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ

<sup>(</sup>٤٨٢) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥/٤) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الدليل على إباحة بــزق المصلــي تحت قدمه اليسرى» (٤٦،٤٥/٢) حديث (٨٧٩) من طريق حماد بن سلمة... به.

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في الوضوء من الموطأ» (٢٦٦/١) حديث رقم (١٤٣). والدارمي في «سننه» (١/حديث ٧٤٢). ومالك في «الموطأ» (٢٤/١)حديث رقم (١٦) من كتـــاب «الطهارة» باب «ما لا يجب منه الوضوء» . والبيهقي في «السنن» (٤٠٦/٢).

أطيل ذيلي: أي أمد طرف الثياب على الأرض وأمشي في المكان النحس فأخبرها النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بأن المكان الطاهر الذي يكون بعد المكان النحس يطهر ما علق به من النحاسات، وقال الشافعي: إنما هو في ما حرى على مكان يابس فأما إذا حرى على رطب فلا يطهره إلا بالغسل.

من فقه الحديث: طهارة الذيل النجس بمروره على أرض طاهرة.

<sup>(</sup>٤٨٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٩٠/٣) من طريق الفرح بن فضالة... به.

البُوريّ: بضم الموحدة وكسر الراء وتشديد الباء وهو الحصير المتخذ من القصب وهو كــل نبـات يكــون سـاقه أنابيب وكعوب.

<sup>(</sup>٤٨٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الزهد» باب «حديث جابر الطويل وفقه أبي اليسر» (٧٤/٤/ص ٢٣٠١)

إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةً، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ: أَتَيْنَا جَابِرًا- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُحَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ؟» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَيَبْزُقَ عُنَى يَسْتِهِ بَلَاهُ وَجُهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَيَبْزُقُ عُنَى يَسْتِهِ فَكَذَا» وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ، عَنْ يَسْتِهُ إِلَى أَهْلِهِ فَكَذَا» وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ، عَنْ يَسْتِهُ إِلَى أَهْلِهِ فَكَذَا» وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ، عُنْ يَسْبُوهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ مِ فَالَاءَ مَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَحَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْ هُولَا حَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْحَلَقُ فِي مَسَاجِدِكُمْ.

#### (٢٣) بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

٢٨٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي نَمِر، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: دَخلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا لَهُ: هَنَا الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَلْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ. .. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

من طریق یحیی بن الفضل... به .

<sup>(</sup>٤٨٦) أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «ما جاء في قوله تعالى: ﴿وقل رب زدني علماً ﴾ (١٧٩/١) حديث (٢٠٩) . وابن حديث (٢٠٩) . والنسائي في كتاب «الصيام» باب «وجوب الصيام» (٤٢٨/٤) حديث ماجة في «الصلاة» باب «ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها» (٤٤٩/١) حديث (٢٠٤) من طريق شريك ... به .

248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثِنِي سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِعِ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ تَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ بْنَ تَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، حَدَّنَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ - وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْيَهُـودُ أَتَـوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَـا أَبَـا الْقَاسِمِ؛ فِي رَجُلٍ وَامْرُأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.
 وَامْرُأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.

### (٢٤) بَاب فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ

٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا حَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَـنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا».

• ٩ ٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا – رَضِي اللَّه عَنْه – مَـرَّ بِبَابِلَ وَهُـوَ

<sup>(</sup>٤٨٧) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٤/١) والدارمي في كتاب «الطهارة» باب «فرض الوضوء والصلاة» (١٧٢/١) حديث (٦٥٢) من طريق محمد بن الوليد ... به .

<sup>(</sup>٤٨٨) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده » (٢٧٩/٢) من طريق عبد الرزاق... به .

<sup>(</sup>٤٨٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/٥ ٤ ١٠ ٤٧) والدارمي في كتاب «السير» بـاب «الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا» (٢٩٥/٢) حديث (٢٤٦٧) من طريق عبيد بن عمير... به. والحديث متفق عليـه من رواية جابر بن عبد الله. والبخاري في كتاب «المساجد» (١٩/١) حديث (٣٣٥) ومسلم في كتاب «المساجد» (٣/١/ص ٣٧٠-٣٧١).

<sup>( • 9</sup> ع) ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن» (١/٢٥) وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/٥) وابن حجر في «الفتح» (١٣١/١) وقال: في إسناده ضعف. وقال ابن عبد البر: وهذا إسناده ضعيف مجمع على

يَسِيرُ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ.

بَوْ عَنْ اللهِ عَنْ أَدْهَرَ وَابْنُ لَهِ عَنْ ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِ عَنِ الْعَقَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - قَالَ: «فَلَمَّا خَرَجَ» مَكَانَ: «فَلَمَّا بَرَزَ».

رَجِ **٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُ**وسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ عَـنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ».

ضعفه، وهو مع هذا منقطع غير متصل. علي، عمار،الحجاج، ويحيى مجهولون لا يعرفون (بغير هــذا) وابـن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتج بهما، وأبو صالح هذا، هو سعيد بــن عبــد الرحمــن الغفــاري مصــري ليس بمشهور أيضًا ولا يصح له سماع من علي. انتهى.

<sup>(</sup> ٩١ ) ضعيف: انظر الحديث السابق فهي نفس العلل.

<sup>(</sup>٢٩٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٢١٧) حديث (٣١٧).

وابن ماجة في كتاب «المساجد والجماعات» باب «المواضع التي يكره فيها الصلاة» (٢٤٦/١) حديث (٧٤٥).

والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة» (٧٥/١) حديث (٣٩٩) . وأحمد في «مسنده» (٩٦،٨٣/٣).

وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام» (٢/ص٦) حديث (٧٩١) . جميعاً من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه... به .

# (٢٥) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبلِ

\* \* \* \* حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبلِ، فَقَالَ: «لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبلِ؛ فَإِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ».

### (٢٦) بَابِ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بالصَّلاَةِ

٤٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا الْصَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا».
 الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا».

﴿ ٩٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي: الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةً - عَنْ عَمْرِو بْنِ
 حَمْزَةً - قَالَ أَبُو دَاوِد: وَهُــوَ سَـوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُـو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>۹۳) صحیح: مضی برقم (۱۸٤). راجع الحدیث رقم (۱۸٤).

<sup>(\$9\$)</sup> صحيح: أخرجه النزمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» (٢٥٩/٢) حديث حديث حديث حسن صحيح. والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «متى عديث (٢٠٤). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي في كتاب «الصلاة» باب الملك يؤمر الصبي بالصلاة» (٣٩٧/١) حديث (١٤٣١). وأحمد في «مسنده» (٣/٤٠٤). من طريق عبد الملك ابن الربيع بن سبرة... به.

إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها: يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً بعد البلوغ ونقـول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضـرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل (خطابي).

قلت: واختلىف الناس في الحكم على تـارك الصـلاة ولعـدم الإطالـة فلـيراجع كتـاب ﴿ هلاّعلاّهه ْ يلألإٍ تاركها → للإمام ابن القيم الجوزية /ط دار الحديث .

<sup>(</sup>٩٥٤) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٠/٢) حديث (٦٦٨٩) وأيضًا في (١٨٧/٢) حديث (٦٧٥٦) والعضاع في «المستدرك» (١٩٧/١). والبيهقي في «السنن» (٨٤/٣) من طريق عمرو بن شعيب... به.

دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

٩٦٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارِ الْمُزَنِيُّ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ: «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَــٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَـالَ: حَدَّنَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ.

49٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَلَا كَنْ رَجُلٌ مِنْ يَنْ فَرُوهُ بِالصَّلاَةِ». «إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ».

#### (۲۷) بَاب بَدْءِ الأَذَانِ

<sup>(</sup>٤٩٦) حسن: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩٧) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٨/٣) حديث (٣٠٤٣) والبيهقي في «السنن» (٨٤/٣)وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٩٤/١) وقال رواه الطبراني في «الأوسط والصغير» وقال في الأوسط: لا يروي عن المبيض صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد وقال في الصغير: لاَ يروي عن عبد الله بن حبيب ورجاله تقات. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٩٣): ضعيف.

<sup>(</sup>٤٩٨) صحيح: أورده ابن حجر في «الفتح» (٩٧/٢) وقال إسناده صحيح.

القنع يعني الشبور: القنع بضم القاف وسكون النون. قال ابن الأثير في النهاية: هذه اللفظـة قـد اختلـف في ضبطها،فرويت بالياء والتاء والثاء والنون وأشهرها وأكثرها النون. انتهى.

والشبور: بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة وفي رواية البخاري بوقاً.

الأَنْصَارِ قَالَ: اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ كَيْفَ يَحْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا رَأُوْهَا آذَنَ بَعْضُهُ مْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجَبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَهْ الْقُنْعُ - يَعْنِي: الشَّبُورَ - وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُّورُ الْيَهُودِ، فَلَمْ يُعْجَبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: «هُو مِنْ أَهْ النَّهُودِ» قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فَقَالَ: «هُو مِنْ أَهْ النَّصَارَى» فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُو مُهُنَّمٌ لِهَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِي الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ، قَالَ: فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُرِي اللَّهِ، إِنِّي لَبَيْنَ نَاثِمٍ وَيَقْظَانَ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّ اللهِ وَلَلَهُ عَنْهُ - قَدْ رَآهُ قَبْلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: هَمَا مَنَعْكَ أَنْ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّ الِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ رَآهُ قَبْلَ وَسُلِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: هُمَا مَنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: هُمَا مَنْعُلُ وَسَلَّمَ وَيَعْظَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ وَلَكَ بَهُ وَسَلَّمَ وَلَكَ بَالِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ وَلَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ وَلَا مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ وَلَا مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَالِكُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَالًا فَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَالَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَلْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَلْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَل

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنًا.

#### (٢٨) بَابِ كَيْفَ الْأَذَانُ

992- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَكَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ رَبِّهِ، قَالَ: كَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يَعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِحَمْعِ الصَّلاَةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلْ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ:

وفي رواية مسلم والنسلي قرناً. وهذه الألفاظ كلها متحد المعنى وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منـه صـوت. انتهى.

<sup>(</sup>٩٩٩) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في بدء الأذان» (١/٨٥) حديث (١٨٩). وابن ماجة في كتاب «الأذان» (٢٣٢/١-٢٣٣) حديث (٢٠٦). والبخاري في كتاب «أفعال العباد» (ص٨٤) حديث (١/٢٦). والدارمي في كتاب «الأذان» باب «في بدء الأذان» (٢٨٦/١) حديث (١/٨٦). وأحمد في «مسنده» (٣/٣٤). من طريق ابن إسحق... به.

يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ، فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ، قَـالَ: أَفَلاَ أَذُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُـمَّ قَـالَ: وَتَقُـولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَـالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلِ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَـا مِنْكَ» فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلِ فَحَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَـمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَـا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيــهِ ابْنُ إِسْحَقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَمْ يُثَنِّياً.

• • ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ، قَالَ: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي، وَقَالَ: «تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُولُ اللَّـهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ

<sup>(</sup>٠٠٠) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٨/٣). والبخاري في كتاب «أفعال العباد» (ص٥٠) حديث (۱۳۹) من حدیث أبی محزورة.

اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، فَإِنْ كَانَ صَلاَةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».

اً • ٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِب، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ السَّائِب، أَخْبَرِ وَفِيهِ: «الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فِي الأُولَى مِنَ الصَّبْحِ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ قَالَ فِيهِ: قَالَ: «وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ»

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَسَمِعْتَ؟» قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفُرُقُهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا.

٢٠٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا: حَدَّثُنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبِا

<sup>(</sup>۱۰۰) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «الأذان في السفر» (۲/ ۳۳۰) حديث (۱۳۲)وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «الرجيع في الأذان» (۲۳٤/۱) حديث (۷۰۸). وأحمد في «مسنده» (۲۰۰/۳) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «التثويب في أذان الصبح» (۲۰۰/۱) حديث (۳۸۵) جميعًا من طريق ابن جريج... به.

<sup>(</sup>۲۰۲) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الأذان» باب «ما جاء في الترجيع في الأذان» (۲۱/۱) حديث (۲۹۲) حديث (۹۲). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الأذان» باب «كم الأذان من كلمات» (۲۳۱/۲) حديث رقم (۹۲۹). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «الرجيع في الأذان»

مَحْذُورَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْهُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ هُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ كَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْدُورَةً.

٣٠٥ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: أَلْقَى الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: أَلْقَى الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: أَلْقَى عَلَيْ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: قُلِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَى اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: «ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَمُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ الله أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ الله أَنْ الله الله أَنْ الله الله أَنْ الله الله أَنْ الله أَن

<sup>(</sup>٢٣٥/١) حديث (٧٠٩). وأحمد في «مسنده» (٦/ ٤٠١).والدارمي في كتاب «الأذان» باب «الـترجيع في الأذان» (٢٩٢/١) حديث (١١٩٧). جميعًا من طريق همام... بهَ.

<sup>(</sup>٣٠٥) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «كيف الأذان «٣٢/٢») حديث (٦٣١). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «الترجيع في الأذان» (٢٣٤/١) حديث (٧٠٨).

وأحمد في «مسنده» (۲/۹/۳).

ألقى: بمعنى أملي.

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ إلاَّ اللَّهُ».

\$ • ٥ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: أَلْقَى عَلَيَّ سَمِعْ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَلْهِ إِلاَّ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَنْ هُ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ الإِسْكُنْدَرَانِيُّ، حَدَّنَنَا زِيَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ - عَـنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ - يَعْنِي: الْجُمَحِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ابْنِ عُمَر - يَعْنِي: الْجُمَحِيِّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ يَقُولُ «اللَّهُ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ يَقُولُ «اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَورُ، اللَّهُ أَكْبَورُ، اللَّهُ الْمَهِ لَكُ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ: حَدِّبْنِي عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَذَكَرَ، فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَذَكَرَ، فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» قَطْ. ؟ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ جَدِّهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ».

<sup>(</sup>٤٠٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «الترجيع في الأذان» (٣٦٦/١) حديث (١٩١) والنسائي في كتاب «الأذان» باب «خفض الصوت في الـترجيع في الأذان» (٣٣١/٢) حديث رقم (٦٢٨). كلاهما من طريق بشر بن معاذ... به.

<sup>(</sup>٥٠٥) صحيح: تقدم في الحديث رقم (٥٠٢).

٢٠٥٠ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بِنُ مَرْزُوق، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبْيَ كَلْكَى؟ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ ابْسَنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلاَئَةً أَحْوَالَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِينَ – أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ – وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْثُ رِجَالاً فِي الدُّورِ يُعَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاَةِ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَبُثُ رِجَالاً فِي الدُّورِ يُعَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاَةِ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَبُثُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنِ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً مُن مِنِ الْمُسْجِدِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً مُن مِنِ الْمُشْعِلَ إِنَّ لَيْهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَأَدَّنَ، ثُمَ الْمُسْجِدِ فَأَدَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً مُن مُن الْمُشْعِلَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيَعْ مَنْ وَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدُ وَسَلَمَ و وَقَالَ الْهُ الْمُشْعَلَى اللّهُ عَيْرًا، وَلَمْ يَقُلُ عَمْرُو –: «لَقَدْ أَرَاكَ اللّهُ خَيْرًا، فَمُ وَ اللّهُ عَيْرًا وَلَاللّهُ عَيْرًا وَلَالًا أَنْ يَقُولُ النَّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَقَالَ اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَهُ اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَهُ اللّهُ عَيْرًا وَلَهُ اللّهُ عَيْرًا وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَيْرًا وَلَكَ اللّهُ عَيْرًا وَلَكَ اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَكَ مَلًا اللّهُ عَيْرًا وَلَكَ اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَكَ اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَلْمَ وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَيْرًا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَيْرًا واللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّ

قَالَ: وَحَدَّنَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ. قَـالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا.

<sup>(</sup>٢٠٠٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٧،٢٤٦/٥). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الترجيع في الأذان» (١٩٨/١) حديث (٣٨٤-٣٨٤) من طريق عمرو بن مرة... به.

أحيلت: أي غيرت ثلاث تغييرات أو حولت ثلاث تحويلات.

الآطام: جمع أطم بالضم قال ابن رسلان: بناء مرتفع، وآطام المدينة حصون كانت لأهلها. نقسوا: أي ضربوا بالناقوس، والمراد هنا أنهم عرضوا فكرة الضرب بالناقوس.

قَالَ أَبُو دَاود: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقِ قَـالَ: فَجَـاءَ مُعَـاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ - قَالَ شُعْبَةُ: وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنِ - قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَرَاهُ عَلَى حَـالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا.

قَالَ: حَدَّنَنَا أَصْحَابُنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمُ أُلْفِهِمْ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآية أَوْمَا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، وَكَانَ الصَّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمُ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية أَوْفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [سورة البقرة الآية ١٨٥] فَكَانَتِ الرُّحْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأُمِرُوا بِالصَّيَامِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُ فَأَتَاهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الصِّيّامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾. [سورة البقرة الآية ١٨٧]

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أُجِيلَتِ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أُجِيلَ الصَّيَامُ ثَلاَثَةَ أُحْوَال وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَاقْتَصَّ ابْنُ الصَّلاةُ الصَّلاةُ ثَلاثَةَ أَحْوَالَ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَاقْتَصَّ ابْنُ اللَّهُ الْمُثَنِّى مِنْهُ قِصَّةً صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطْ، قَالَ: الْحَالُ النَّالِثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى – يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى – يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ ﴿ قَدْ مَ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى – يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ ﴿ قَدْمَ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى – يَعْنِي: نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَتُهَ قَرْضَاهَا فَولٌ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَلِيَّةُ وَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطُرُهُ ﴾ [سورة البقرة الآية عَلَى إلى الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطُرُهُ ﴾ [سورة البقرة الآية تَعالَى إلى الْحَعْبَةِ، وَتَمَّ حَدِيثُهُ.

وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّوْيَا، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَقَالَ فِيهِ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى

<sup>(</sup>٥٠٧) صحيح: تقدم في الحديث رقم (٥٠٦).

الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنْهَا بِلاَلاً» فَأَذْنَ بِهَا بِلاَلْ. وَقَالَ: فِي الصَّوْمِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَحْزَأُهُ ذَلِكَ، وَهَذَا حَوْلٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَحْزَأُهُ ذَلِكَ، وَهَذَا حَوْلٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَحْزَأُهُ ذَلِكَ، وَهَذَا حَوْلٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَلْكُمْ وَمَانَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَيْكُمُ الللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَيْهِ الْقُرْآلُ لِللَّهُ مَا لَكُ لِلللَّهُ مَا أَنْ لِلللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَا أَنْ لُلُكُ مِنْ شَهِدَ الشَّهُ مَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ، وَتَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَرِيمِ وَالْعَحُوزِ اللَّذَيْنِ لاَ مَوْلَا اللَّهُ مَا السَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَمَاقَ الْحَدِيثَ.

#### (٢٩) بَابِ فِي الْإِقَامَةِ

٨٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَـارَكِ، قَـالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِـي قِلاَبـةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلاَّ الإِقَامَة.

٩ • ٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَـنْ أَبِي قِلاَبـةَ، عَـنْ أَنِس مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ. قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَحَدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلاَّ الإِقَامَةَ.

• 1 ٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

<sup>(</sup>۸۰۵) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الأذان مثنى» (۹۸/۲) حديث (٦٠٦). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» (٢/١/ص٢٨١).

<sup>(</sup>۹۰۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتـاب «الصلاة» بـاب «الأذان مثنى مثنى» (۹۸/۲) حديث (٦٠٥) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الأمر بشفع الأذان» (٣/١/ص٢٨٦) من طريق أبي قلابة... به.

<sup>(</sup>۱۰) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» بـاب «تثنية الأذان» (۳۳۰/۲) حديث (۲۲۷). وأحمد في «مسنده» (۸۰/۲) من طريق شعبة... به.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَـدْ قَـامَتِ الصَّلاَةُ، قَـدْ قَـامَتِ الصَّلاَةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

١١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَـدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَ رٍ مُؤذِّن مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

#### (٣٠) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ

٧ ا٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَذَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: فَأُرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَاللَّهِ بُونَ لَيْدٍ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ».

٣١٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ جَدِّي الْبُنُ عَمْرٍ و شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَبَرِ، قَالَ فَأَقَامَ: جَدِّي.

﴿ حَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ زِيَادٍ بْنَ الْحَارِثِ

<sup>(</sup>**١١٥) حسن**: وانظر سابقه. ومحمد بن يحيى بن فارس ثقة حافظ جليل. وأبو عامر العقدي وهــو عبــد الملـك بـن عمرو ثقة فقيه. تغير حفظه وربما دلس أخرج له الستة (التقريب).

مسجد العربان: هو مسجد الكوفة.

<sup>(</sup>٥١٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٢/٤). والدارقطني في «سننه» (٢٤٥/١) مـن طريـق محمـدِ ابن عمرو... به. وإسناده ضعيف فيه محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري وهو ضعيف كذا في التقريب.

<sup>(</sup>١٣٥) إسناده ضعيف: تقدم برقم (١٢٥).

الصُّدَائِيَّ قَالَ: لَمَّا كَانَ أُوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاَذَّنْتُ، فَحَعَلْتُ أَقُولُ: أَقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَحْرِ فَيَقُولُ: ﴿لَا﴾ فَجَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذْنَ، وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يَقِيمُ ﴾ قَالَ: فَأَقَمْتُ.

# (٣١) بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

٥١٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا».

<sup>(</sup>١٤٥) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أن من أذن فهو يقم» (٣٨٣/١) حديث (٥١٤) والبيهقي في (١٩٩١). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «السنة في الأذان» (٢٣٧/١) حديث (٧١٧) والبيهقي في «السنن» (٩٩١) وقال: في إسناده ضعف. جميعًا من طريق عبد الرحمن الأفريقي.

<sup>(</sup>قلت): علة الحديث عبد البر بن زياد الأفريقي ضعيف كذا قاله الحافظ في التقريب. (٥١٥) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «رفع الصوت بالأذان» (٢٤٠/١) حديث (٣٤٢). وأحمد في (٣٤٣). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «فضل الأذان وثوابه» (٢٤٠/١) حديث (٧٢٤). وأحمد في «مسنده» (٢٦٦/٢). وابن خزيمة باب «فضل الأذان» (٢/٤/١) حديث (٣٩٠). جميعًا من طريق

يغفر له مدى صوة: قال الخطابي: مدى الشيء غايته. والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت.

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّفُويسِ أَقْبَلَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّلْوِيسِ أَقْبَلَ عَتَّى إِذَا ثُولِ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّفُويسِ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ: اذْكُو كَذَا، اذْكُو كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى».

## (٣٢) بَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

٧١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَـنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِمَامُ ضَامِن» وَالْمُؤذِّنِينَ».

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ نُبِّئْتُ، عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ: وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْلَهُ.
 مِنْلَهُ.

<sup>(</sup>١٦٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «فضل التأذين» (١٠١/٢) حديث (٦٠٨).ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» (٢٩١/١٩/١) من طريق الأعرج...به.

<sup>(</sup>۱۷) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» (۲۰۲۱) حدیث (۲۰۲۱). وأحمد في «مسنده» (۲۸٤،۲۳۲/۲) وابن خزيمة في «صحیحه» باب «ذكر دعاء النبي صلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (۱۰/۳) حدیث (۱۰۲۸). وابن حبان في «صحیحه» (موارد) (۱۰/۱) حدیث (۳۲۳). والطبراني في (الصغیر» (۲۱٤/۱).

ضامن: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعي والضمان معناه الرعاية. والإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على العوام، وقد تأوله البعض على أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا أدركه راكعًا (خطابي بتصرف).

<sup>(</sup>١٨٥) إسناده ضعيف: أخرجه أحمــد في «مسنده» (٣٨٢/٢) وفي إسناده شك من الأعمش في سمـاعه من أبي

#### (٣٣) بَابِ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

910- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطُولِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ بِلاَلْ يُؤذِّنُ عَلَيْهِ الْفَحْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَحْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْبِشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً: تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.

# (٣٤) بَابِ فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

• ٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ- يَعْنِي: ابْنَ الرَّبِيعِ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ - جَمِيعًا - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ

صالح وقد مضى بأسانيد صحيحة في الحديث السابق. وأورده ابن خزيمة في «صحيحـه» (١٥/٣) وقـال رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. انتهى.

<sup>(</sup>١٩٥٥) حسن: أخرجه البيهقي في «السنن» (٢٥/١) من طريق أبي داود وأورده الألباني في «الإرواء» (٤٧/١) وقال: رجاله كلهم ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ولكن صرح بالتحديث في سيرة ابن هشام (٢/٢٥).

فزالت بذلك شبهة تدليسه وصار الحديث حسناً.

تمطی: تمدد وذلك بسبب طول جلوسه.

<sup>(</sup>قبة) في المصباح: القبة من البنيان معروف، وتطلق على البيت المدور وهو معروف عند التركمــان والجمــع قباب. أدم: بفتحتين جمع أديم أي حلد.

قطري: بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى قرية قطر بفتحتين من قرى البحرين.

العنزة: قال الحافظ في الفتح: هي عصا أقصر من الرمح لها أسنان، وقيل: هي الحربة القصيرة.

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، فَخَرَجَ بِـلاَلٌ فَـأَذْنَ، فَكُنْتُ أَتَبَّعُ فَمَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ.

وَقَالَ مُوسَى: قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً خَرَجَ إِلَى الأَبْطَحِ فَأَذَّنَ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؛ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلَمْ يَسْتَدِرْ، ثُمَّ دَحَلَ فَأَحْرَجَ الْعَنزَةَ، وَسَاقَ حَدِيثَهُ.

### (٣٥) بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

١ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُورَدُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ».

### (٣٦) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

٢ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّهْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَـةَ وَحَيْـوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِـي أَبِـي أَبِـي أَيْهُ وَبَـبُـرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْوَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْوَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْوَمِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>۲۱۰) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» (۲۱۰) صحيح: أخرجه الترمذي في «مسنده» (۲۱۲). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (۱۹/۲) من طريق سفيان عن زيد العمى... به.

<sup>(</sup>۲۲ه) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» بـاب «مـا يقـال إذا سمـع الأذان» (۱۰۸/۲) حديث (۲۱۸). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (۲۸۸/۱۰/۱) كلاهما من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>٧٢٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» (٧٢٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المناقب» باب «في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلَّـوا عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُــوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».

٤٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: الْحُبُلِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ الْمُؤذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ».

٥٢٥ - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَـنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ».

<sup>(</sup>٥/٦٥). النسائي في كتاب «الأذان» باب «الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (٣٥٤/٢) حديث (٦٧٧) من حديث ابن عمرو... به.

<sup>(376)</sup> صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٢/٢). والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/١). النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» باب «الترغيب في المسألة إذا قال مشل ما يقول المؤذن» (ص١٥٧) حديث (٤٤). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (١٤٥/١) حديث (٢٩٥) وأورده التبريزي في «المشكاة» (٢٣١/١) حديث (٢٧٣) حديث (٢٧٣). والمنذري في «الترغيب» (١٨٧/١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۵۲۵) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب القول مثل قول المؤذن» (۱۳/۱ص ۲۹۰). والنزمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء وما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء» (٤١١/١) حديث حديث ر٤١٠، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح و النسائي في كتاب «الأذان» باب «الدعاء عند الأذان» (٢٠٥/٢) حديث (٦٧٨). وأحمد في «مسنده» (١٨١/١). والحاكم في «المستدرك» عند الأذان» (٢٠٥/٢) وقال صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. جميعًا من طريق الليث... به.

٣٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: «وَأَنَا، وَأَنَا».

٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عُمَرَة بْنِ غَرَيَّة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، غَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ - رَضِي اللَّه عَنْه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ - رَضِي اللَّه عَنْه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بَعْ اللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ عَوْلَ وَلاَ قُلاَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَه

<sup>(</sup>٣٢٩) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤٠٩/١). وأورده المنذري في «الترغيب» (١٨٩/١) وقال رواه أبو داود واللفظ له. وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأنا وأنا: المراد به أنا أشهد كما يشهد.-

<sup>(</sup>٧٧٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي مَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النبي» (١٢/١/ص٢٨٩). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «فضل هذا القول بعد سماع الأذان إذا قاله المرء صوت مثله» (٢١٨/١) حديث (٤١٧). من طريق عاصم بن

#### (٣٧) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

٨٢٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْه - فِي الأَذَان.

#### (٣٨) بَابِ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَان

٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَتْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ».

<sup>(</sup>۵۲۸) ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١/١). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٦٥) حديث (١٠٢) باب «ما يقول إذا أقيمت الصلاة (. وإسناده ضعيف فيه بجهول رجل من أهل الشام. وأيضًا محمد بن ثابت العبدي صدوق لين الحديث وشهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال والأوهام كذا في التقريب... انتهى. وأورده الألباني في «الإرواء» حديث (٢٤١) وضعفه.

<sup>(</sup>٥٢٩) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الدعاء عند الأذان» (٢١٢) حديث (٦١٤). والنرمذي في كتاب «الصلاة» (١٣/١) حديث (٢١١). والنسائي في كتاب «الأذان» باب «الدعاء عند الأذان» (٣٠٥/١) حديث (٢٧٩). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «ما يقال إذا أذن المؤذن» عند الأذان» (٣٣٢) حديث (٣٢٣). وأحمد في «مسنده» (٣٥٤/٣). جميعًا من طريق علي بن عياش... به.

# (٣٩) بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

• ٣٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَمِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَعْرِبِ: «اللَّهُ مَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَعْرِبِ: «اللَّهُ مَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

## ( ٤٠ ) بَابِ أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِين

٣١٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ - وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاتَّخِذْ مُؤذِنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا».

<sup>(</sup>۳۰۰) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الدعوات» باب «دعاء أم سلمة» (٥٣٦/٥) حديث (٣٥٨٩) وقال أبو عيسى: هـذا حديث غريب. والحاكم في «المستدرك» (١٩٩/١) وقال: هـذا حديث صحيح و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «السنن» (١/١١).

<sup>(</sup>٣١٥) ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٢٥١/٢) حديث (٢٧١). وأحمد في «مسنده» (٢١/٤). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧١). جميعًا من طريق مطرف... به. وأخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا» (٤٠٩/١) حديث (٢٠٩).

وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «السنة في الأذان» (٢٣٦/١) حديث (٧١٤). كلاهما من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص... بنحوه.

وفي الحديث: أنه يكره أخذ المؤذن الأجر على أذانه في مذاهب أكثر العلماء.

### (٤١) بَابِ فِي الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ - الْمَعْنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلاَلاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: «أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ» زَادَ مُوسَى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً.

٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيــزِ بْـنِ أَبِـي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤذِّن لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصَّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَـيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنَـا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ: كَـانَ لِعُمَـرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَاكَ.

٣٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْنُ بُرْقَـانَ، عَـنْ شَـدَّادٍ مَوْلَـى عِياضٍ بْنِ عَامِر، عَنْ بِلاَل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لاَ تُؤذُنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدْيْهِ عَرْضًا».
 لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدْيْهِ عَرْضًا».

قَالَ أَبُو دَاود: شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلاَلاً.

<sup>(</sup>٣٣٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الأذان بالليل» (٣٩٤/١) حديث (٢٠٣) وعبد بن حميد (٧٨٢) من طريق حماد... به.

<sup>(</sup>٣٣٣) صحيح: أورده الألباني في صحيح أبي داود (١٠٧/١) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٣٤٤) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٨٤/١) وقال: هذا مرسل وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/١٠) وقال: وهذا حديث لا تقوم بـه حجة ولا تمثله لضعفه وانقطاعه وضعفه المؤلف لانقطاعه في شداد وبلال.

#### (٤٢) بَابِ الأَذَانِ لِلأَعْمَى

٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرْقَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى.

### (٤٣) بَابِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌّ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌّ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>٥٣٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «حواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير» (٨/١) صحيح) من طريق هشام... به.

<sup>(</sup>٥٣٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» (٢٥٨/١)

والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان» (٢٩٧/١) حديث حديث (٢٠٤). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الأذان» باب «التشديد في الخروج من المسجد وقت الأذان» (٣٥٨/٢) حديث (٦٨٢). وابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج» (٢٤٢/١) حديث (٧٣٣). والدارمي في كتاب «الأذان» باب «كراهية الخروج من المسجد بعد النداء» (١٢٥٥) حديث (١٢٠٥). جميعًا من طريق إبراهيم بن مهاجر... به.

وفي الحديث: أن المؤمن إذا كان بالمسجد بعد الأذان فلا يجوز له الخروج وقد اختلف الفقهاء في حكم الخروج فقال بعضهم بالحرمة.

### (٤٤) بَابِ فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَـابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلْ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـدْ خَرَجَ أَقَـامَ الصَّلاَةَ.

## (63) بَابِ فِي التَّثْوِيبِ

٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَــالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ: اخْرُجْ بِنَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.

# (٤٦) بَابِ فِي الصَّلاَةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

<sup>(</sup>**٥٣٨) حسن**: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٧٥/١) حديث (١٨٣٢) وعلقـه الـترمذي في «سننه» من كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في التثويب في الفحر» (٣٨٢،٣٨١/١). وأورده الهندي في «كنز العمال» (٣٥٧/٨) وعزاه إلى عبد الرزاق.

قال النووي في مجموعه: التثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع إلى الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى لأنه دعا إليها بقوله (حيّ على الصلاة) ثم دعا إليها بقوله (الصلاة خير من النوم) والصحيح أنه سنة لو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة. انتهى.

<sup>(</sup>**٣٩ه) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «قول الرجل فاتتنا الصلاة» (٤١/١/مـ/٦٣٧). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «متى يقوم الناس للصلاة» (١٥٦/١/ص٤٢٢) من طريق يحيى... به.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى وَهِشَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى.

وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى وَقَالاَ فِيـهِ: «حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ».

• ٤٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلُـهُ قَـالَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَذْكُرْ «قَدْ خَرَجْتُ» إِلاَّ مَعْمَرٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ «قَدْ خَرَجْتُ».

الله عَمْرو: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرو: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٤٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوفِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قَالَ: قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ بِمِنِّى وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ، فَقَعَدَ بَعْضُنَا، فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ

<sup>(•</sup> ٤٠) أخرجه:مسلم في كتاب «المساجد» بـاب «متى يقوم النـاس للصـلاة» (٢٢/١).والـترمذي في كتـاب «الصلاة» باب «كراهية أن ينتظر الناس الإمـام وهـم عنـد افتتـاح الصـلاة» (٤٨٧/٢) حديث (٩٢٥). والنسائي في كتـاب «الأذان» باب «إقامة المؤذن عند خروج الإمام» (٣٦٠/٢) حديث (٦٨٦).

<sup>(1</sup> ٤٦) أخرجه: مسلم في كتاب «المساحد» (١٥٩/١/ص٤٢٣) من طريق الوليد بن مسلم... به.

<sup>(</sup>٢٤٣) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الكلام إذا أقيمت الصلاة» (١٤٧/٢) حديث (٦٤٣) من طريق عبد الأعلى... به.

<sup>(</sup>٣٤٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فضل الصف المقدم» (٣١٩،٣١٨/١)

أَهْلِ الْكُوفَةِ: مَا يُقْعِدُكَ؟ قُلْتُ: ابْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: هَذَا السُّمُودُ، فَقَـالَ لِيَ الشَّيْخُ: حَدَّئَنِي عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيـنَ صَلَّى اللَّهِ مِنْ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفَّا».

- 250 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.
- ٥٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْحَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ حَمَاعَةً صَلَّى.

حديث (٩٩٧). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «فضل من يصل الصف في الصلاة» (٣٢٣/١) حديث (٩٩٧). وابن خزيمة باب «ذكر الاستفهام على حديث (١٢٦٤). وأحمد في «مسنده» (١٢٦٤، ٣٠٤، ٣٠٥). وابن خزيمة باب «ذكر الاستفهام على واصلي الصف الأول» (٣/٣) حديث (١٥٥١) وأيضًا باب «ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف» (٣١٣) حديث (١٥٥٦). وأحمد في «مسنده» (٢٦/٣) (٢٩٩،٢٩٨/٢٩٠). ثلاثتهم طلحة، الهذاني، زين عن عبد الرحمن بن عوسحة... بنحوه.

السَمود: تطلق على معان متعددة، يقال (سَمَدَ) أي علا، (سَـمَدَ) أي غفـل ولهـا، (سَـمَدَ) إذا رفـع رأسـه تكبراً، (سَمَدَ) إذا قام، وهو المراد في الحديث أي قام الناس ينظرون الإمام.

<sup>(\$ 20)</sup> أخوجه: مسلم في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن نوم الجالس لا ينقسض الوضوء» (٢ ١٦/٢) (٢ ١٦/٢). والنسائي في كتاب «الإقامة» باب «الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» (٢ ١٦/٢) حديث (٧٩٠). وأحمد في «مسنده» (١٠١/٣). من ططريق عبد العزيز... به.

نجيَّ: أي مناجي رجلاً وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يجزبه ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له والله أعلم.انتهى خطابي.

<sup>(</sup>**0 \$ 0) إسناده ضعيف:** انفرد به أبو داود وهو حديث مرسل، سالم أبو النضر وابن أبي أمية مولى عمــر بـن عبيــد· الله التيمي المدني ثقة ثبت، كان يرسل كذا في التقريب.

250 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِسْحَقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَـاصِم، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْج، عَـنْ مُوسَـى بْـنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللَّه عَنْـه-: مِثْلَ ذَلِكَ.

# (٤٧) بَابِ فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَا أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْو لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ مِنْ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّيْبُ الْقَاصِيَة».

قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلاَةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

٨٤٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاقِ فَتُقَامَ،

<sup>(</sup>٣٤٦) إسناده ضعيف: انفرد به أبو داود وفي إسناده أبــو مسـعود الأنصــاري الزرقــي. قــال الحــافظ في التقريــب: بحـهول.

<sup>(</sup>٥٤٧) حسن: أخرجه الحاكم في كتاب «الصلوات» (٢١١/١). وأحمد في «مسنده» (١٩٦/٥، ٤٤٦). وابن خزيمة باب «التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي» (٣٧١/٢) حديث (١٤٨٦). جميعًا عن زائدة... به.

استحوذ: أي استولى عليهم وحولهم إليه.

القاصية: أي المنفردة عن القطيع البعيدة منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل السنة. ويقول السندي: الأوفق أن الشيطان يتسلط على من يعتاد الصلاة بـالانفراد ولا يصلي مـع الجماعـة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨٤٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الخصومات» باب «إخراج أهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة» (٨٩/٥) حديث (٢٤٢٠). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلاة الجماعية» (٨٩/٥/ص٥١١).

ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌّ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَّ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ».

950 - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُورَ فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِقَهَا فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِقَهَا فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِقَهَا فِي يَعْدِمُهُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبِ، ثُمَّ أَأْتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحرِقَهَا فَتَيْتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَأْتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحرَقَهَا عَلَيْهِ مَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَأْتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بَيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَحَرِقَهَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَعُوا عَيْرَهَا؟ قَالَ: صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ عَلَيْهِ مِنْ سَعِعْتُ أَبَا هُورَيْرَةً يَأْثُونُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا.

• • • حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ الْغُمْسِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَافِظُوا عَلَى هَوُلاَءِ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي الصَّفَّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي الصَّفَّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكَفَرْتُمْ .

<sup>(</sup>٩٤٩) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» (٢١٧) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء فيمن عسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (٢٢٣،٤٧٢/٢) من طريق زيد بن الأصم.

فتيتي: أي جماعة من فتيان الصحابة وشبابهم.

<sup>(• 00)</sup> أخرجه: مسلم في كتاب «المساجد» بـ اب «صلاة الجماعـة من سنن الهـدى» (٢٥٧/١/ ص٤٥٣) من طريق على بن الأقمر... به.

يهادي بين الرجلين: يمشي بينهما معتمدًا عليهما لضعفه. لكفرتم: أي لو تركتم شيئًا منها وداومتم على ذلك لأدى بكم إلى الكفر.

(٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ؟ «لَمْ تُقْبَلْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنِ البَّاعِهِ عُذْرًى قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ؟ «لَمْ تُقْبَلْ مِنْ السَّلَاةِ الْتِي صَلَّى».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى عَنْ مَغْرَاءَ أَبُو إِسْحَقَ.

٧٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَـاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَـنْ أَبِي رَجُلٌ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي، فَهَلْ لِي رُحْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: «هَـلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «لاَ أَجِدُ لَكَ رُحْصَةً».

٣٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَدِينَـةَ ابْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَدِينَـةَ

<sup>(</sup>۱۵۵) صحیح: أخرجه البیهقی فی «السنن الكبری» (۷۰/۳) والحاكم فی «المستدرك» (۱/ص ۲٤٥) والحارقطنی فی «سننه» (۱/ص ۲۲۱) جمیعاً من طریق أبی جناب...به.

وأبو حناب ضعيف ومدلس وقد عنعنه. قال الحافظ: وقد رواه القاسم بين أصغ في مسنده موقوفاً ومرفوعاً من حديث شعبة عن عدى بن ثابت به و لم يقل في المرفوع: إلا من عذر. ورواه بقى بن مخلد وابن ماحه وابن حبان والمؤلف والحاكم عن عبد الحميد بن ريان عن هشيم عن راجه بلفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. مرفوعاً هكذا. وإسناده صحيح. ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى الأشعرى وهو من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي برذة عن أبيه موقوفاً، وقال البيهقى: الموقوف أصح. انتهى.

<sup>(</sup>٢٦٠/١) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «التغليظ في التخلف عن الجماعة» (٢٦٠/١) حديث (٧٩٢).

والحاكم في «المستدرك» (٢٤٧/١) وسكت عليه.

شاسع الدار: أي بعيد الدار عن المسجد (لا يلاومني): أي لا يوافقني ولا يساعدني.

<sup>(</sup>۵۵۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «المحافظة على الصلوات حيث ينــادى بهــا» (۲/٥٤٥) حديث (۸۵۰). والحاكم في «المستدرك» (۲/۵۱) وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْعَلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ فَحَيَّ هَلاً».

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْحَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: «حَيَّ هَلاً».

#### (٤٨) بَابِ فِي فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

\$ ٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصَّبْحَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلاَنْ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلوَاتِ فُلاَنْ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكبِ، وَإِنَّ الصَّفَ الأَوْلَ عَلَى مِثْلِ صَفَّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَشُرَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَشُرَ الْمُونَ أَدْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَشُر فَهُو أَحَبُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَسْهَلٍ عَنْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ

فحي هلا: هي كلمة حث واستعمال، معناها: أقبل وأسرع. قال لبيد:

ولقد تسمع صوتي حيّ هل.

<sup>(\$00)</sup> حسن: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «الجماعة إذا كانوا اثنين» (٢٩/٢) حديث (٨٤٢). وأحمد والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «أي الصلاة على المنافقين أثقل» (٢٦٦/١) حديث (٢٦٦٩). وأحمد في «مسنده» (٥/٥٤) جميعًا من طريق شعبة... به.

الصلاتين: العشاء والصبح.

ابتدرتموه: أي سبق كل منكم على آخر لتحصيله.

<sup>(</sup>٥٥٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلاة العشاء» (٢٦٠/١/ ص٤٥٤). والـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل العشاء» (٢٣٣/١) حديث (٢٢١) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأحمد في «مسنده» (٦٨،٥٨/١) من طريق عثمان بن حكيم... به.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانْ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ».

## (٤٩) بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا».

200 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ عُثْمَانَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَانَ لاَ تُحْطِئهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَكُ: لَو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَالْعُلْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ، فَقَالَ: هَا لَا لَهُ فَلَكَ اللّهُ ذَلِكَ كُلّهُ اللّهُ خَلُّ وَعَزَّ مَا اخْتَسَبْتَ كُلّهُ أَجْمَعَ».

<sup>(</sup>٥٥٦) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «الأبعد فالأبعد» (٢٥٧/١) حديث (٧٨٢) وأحمــد في «مسنده» (٢٨٨٣٥١/٢) وعبد بن حميد (١٤٥٨) جميعًا عن ابن أبي ذئب... به.

<sup>(</sup>٥٥٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «فضل كثرة الخطا إلى المساحد» (٢٦٣/١/ص ٤٦). وابن ماجة في كتباب «المساحد» بباب «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أحراً» (٢٥٧/١) حديث (٧٨٣) . والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في فضل الخطا إلى المساحد» (٢٣٢/١) حديث (١٢٨٤) من طريق التيمي... به.

أنطاك: أي أعطاك: وفي النهاية: هو لغة أهل اليمن في أعطى.

٨٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّئَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ؛ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ؛ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلَيْنَ».

٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَسْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَطَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إلاَّ الصَّلاَةَ، وَلاَ يَنْهَزُهُ إلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إلاَّ رُفِعَ لَهُ الْوُصُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ بِهَا حَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاَثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللَّذِي مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُب عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُورُذِ فِيهِ، أَوْ يُهِا فَيُهِ. وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُب عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُورُذِ فِيهِ، أَوْ

<sup>(</sup>**٥٥٨) حسن**: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٨،٢٦٣/٥). والبيهقي في «السـنن» (٦٣/٣) من طريق يحيــى... به. وأورده المنذري في «الترغيب» (٢١٣/١).

تسبيح: يريد به الصلاة. وكل صلاة تطوع بها فهي تسبيح وسبحة.

لا ينصبه: لا يزعجه إلا ذلك وأصله من النصب وهو معاناة المشقة. يقـال: أنصبـني هـذا الأمـر وهـو أمـر منصب، ويقال: أمر ناصب أي ذو نصب كقول النابغة:

كليني لهم يا أميمة ناصبٍ.

انتهى.

<sup>(</sup>**٥٥٩) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «فضل صلاة الجماعة» (١٥٤/٢) حديث (٦٤٧). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «فضل صلاة الجماعة» (٢٧٢/١/ص٥٩) من طريق الأعمش... به. لا ينهزه: أي لا يبعثه ولا يشخص إلا ذلك. ومن هذا انتهاز الفرصة وهو الانبعاث لها والمبادرة إليها.

• ٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّئَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُون، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاَةُ فِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاَةُ فِي غَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً، فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً».

قَالَ أَبو دَاود: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

## (٥٠) بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الظَّلاَمِ

٥٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَشُّوِ الْعَالَةِ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

### (١٥) بَابِ مَا جَاءَ فِي الْهَدْيِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرُو حَدَّثَهُمْ، عَنْ دَاوُدَ بْسِنِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ، أَنَّ كُعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكُهُ

<sup>( •</sup> ٢٠) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «فضل صلاة الجماعة» ( ٢٠٨/١) حديث ( ٦٤٦) عنصرًا على الشطر الأول منه. والحاكم في «المستدرك» ( ٢٠٨/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣٦١) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» (٣٦/١) حديث (٢٥٧/١). وابن ماجة في كتاب «المساجد» باب «المشي إلى الصلاة» (٢٥٧/١) حديث (٧٨١). وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح مسندًا وموقوفًا إلى أصحاب النبي صلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسند إلى النبي صلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى. ووثق رجال إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال الشيخ أحمد شاكر: وله شواهد كثيرة من أحاديث بعض الصحابة وكلها مرفوع إلى النبي صلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ذَلِكَ، وَقَالَ: إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ».

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْبَدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِنَّ مَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُ وَ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِلاَّ كَتَب (إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ اليُمنَى إِلاَّ كَتَب (اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدُ؛ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدُ وَلَا أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا ا بَعْضًا وَبَقِي بَعْضٌ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى الْ مَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ؟ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ؟ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ؟

# (٥٢) بَابِ فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ فَسُبِقَ بِهَا

عَنْ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>٣٦٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصبع» (٢٢٨/٢) حديث حديث (٣٨٦). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما يكره في الصلاة» (٣١٠/١) حديث (٩٦٧). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسحد» (٣٨١/١) حديث (٩٦٧). وأحمد في «مسنده» (٣٤٢/٣٤١/٤). من حديث كعب بن عجرة... به.

يشبكن: التشبيك هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بها وقيل: الاشتباك والاحتباء مما يجيب النوم فنهى عن التعرض لما ينقضي الطهارة. (نهاية).

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح: أورده المنذري في «الترغيب» (٢٠٨/١) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥٦٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتباب ﴿ إلا مامة » بباب ﴿ بِينِ الدراك الجماعة » (٢٠٨/١) حديث (٥٥٠). وأحمد في «مسنده» (٣٨٠/١). والحاكم في «المستدرك» (٢٠٨/١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. انتهى. جميعًا من طريق عبد العزيز بن محمد... به.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّهُ! أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرٍ مَنْ صَلَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا».

## (٥٣) بَابِ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَّـاءَ اللَّـهِ مَسَـاجِدَ اللَّـهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ».

٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ».

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

<sup>(</sup> ٩٦٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٣٥، ٢٥٠، والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهمي عن منع النساء من المساجد» (١٣٠/١) حديث (١٢٧٩). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الأمر بخروج النساء إلى المساجد» (١٣٠/٣) حديث (١٦٧٩). والحميدي في «مسنده» (٢/ص ٤٣١) حديث (٩٧٨). جميعًا من طريق محمد بن عمرو... به.

تفلات: بفتح التاء وكسر الفاء أي غير متطيبات.

<sup>(</sup>٣٦٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتـاب «الجمعـة» بـاب «ائذنـوا للنسـاء بـالليل إلى المسـاجد» (٣٢٧) من حديث (٩٠٠). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «خروج النساء إلى المساجد» (١٣٦/١/ ص٣٢٧) من طريق نافع... به.

<sup>(</sup>٣٦٧) صحيح: خرجه أحمد في «مسنده» (٧٦/٢) حديث (٤٦٨). وابن خزيمة في «صحيحه» بـــاب «اختيــار صلاة المرأة في بيتها» (٩٢/٢) حديث (١٦٨٤) من طريق العوام بن حوشب... به.

َ ٥٦٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُ لَلَّهُ بَلْ عُمْرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُ لَهُ نَ الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُ لَهُ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَ وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَ وَتَقُولُ: لاَ نَأْذَنُ لَهُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَوْ اللَّهُ وَلَدُ لاَ نَأُذَنُ لَهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَ وَتَقُولُ: لاَ نَأُذَنُ لَهُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ نَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْذَنُ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

#### (٤٥) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

٩٦٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَحْبَرَتُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

• ٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿صَلَاةُ الْمَرْأَةِ

<sup>(</sup>٥٦٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتـاب «الجمعـة» بـاب «ائذنـوا للنسـاء بـالليل إلى المسـاجد» (٢٠٤٤) حديث (٩٩٨). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «خروج النساء إلى المساجد» (١٣٩/١/ص٣٢٧) مـن طرية. مجاهد.

المدخل: وفي «النهاية» (اتخذوا دين الله دغلا) أي يخدعون به الناس وأصل الدغل: الشحر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد، وقيل هو من قولهم: أدغلت: في هذا الأمر إذا أدغلت فيه ما يخالطه ويفسده. انتهى.

<sup>(</sup>**٥٦٩) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «انتظار الناس قيام الإمام العالم» (٢٠٦/٢) حديث (٨٦٩). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «خروج النساء إلى المساحد» (٨٤٤/١/ص٣٢٩) من طريق يحيى بن سعيد... به.

<sup>(</sup>۷۷۰) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن» (١٣١/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «اختيار صلاة المسرأة في بيتها» (٩٠٩٤/٢) وقال: حديث بيتها» (٩٠٩٤/٢) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وقد احتجا جميعًا بالمورق بن مشمرخ العجلي ووافقه الذهبي.

فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا».

النّ عَمْرَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَـالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابِ لِلنّسَاءِ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

## (٥٥) بَابِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللِهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ «فَاقْضُوا».

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «فَأَتِمُوا» وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا: ﴿فَأَتِمُوا».

المخدع: الخدع إخفاء الشيء وبه سمي المخدع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وتضم ميمه وتفتح. (نهاية).

<sup>(</sup>۵۷۱) صحیح: مکرر رقم (٤٦٢).

<sup>(</sup>۵۷۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» (١٣٨/٢) حديث (٦٣٨). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «استحباب إتيان الصلاة بوقـار» (١٠١/١/م-٤٠) من طريق الزهري... به.

٣٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بُـنِ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ: سَمِعْتُ أَبَـا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْنُتُوا الْصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلْيَقْضِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو ذَرٍّ رَوَى عَنْهُ: «فَ**أَتِمُّوا وَاقْضُوا**» وَاحْتُلِفَ فِيهِ.

# (٥٦) بَابِ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

١٠٥٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ ۚ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَـالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟».

# (٥٧) بَابِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

٥٧٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُـوَ غُـلاَمٌ شَـابٌ، فَلَمَّا

(٥٧٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٨٦،٣٨٢/٢). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة» (٣/ص٣) حديث (١٧٧٢،١٥٠٥) من طريق سعد بن إبراهيم... به.

(3٧٤) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الجماعة في مسجد وقد صلى فيه مرة» (٢٢/١) حديث (٢٢٠). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة» (٢٢/١) حديث (١٣٦٨). وأحمد في «مسنده» (٦٤،٤٥،٥/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه» (٦٣/٣) حديث (١٦٣٢) جميعًا من طريق

وهيب... به. (٥٧٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الرجل يصلي وحده» (٢٤/١) حديث

(٢١٩). والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «إعادة... مع الجماعة» (٢٧/٢) حديث (٨٥٧). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «إعادة الصلوات في الجماعة» (٣٦٦/١) حديث (١٣٦٧). وأحمد في «مسنده» (١٦١/٤) جميعًا عن يعلى بن عطاء.

فرائص: هي جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند مُنوِّض القلب، تفترص من الفزع: أي ترتعد.

صَلَّى إِذَا رَجُلاَن لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَحِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَـالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تَصَلِّيا مَعَنَا؟» قَالاً: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ، وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ».

٣٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيـدَ،
 عَنْ أبيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمِنِّى: بِمَعْنَاهُ.

٧٧٥ - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: حَثْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ فَحَلَسْتُ، وَلَمْ أَدْحُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى يَزِيدَ حَالِسًا، مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: «فَمَا مَنعَكَ أَنْ فَقَالَ: «أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ؟» قَالَ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: «فَمَا مَنعَكَ أَنْ قَدْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ؟» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُهُ فِي مَنْزِلِي، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا جَعْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ مَتُوبَةً مَكْتُوبَةً فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ مَكُنُ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً».

٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ،
 أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّـهُ سَـأَلَ

وفي الحديث من الفقه: أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس فتكون له نافلة. ومنه دليل على أن صلاة الرجل منفردًا بحزية. مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة ومكروها.

<sup>(</sup>٧٦) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۵۷۷) ضعيف: أخرجه البيهقي في «سننه» (٣٠٢/٢). والدارقطيني في «سننه» (٢٧٦/١) من طريق معن بن عيسى... به. وقال البيهقي: إن حديث يزيد الأسود أثبت منه وأولى. وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

<sup>(</sup>۵۷۸) ضعيف: أخرجه مالك في «موطفه» (۱۱/۱/ص۱۳۳) موقوفاً. والبيهقي في «السنن الكبرى» (۵۷۸) ضعيف بن عمرو بن المسيب السهمي. قال الحافظ: مقبول وهي درجة من درجات الجهالة. انتهى.

أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعِ».

## (٥٨) بَابِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكِ جَمَاعَةً أَيْعِيدُ؟

٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَـنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - يَعْنِي: مَوْلَى مَيْمُونَةً - قَـالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُـمْ يُصَدُّونَ، سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - يَعْنِي: مَوْلَى مَيْمُونَةً - قَـالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: فَقُلْتُ: أَلاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «لاَ تُصَلِّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».

## (٥٩) بَابِ فِي جُمَّاعِ الْإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

• ٨٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّـوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَـامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ».

سهم جمع: يراد أنه سهم من الخير جمع له فيه، وقال الأخفش: يريد سهم الجيش وسهم الجيش الحظ من الغنيمة.

<sup>(</sup>٥٧٩) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة» (٤٤٩/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض» (٦٩/٣) حديث (١٦٤١). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٠٣/٦) جميعًا من طريق حسين بن ذكوان... به.

البلاط: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق.

<sup>(</sup>٥٨٠) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما يجب على الإمام» (٢١٤/١) حديث (٩٨٣). وأحمد في «مسنده» (٢٠١١٥٦،١٥٤،١٤٥/٤). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «التغليظ على الأئمة» (٣/ص٨٠/) حديث (١٥١٣) جميعًا من طريق أبي علي الهمداني... به.

## (٦٠) بَابِ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَلَى الإِمَامَةِ

٥٨١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنِي طَلْحَهُ أُمُّ غُرَابٍ، عَنْ عَدَّالَةً - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةً مَوْلاَةٍ لَهُمْ - عَنْ سَلاَمَةً بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَلاَمَةً بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَتَدَافَعَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِهِمْ».
 أهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ».

## (٦١) بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٧٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ رَجَاء، سَمِعْتُ أَوْسَ ابْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَلْيَوُمَّهُمْ ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يُومَ الرَّجُلُ فِي أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً؛ فَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يُومَ الرَّجُلُ فِي بَيْدِهِ، وَلاَ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً؛ فَلْيَوُمَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِإِسْمَعِيلَ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ.

<sup>(</sup>٥٨١) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «مـا يجـب على الإمـام» (٣١٤/١) حديث (٩٨٢). وأحمد في «مسنده» (٣٨١/٦). والبيهقـي في «سننه» (٩٨٣)، من طريق طلحة أم غراب. وإسناده ضعيف فيه مجهولات أولهن طلحة أم غراب قال الحافظ: لا يعرف حالها.

<sup>(</sup>قلت): وعقيلة الفزارية لا يعرف حالها.

يتدافع: أي يدفع كل واحد منهم صاحبة إلى الإمامة ولا يتقدم هو.

تكرمته: تفعلة من الكرامة وهي موضعه الخاص لجلوسه من فراش أو سرعة مما يعد لإكرامه.

٥٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: «وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ».

قَالَ أَبُو دَاوِد: وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ: «أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً».

٥٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً» وَلَمْ يَقُلُ فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: «**وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَـدِ إِلاَّ** بِإِذْنِهِ».

٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا، فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا، فَحَفِظَتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «يَوُمُّكُمْ أَقْرَوُكُمْ» وَكُنْتُ أَقْرَأُهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي، فَكُنْتُ أَوْمُهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «يَوُمُّكُمْ أَقْرَوُكُمْ» وَكُنْتُ أَوْرَأُهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي، فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِن

<sup>(</sup>٥٨٣) صحيح: تقدم برقم (٥٨٢).

<sup>(</sup>٥٨٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «من أحق بالإمامة» (٢٩٠/١/ص٢٦) من طريق الأعمش.... به.

<sup>(</sup>٥٨٥) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» باب «أحاديث أخرى عن الفتح» (٦١٦/٧) حديث (٥٨٥). والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «إمامة الغلام قبل أن يحتلم» (٢١٥/٢) حديث (٧٨٨). وأحمد في «مسنده» (٣١،٣٠/٥). عن عمرو بن سلمة... به.

الحاضر: القوم النزول على ما يقيمون به ولا يرحلون عنه ومعنىالحاضر: الحضور فاعل بمعنى مفعول. واختلف الناس في جواز إمامة الصبي بين الجواز والكراهة والصحيح أنها جائزة بإقرار النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لهوفي الحديث أيضًا دليل على جواز المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة. انتهى.

النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحِي بِهِ، فَكُنْتُ أَوُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ.

٥٨٦ - حَلَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَلَّثَنَا عَـاصِمٌ الأَحْـوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَـلَمَةَ بِهَـذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِي.

٥٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْحَرْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ يَوُمُّنَا؟ قَالَ: «أَكْثُورُكُمْ جَمْعًا لِلْقُورْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُورْآنِ» قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهِ، مَنْ يَوُمُّنَا؟ قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَمَا شَهِدْتُ مَحْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ جَمْعَ مَا جَمَعْتُهُ. قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَمَا شَهِدْتُ مَحْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أَصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَرْمِيِّ، عَنْ عَمْـرِو بْـنِ سَــلَمَةَ قَالَ: لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. .. لَمْ يَقُلُ عَنْ أَبِيهِ.

٨٨٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسَّ - يَعْنِي: ابْنَ عِياضٍ - وَحَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بْنُ حَالِدٍ الْحُهَنِيُّ - الْمَعْنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَوُمُّهُمْ سَالِمٌ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوْلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَوُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. زَادَ الْهَيْتُمُ: وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.

<sup>(</sup>٥٨٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» باب «الصلاة في الإزار» (٤٠٤/٢) حديث (٧٦٦) من طريق شعيب... به.

<sup>(</sup>٥٨٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩/٥) من طريق قتيبة... به. والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٢-٩١/٣) من طريق مسعر... به. وصححه الألباني في «صحيح السنن» (٤٨) وقال: لكن قوله: عن أبيه غير محفوظ.

<sup>(</sup>٥٨٨) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إمامة العبد والمـولى» (٢١٦/٢) حديث (٩٩٢) من طريق أنس بن عياض... به.

٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُوْ لِصَاحِبٍ لَهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمًا، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنَّا» وَفِي لَهُ أُو لِصَاحِبٍ لَهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمًا، ثُمَّ لِيَوُمَّكُما أَكْبَرُكُمَا سِنَّا» وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَة قَالَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْم.

حَدِيثِ مَسْلَمَةً قَالَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ: قَالَ خَالِدٌ: قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: فَأَيْنَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

﴿ ٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُورُدُنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَوُمُكُمْ قُرَّاؤُكُمْ».

### (٦٢) بَاب إِمَامَةِ النَّسَاءِ

991 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَال: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَال: حَدَّثَنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلاَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُلاَّدٍ الأَنْصَارِيُّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَـهُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، نَوْفَلٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَـهُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>٥٨٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحــد» (١٣٠/٢) حديث (٦٢٨). ومسلم في كتاب «المساجد» باب «من أحق بالإمامــة» (٦٢٨/ص٢٩٥) من طريق أبي قلابة... به.

<sup>(</sup>٩٠٠) ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الأذان» باب «فضل الأذان» (٢٤٠/١) حديث (٧٢٦). والبيهقي في «السنن» (٢٢٦) وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي. قــال الحـافظ: ضعيـف. وأورده الألبـاني في ضعيف الجامع (٤٨٦٩).

<sup>(</sup>**٩٩١) حسن**: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٥/٦). والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٨٢/٦) من طريق الوليــد... به.

قري في بيتك: بكسر القاف أي استقري واثبتي فيه وهو أمر من قَرِاً. دبرت غلامًا لها وجارية: أي علقت عتقهما على موتها والقيد.

المدبرّ: هو الذي يكون بعد موت السيد حراً. فغماها: أي غطيا وجهها.

ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً؟ قَالَ: «قَرِّي فِي بَيْتِكِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ» قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهيدَةُ.

قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتْحِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أُوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤذَنَّا يُؤذُنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤذَّنَهَا شَيْحًا كَبِيرًا.

## (٦٣) بَابِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

٣٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَمْرِانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ يَعْدُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَقً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَة فَيَالًا اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَقً: مَنْ تَقَدِّمُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَرَّرَهُ».

<sup>(</sup>۹۹۲) حسن: وقد انفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>٩٩٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «من أم قومًا وهم كارهون» (٣١١/١) حديث (٩٧٠). والبيهقي في «السنن» (١٢٨/٣) من طريق الأفريقي... به. وعبد الله بن عمر بن غانم وثقة ابن يونس وغيرهم و لم يعرفه أبوحاتم وأفرط ابن حبان في تضعيفه وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي: ضعيف. وعمران بن عبد المعافري قال الحافظ في التقريب: ضعيف.

اعتبد محرره: أي أعتقه وكتم عتقه وأنكره، وهذا وجه. والوجه الآخر أن يستخدمه كرهًا بعد العتق.

### (٦٤) بَابِ إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ».

#### (٦٥) بَابِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى

• ٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُـو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمُ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

#### (٦٦) بَابِ إِمَامَةِ الزَّائِر

٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلَى مِنَّا قَالَ:
 كَانَ مَالِكُ بْنُ حُويْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا هَذَا، فَأْقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهُ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأَحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأَحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَوْمَهُمْ، وَلْيَوْمَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ».

<sup>(</sup>**٩٤**) ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن» (١٣١/٣). والدارقطني في «السنن» (٦/٢) من طريق مكحول... به. ومكحول هذا لم يسمع من أبي هريرة فالإسناد منقطع وباقي رجاله ثقات. وأورده الألباني في «الإرواء» (٥٢٧) وضعفه.

<sup>(</sup>٥٩٥) صحيح: انفرد به أبو داود وإسناده حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩٩٦) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء فيمن زار قومًا لا يصلي بهم» (١٨٧/٢) حديث (٣٥٦). وأحمد في «مسنده» (٤٣٦/٣). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

# (٦٧) بَابِ الْإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

990 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّان، فَأَخَذَ يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّان، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِك؟ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِك؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي.

٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنْهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، عَدِيِّ بْنِ تَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنْهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ، فَاتَبَعَهُ فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ، فَاتَبَعَهُ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّان يُصلِّي، وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ، فَاتَبَعَهُ عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» أَوْ نَحْوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذَتَ عَلَى يَدَيَّ.

<sup>(</sup>٩٧٥) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين(... به (١٠٨/٣) حديث (١٠٢٣). والبيهقي في «السنن» (١٠٨/٣) من طريق الأعمش... به.

المدائن: هي مدائن كسرى على دجلة قرب بغداد وسميت بذلك لكبرها.

دُكَّان: بضم الدال وتشديد الكاف، وهي الدكة المرتفعة ويطلق على الحانوت.

<sup>(</sup>٩٩٨) حسن: وفي إسناده رجل لم يسم.

وفي الحديث من الفقه: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي الفريضة وصلاته مع قومه نافلة وفيه أيضًا جواز إعــادة صلاتـه في يــوم مرتــين إذا كــان للإعــادة ســــ.

# (٦٨) بَابِ إِمَامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاَةَ

990- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةً.

• • ٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُ ۖ قَوْمَهُ.

#### (٦٩) بَابِ الإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

٩٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَحُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَواتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ تُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى وَهُو قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ تُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَالِهُ لَمَنْ حَمِدَهُ، قَائِهُ لَمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

<sup>(</sup>٩٩٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» بـاب «إباحـة اثتمـام المصلي فريضًا للمصلي نافلة» (٦٤/٣) حديث (١٦٣٣) من طريق يحيى بن سعيد... به.

<sup>(</sup>۲۰۰) متفق عليمه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا طول الإمام» (۲۲٦/۲) حديث (۷۰۰). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في العشاء» (۱۷۸/۱/ص۳۹۹) من طريق عمرو بن دينار... به.

<sup>(</sup>۲۰۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في السطوح» (۸۱/۱) حديث (۳۷۸). ومسلم في كتاب «الصلاة» بباب «ائتمام المأموم بالإمام» (۷۷/۱/ص۳۰۸) من طريق سفيان عن الزهري... به.

حجش: أي خُدشَ.

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعــد الآخــر مــن غــير حــدث يحــدث بالإمام الأول، ومنه دليل على حواز تقدم بعض صلاة المأموم صلاة الإمام.

٢٠٢ - حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِنْمِ نَحْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَاشَارَ إِلَيْنَا فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جَلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعُلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظْمَائِهَا».

٣٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، عَنْ وُهَيْبٍ، عَـنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكبِرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» قَالَ مُسْجُدُوا، وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَيُعُونَ ». فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ ».

قَالَ أَبُو دَاود: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

<sup>(</sup>۲۰۲) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الطب» بـاب «موضع الجماعـة» (١١٥٢/٢) حديث (٣٤٨٥). وابن خزيمة في والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٠٠/٤) حديث (٩٦٠). وأحمد في «مسنده» (٣٠٠/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «النهي عن صلاة المأموم قائماً.» (٣/٣٥) حديث (١٦١٥). جميعًا عن الأعمش... بـه. وفي الزوائد: إسناده صحيح إن كان أبو سفيان طلحة بن نافع سمع من جابر.

<sup>(</sup>قلت): والحديث إسناده منقطع حيث أن طلحة لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث كلهم في البخـاري وهذا ليس منها كما في التهذيب (٢٥١٥).

جذْم نخلة: بكسر الجيم وفتحها أصل النخلة.

مَشْربة: فتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء ويجوز الضم، وهي الغرفة.

<sup>(</sup>٢٠٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠/٢) من طريق وهب... به. وإسناده صحيح.

٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ: «**وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا**» لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ: الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِـنْ أَبِـي خَالِد.

٣٠٠ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ احْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ احْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْ فَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا».

٣٠٦ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنَى، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّنَهُمْ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ. يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ: ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحُبَابِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ: صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ:

<sup>(</sup>٢٠٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» باب «تأويل قوله عز وجل ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لله وأنصتوا ﴾» (٤٧٩/٢) حديث (٩٢٠). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «إذا قرأ الإمـام فأنصتوا»(٢٧٦/١)حديث(٨٤٦).وأحمد في «مسنده» (٢٠/٢) جميعًا من طريق محمد بن عجلان…به.

<sup>(</sup>٣٠٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «صلاة القاعد» (٦٨٠/٢) حديث (١١١٣). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «ائتمام المأمومَم بالإمام» (٨٢/١)ص٣٠٩) من طريق هشام... به.

<sup>(</sup>٣٠٦) أخرجه: مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ائتمام المأموم بالإمام» (٨٥/١)ص ٣٠٩). والنسائي في كتـــاب «الإمامة» باب «الائتمام بمن يأتم بالإمام» (٢/٩/١) حديــث (٧٩٧). وأحمــد في «مســنده» (٣٣٤/٣). جميعًا عن يحيى بن يحيى... به.

<sup>(</sup>٣٠٧) صحيح:انفرد به أبو داود وقال: ليس بمتصل ولكن للحديث شواهد تقدمت في الأحاديث السابقة يرتقىي بها إلى درجة الصحة.

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسِ بِمُتَّصِلٍ.

## (٧٠) بَابِ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَان

٩٠٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ، فَقَالَ: «رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ، وَهَذَا فِي سِقَائِهِ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ».

ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَقَامَت أُمُّ سُلَيْمٍ وأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا، قَالَ ثَابِت: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ.

﴿ ٣٠٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.

• ٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، عَ نِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَـأَطْلَقَ

<sup>(</sup>۲۰۸) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «من زار قومًا فلم يفطر عندهم» (٢٦٨/٤) حديث (١٩٨٢).

ومسلم في كتاب «المساحد» باب «جـواز الجماعـة في النافلـة» (٢٦٨/١/ص٤٥٧، ٤٥٨) كلاهمـا عـن ثابت... به.

<sup>(</sup>٣٠٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتباب «المساجد» بياب «جواز الجماعة في النافلية» (٢٩/١/ص٥٥). والنسائي في كتباب «الإمامة» باب «إذا كانوا رجلين وامرأتين» (٢١/٢) حديث (٨٠٢).

وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الاثنان جماعة» (٣١٢/١) حديث (٩٧٥) جميعًا من طريـق شعبة... به.

<sup>(</sup>**١١٠) صحيح**: أخرجه مسلم في كتاب «المسافرين» باب «الدعاء في صلاة الليل» (١٩٢/١/ ص٥٣١). وأحمـــد في «مسنده» (١٢٤٩) من طريق عطاء... به.

الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَحَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

١١٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَــنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُوَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

#### (٧١) بَابِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

٢١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ، صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأَصلِّي لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ قَالَ: «قُومُوا فَلأَصلِّي لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدًّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاء، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣١٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَــارُونَ بْنِ عَنْـتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَــا عَبْدِ اللَّهِ – وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَــا

قال الخطابي: في هذا الحديث أنواع من الفقه: منها أن الصلاة الجماعة في النوافل جائزة، ومنها أن الائنــين جماعة، ومنها أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين، ومنها جواز العمــل اليسـير في الصــلاة، ومنهــا جواز الإتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها. (والله أعلم).

<sup>(</sup>۲۱۱) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «الذوائب» (۱۰/ص۲۷٦) حديث (۹۱۹). وأحمــد في «مسنده» (۲۸۷،۲۱۵/۱) من طريق أبي بشر... به.

ذوائب بضم الذال: شعر الرأس.

<sup>(</sup>۲۱۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على الحصير» (٥٨٢/١) مديث (٣٨٠) حديث (٣٨٠) كلاهما من طريق مالك... به. ومسلم في كتـاب «المسـاجد» بـاب «جـواز الجماعـة في النافلـة» (٣٨٠) كلاهما من طريق مالك... به. ومسلم في كتـاب «المسـاجد» بـاب «جـواز الجماعـة في النافلـة»

<sup>(</sup>٦١٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦/١، ٥٥١، ٥٥٥، ٥٥٩). ومسلم في كتاب «المساجد» بـاب «الندب إلى وضع الأيـدي على الركب في الركوع» (٢٦/١/ص٣٧٨) مطولاً. والنسـائي في كتــاب «المساجد» باب «تشبيك الأصابع في المسجد» (٣٨٠/٢) حديث (٧١٨).

الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ – فَحَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا، فَأَذِنَ لَهُمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

## (٧٢) بَاكِ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### (٧٣) بَاب الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

٣ ٦٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَلِّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَلِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ».

قَالَ أَبُو دَاود: عَطَاءٌ الْحُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

<sup>(</sup>٢١٤) صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٦٦) كما في المسند الجامع من طريق يحيى عن سفيان... به. والحديث تقدم بأتم من هذا برقم (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣١٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المسافرين» باب «استحباب يمين الإمام» (٩٢/١) ص١٩٥). وأحمد في «مسنده» (٣٠٤/٤) من طريق مسعر... به.

<sup>(</sup>٢١٦) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في صلاة النافلة» (٩/١) حديث (٢/٠٠). والبيهقي في «السنن» (٢/١٠). وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» (٣٠٠/١). وهذا إسناده منقطع عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة كما قال أبو داود. وعبد العزيز بن عبد الملك القرشي: بحهول.

# (٧٤) بَابِ الْإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ

71٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلاَتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ». وَمَنْ كَانْ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ».

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِقْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

## (٧٥) بَابِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنِ اتَّبَاعِ الإِمَامِ

٣١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَدَّدِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ؛ إِنِّي بَرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ؛ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ».

<sup>(</sup>٦١٧) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الرجل يحدث في التشهد» (٢٦١/٢) حديث (٤٠٨) وقال أبو عيسى: إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطرب إسناده. ورواه الدارقطني في «السنن» (٣٩٧/١) من طريق عبد الرحمن... به. وقال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>**۱۱۸) صحیح**: مضی برقم (۲۱).

<sup>(119)</sup> صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود» (٢/٩) حديث (٣٠٩) حديث (٣٠٩). وأحمد في «مسنده» (٩٢/٤) والحميدي في «مسنده» (٢/ص٢٧) حديث (٢٠٣). من طريق محمد بن يحيى... به.

أني قد بدنت: يروى على وجهين أحدهما: بتشديد الدال معناه كبر السن، يقـال: بـدن الرجـل تبدينًا إذا أسن، والوجه الآخر: بدنت مضمومة الدال غير مشددة. ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم وكل واحـد من كبر السن.

• ٣٦٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ – وَهُو َغَيْرُ كَذُوبٍ – أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَامُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَأُوهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدَ سَجَدُوا.

١ ٣٦٠ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ ابْنِ تَعْلِبَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ابْنِ تَعْلِبَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ.

٣ ٢٦٠ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ - يَعْنِي: الْفَزَارِيَّ - عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَمِدَهُ» لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۲۲۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «متى يسجد من خلف الإمام» (۲۱۲/۲) حديث (۹۲۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام والعمل بعدي» (۹۷/۱/ص۳۶٥) من طريق أبى إسحاق... به.

<sup>(</sup>**٦٢١) صحيح**: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام» (٢٠٠/١/ص٣٤٥). والحميدي في «مسنده» (٣١٧/٢) حديث (٧٢٥). جميعًا من طريق سفيان... به.

<sup>(</sup>٦٢٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «السحود على سبعة أعظم» (٣٤٥/٢) حديث (٢٢٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام» (٨١١) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام» (٨١١) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام» (٨١١) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «متابعة الإمام» (٨١١).

# (٧٦) بَابِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

٣٢٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى» أَوْ «أَلاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

# (٧٧) بَابِ فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلِ الْمُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ.

## (٧٨) بَابِ جُمَّاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ

٣٦٥- حَدَّقَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان؟».

<sup>(</sup>٦٧٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إثم من رفع رأسه قبل الإمام» (٢١٤/٢) حديث (٦٩٢). ومسلم في كتــاب «الصــــلاة» بــاب «تحريــم ســبق الإمــام بركــوع أو ســـحود ونحوهمـــا» (١٩٠١/ص٢١) من طريق محمد بن زياد... به.

قال الخطابي: اختلف الناس فيمن فعل ذلك، فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك، فأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته تجزية. غير أن أكثرهم يـأمرون بأن يعود إلى السحود، وقال بعضهم: يمكث في سحوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه. وفي العون: واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرفع ذلك إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للحاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. انتهى مختصراً.

<sup>(</sup>٦٢٤) صحيح: أحرجــه أحمــد في «مسـنده» (١٢٦/٣). والحــاكم في «المسـتدرك» (٢١٨/١) مــن طريــق زائدة...به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦٢٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتــاب «الصلاة» باب «في الثوب الواحد» (٦١/١) حديث (٣٥٨).

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مَنْكَبَيْهِ

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّنَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ الْمَعْنَى، عَـنْ هِشَـامِ الْبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَــالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فِلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».

٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُحَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَـنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَـاءَ رَجُـلٌ، فَقَـالَ: يَـا نَبِيًّ اللَّهِ، مَا تُرَى فِي الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ

ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في الثوب الواحد» (٢٧٥/١/ ص٣٦٧) من طريق مالك... به. (٣٢٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا صلى في الثوب الواحد» (٦١/١) حديث (٣٥٩).

ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» (۲۷۷/۱/ص۳۶۸) من طريق سفيان... به.

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد: الذي ليس على منكبيه منه شيء.

<sup>(</sup>۹۲۷) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا صلى في ثوب واحد» (۱۲/۱ه) حديث (۳۲۰).

وَأَحْمَد فِي «مسنده» (٢٥٥/٢) من طريق يحيي... به.

<sup>(</sup>٦٢٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» بساب «إذا صلى في ثـوب واحـد وصفـة لبسـه» (٦٢٨) صحيح: أخرد في «مسنده» (٢٧/٤) من طريق يحيى بن سعيد... به.

<sup>(</sup>٣٧٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٤) من طريق عبد الله بن بدر... به.

طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ قَوْبَيْنِ؟».

## (٧٩) بَابِ الرَّجُلِ يَعْقِدُ النَّوْبَ فِي قَفَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّي

• ٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَـنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَـرَ النِّسَاءِ، لاَ تَرْفَعْنَ رُغُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

## (٨٠) بَابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٦٣٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا كان الثوب ضيقًا» (٢٦٣/١) حديث (٦٣٠١) من (٣٦٠٦). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «أمر النساء المصليات وراء الرحال» (١٣٣/١/ص٢٠٦) من طريق سفيان... به.

ومعناه: كان الرحال في عهد رسول صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يعقدون أزرهم في أعناقهم لضيقها، ليكون الواحد منهم مستورًا إذا ركع وسجد، لأنهم لم يكن لهم سراويل، ثم نادي أحدهم يا معشر النساء لا ترفعن رؤسكم حتى يرفع الرحال وذلك لغلا يبصرن شيئًا من عورات الرحال عند رفع رؤسهن من السحود.

<sup>(</sup>٦٣١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠/٦، ٢٥١) وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢٠/٠) وقال: وقد مضى بنحوه في الحديث رقم (٣٧٠) عن عائشة رضي الله عنها.

# (٨١) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

٣٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ».

٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلِ الْعَامِرِيِّ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ حَوْمَلِ الْعَامِرِيِّ - قَالَ أَبو دَاود: كَذَا قَالَ: وَالصَّوَابُ: أَبُو حَرْمَلٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَدِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَدِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَدِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ.

# (٨٢) بَابِ إِذَا كَانَ النُّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِد

\* ١٣٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّحِسْتَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَعِيلَ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، السِّحِسْتَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ عِبْدِ اللَّهِ - قَالَ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً ذَهَبْتُ أَخَالِفُ سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً ذَهَبْتُ أَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ، فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ نَواقَصْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ، فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَالِفُ

<sup>(</sup>۲۳۲) حسن: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» بـاب «الصلاة في قميـص واحـد» (٤٠٤/٢) حديث (١٥). وأحمد في «مسنده» (٤٩/٤) من طريق موسى بن إبراهيم... به.

<sup>(</sup>٣٣٣) ضعيف: انفرد به أبو داود: وفي إسناده أبو حومل العامري. قال الحـافظ في التقريب: أبـو حومـل، ويقــال بالراء بدل الواو وهو الراجح عند أبي داود، مجهول.

<sup>(</sup>**٦٣٤) صحيح**: أحرجه مسلم في كتباب «الزهد» باب «حديث حابر الطويل وفضل أبي اليسر» (٧٤/٤)ص٠٥٠٠).

لم تبلغ لي: أي لم تكفني. ذباذب: أي أهداب وأطراف.

تواقصت: ثنى عنقه ليمسك الثوب به. يرمقني: ينظرني.

حِقوك: بفتح الحاء وكسرها. وهو معقد الإزار، والمراد أن يبلغ السرة.

عَلَيْهَا لاَ تَسْقُطُ، ثُمَّ حِثْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَـدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَحَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَـامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقْنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا جَابِرُ» فَطِنْتُ بِهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا جَابِرُ» قَالَ: «يَا جَابِرُ» قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيْهِ، وَإِذَا كَانَ صَيِّقًا فَالَذَهُ عَلَى حِقْوِكَ».

٦٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رَضِي اللَّه عَنْه-: «إِذَا كُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رَضِي اللَّه عَنْه-: «إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلاَ يَشْتَمِلِ الشَّيْمَالَ الْيَهُودِ».

٣٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ الذَّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلُةً يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ تُمَيْلُةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالآخَرُ أَنْ تُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاةً.

<sup>(</sup>٦٣٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٨/٢) حديث (٦٣٥٦) من طريق نافع... به.

الاشتمال: أي يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه، ولا يبقى منه ما تخرج منه يده.

<sup>(</sup>٣٣٦) صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٣٦/٢) من طريق أبي تميلة... به.

أبو تميلة: بضم التاء المثناه وهو يحيى بن واضح الأنصاري المروزي.

التوشح: أن يأخذ الإنسان طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى وطرفه الـذي ألقـاه على الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقدها على صدره.

#### (٨٣) بَاب الإِسْبَالِ فِي الصَّلاَةِ

٣٣٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: همَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلّى اللّهِ عَي جلّ وَلا حَرَام».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً.

٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَر، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ»، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ»، فَذَهَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَقَوضَّأَ»، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ»، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ»، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ مُسْكِتَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ مُسْبِلِ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً رَجُلٍ مُسْبِلِ إِزَارَهُ».

#### (٨٤) بَابِ فِي كُمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

٣٣٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَـنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، مَاذَا تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

<sup>(</sup>٦٣٧) صحيح: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٣٧٩) كما في تحفة الأشراف من طريق أبي عوانة... به. أسبل: أي أطال الثوب وأرسله لأسفل الكعبين. (فليس من الله في حل ولا حرام): المراد منها معان متعددة، فليس عند الله جل ذكره في شيء ولا يعبأ به الله ولا بصلاته.

<sup>(</sup>٦٣٨) إسناده ضعيف: أحرجه أحمد في «مسنده» (٦٧/٤) وفيه أبو جعفر ويحيى بن أبي كثير الأنصاري بمحهول. كما قال ابن القطان. وقال الحافظ: لين الحديث.

<sup>(</sup>٣٣٩) إسناده ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» من كتاب «صلاة الجماعة» باب «الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار» (٣٦/١/ص٤٢). وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هو في الموطأ موقسوف ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة... به. وقال الألباني: ضعيف موقوف.

• ٢٤- حَدَّثَنَا مُحَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ: بِهَذَا الْحَدِيثِ قَـالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دَرْعٍ وَحِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُورَ قَدَمَيْهَا».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَـذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَإِسْمَعِيلُ ابْنُ جَعْفَرِ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذَكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا.

## (٨٥) بَابِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَاثِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً حَاثِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ».

وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (٣٠٠/١) وقال: سئل الدارقطني في «العلل» عـن هـذا الحديث فقـال: يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة واختلف عنه في رفعه.

ومعناه: يجب على المرأة ستر جميع حسدها في الصلاة، فتغطي رأسها بالخمار، وتستر جميع بدنها بـالدرع، وهو القميص الذي يغطي حتى ظهور قدميها.

<sup>(• 3 7)</sup> إسناده ضعيف: رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (٢٩٩/١) (٣٠١) وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث. وقال صاحب التنقيح: وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في «صحيحه» ووثقه بعضهم لكنه غلط في رفع هذا الحديث والله أعلم. انتهى. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

<sup>(181)</sup> صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «لا فضل صلاة المرأة إلا بخمار» (٢١٥/٢) حديث (٣٧٧) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وابن ماجة في كتاب «الطهارة» باب «إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» (٢١٥/١) حديث (٥٥٥). وأحمد في «مسنده» (٢١٥/١). وابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٠/١) حديث (٧٧٥). جيعًا من طريق حماد بن سلمة... به.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَـنْ قَتَـادَةَ، عَـنِ الْحَسَـنِ، عَـنِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيْسُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ وَفِي حُمْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ، وَقَالَ لِي: «شُقِيهِ بِشُقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ وَفِي حُمْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ، وَقَالَ لِي: «شُقِيهِ بِشُقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ وَفِي حُمْرَتِي جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ، وَقَالَ لِي: «شُقِيهِ بِشُقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصَفًا وَلَا لَي عَلَى عَلْمَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَ» أَوْ «لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَ» أَوْ «لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَهُ» أَوْ «لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

#### (٨٦) بَابِ مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ

٣٤٣- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاء، قَالَ. إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

الحائض: هي التي بلغت. سميت حائضًا لأنها بلغت سن الحيض و لم يرد به المرأة التي هي في أيـام الحيـض، فإن الحائض لا تصلي بوجه.

<sup>(</sup>٦٤٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٦/٦، ٢٣٨). والبيهقي في «السنن»(٥٧/٦). من طريق محمد بن سيرين... به. ومحمد بن سيرين لم يسمع من عائشة رضي الله عنها كما في تهذيب التهذيب (٩٢/٩).

<sup>(</sup>٦٤٣) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية السدل في الصلاة (. وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «ما يكون في الصلاة» (١٠/١) حديث (٩٦٦) بلفظ: نهى أن يغطى الرجل فاه في الصلاة. والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن السدل في الصلاة» (٣٤٠/١) حديث (١٣٧٩) مختصرًا على السدل. وأحمد في «مسنده» (٢٩٥/٢، ٣٤١، ٥٣٤، ٣٤٥). وابن خزيمة في «صحيحه» (١/٣٧٩) حديث (٧٧٧) جميعًا من طريق عطاء... به. وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح. السدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَهَـى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ.

عَلَمَ اللهِ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

## (٨٧) بَابِ الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاء

7 ٤٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَبِي.

## (٨٨) بَابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ

7 ٤٦ - حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَأَفِع مَوْلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَأَفِع مَوْلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَم، وَهُو يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَم، وَهُو يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ، فَخَلْهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبُهُ،

قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. انتهي.

ولا يغطي الرجل فاه: قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عــن ذلـك إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي حاِء فيه. انتهى.

<sup>(</sup>٢٤٤) قال الألباني في صحيح أبي داود (٢٦/١): صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>**۹٤۵) صحیح**: مضی برقم (۳۹۷).

<sup>(</sup>٣٤٦) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «كراهية كف الشعر في الصلاة» (٢٢٣/٢) حديث (٣٨٤). وابن خريمة في «صحيحه» (٥٨/٢) حديث (٩١١). من طريق ابن حريج... ب... وقال الترمذي: حديث أبي رافع حديث حسن.

غرز ضفره في قفاه: الضفر بضمتين جمع ضفيرة وهي الخصلة من الشعر.

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «**ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»؛** يَعْنِي: مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ – يَعْنِي: مَغْرَزَ ضَفْرهِ.

7 ٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاقِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ، فَحَعَلَ يَحُلُهُ وَأَقَرَّ لَهُ الاَّحَرُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّمَا هَنَلُ هَذَا مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُو مَكْتُوفٌ».

#### (٨٩) بَابِ الصَّلاَةِ فِي النَّعْل

٣٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَر، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّاقِبِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

٦٤٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَـاصِمٍ قَـالاً، أَخْبَرَنَـا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ، أَخْـبَرَنِي أَبُـو سَـلَمَةَ بْنُ سُـفْيَانَ وَعَبْـدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>۲٤٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «أعضاء السحود والنهي عن كف الشعر» (۲۲/۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «التطبيق» باب «مثل الذي يصلي ورأسه معقوص» (٥٦٣/٢)، والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «مثل الذي يصلي ورأسه معقوص» (٥٦٣/٢) حديث (١١١٣). وأحمد في «مسنده» (١/ص٤٠٣، ٣١٦) جميعًا من طريق بكير... به. معقوص: مفتول.

<sup>(</sup>٩٤٨) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» باب «أين يضع الإمام نعله إذا صلى بالناس» (٢٠٨/٢) حديث حديث (٧٧٥). وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في أن توضع النعل.» (٢٠/١) حديث (١٤٣١). وأحمد في «مسنده» (٢٠/٣) جميعًا من طريق يحيى... به.

<sup>(</sup>٩٤٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الصبح» (١٦٣/١/ص٣٦). والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «قراءة بعض السور» (١٧/٢) حديث (١٠٠٦). وأحمد في «مسنده» كتاب «الافتتاح» وابن خزيمة في «صحيحه» باب «إباحة قراءة بعض السور في الركعة الواحدة للعلمة تعرض للمصلي» (٢٧٥/١) حديث (٤٦). جميعًا من طريق ابن جريج... به.

الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ - أَوِ الْحَتَلَفُوا، أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ، فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ.

• 70 - حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ حَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُونُ؟ فَأَلْخَبُرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» أَوْ قَالَ: «أَذَى»، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُونُ؟ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ قَالَ: «أَذَى»، وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُونُ؟ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحُهُ وَلَيْصَلً فِيهِمَا».

َ ٣٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَعِيلَ - حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذَا، قَـالَ: «فِيهِمَـا خَبَثٌ» قَـالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: خَـَثُ

<sup>َ</sup>سُعْله: بفتح السين أو ضمها، وهي حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها. فحذف فركع: أي ترك القراءة وركع.

<sup>(</sup>١٥٠) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠/٣، ٩٢). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في النعلين» (٢٠/١) حديث رقم (١٣٧٨). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر» (٢٠/٢) حديث (١٠١٧) من طريق.

قذر: بفتحين أي نجاسة.

وفي الحديث دلالة على: شرعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النحاسة مطهـر لـه مـن القـذر والأذى، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.

<sup>(</sup>١٥١) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣١/٢).

٣٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَــةَ الْفَـزَارِيُّ، عَنْ هِـلاَلِ بْنِ مَيْمُـون الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ».

٣٥٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.

#### (٩٠) بَابِ الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

٣٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ يَسِارِهِ؛ فَتَكُونَ عَنْ يَصِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ؛ فَتَكُونَ عَنْ يَصِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ؛ فَتَكُونَ عَنْ يَصِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».

<sup>(</sup>۲**۰۲) صحيح:** أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤٣٢/٢). والحاكم في «المستدرك» (٢٦٠/١) كلاهما من طريق قتيبة... به.

<sup>(</sup>٣٥٣) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الصلاة في النعال» (٣٣٠/١) حديث (٢٥٣) حديث (١٠٣٨). وأحمد في «مسنده» (١٧٤/٢) جميعًا من طريق حسين المعلم... به. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٩٣): رواه النسائي رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>۲۰۶) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ص٥٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي. والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤٣٢/٢). وابن خزيمة في «صحيحه» (١٠٦/٢) حديث (١٠٦/٢). من طريق عثمان بن عمر... به.

وفيه من الأدب: أن يصان ميامن الإنسان من كل شيء يكون محلاً للأذى.

٦٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَحْدَةً، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا؛ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».

#### (٩١) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا عَلَى الْخُمْرَةِ.

#### (٩٢) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ

٣٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَـسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ – وَكَانَ ضَخْمًا – لاَ

<sup>(</sup>٩٥٥) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (موارد) (٢/ص٥٠) حديث (٣٥٨). وفي «الإحسان» (٣٥٥) صحيحه (٣٥٨). وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٠١) حديث (٢١٠٩). والبيهقي في «المستدرك» (٢٠٠١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من طريق سعيد بن أبي سعيد ... به.

<sup>(</sup>٢٥٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على الخمرة» (٨٦/١) حديث (٣٨١). ومسلم في كتاب «المساحد» باب «حواز الجماعة في النافلة» (٢٧٠/١/ص٤٥٨) من طريق الشيباني...به.

الخمرة: بضم الخاء وسكون الميم، مقدار ما يضع عليه الرحل وَجهه في سحوده من حصير أو نسيحة خوص.

<sup>(</sup>٣٥٧) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» بـاب «هـل يصلـي الإمـام بمـن حضـر» (١٨٥/٢) حديث (٦٧٠) وليس فيه قوله (حتى أراك تصلي فأقتدي بك). وأحمد في «مسنده» (١٣٠/٣) كلاهما من طريق شعبة... به.

فنضحوا له طرف الحصير: النضح هو الرش ويحتمل معنى الغسل.

أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ – وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ – فَصَلِّى.. حَتَّى أَرَاكَ كَيْــفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرِ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ فُلَانُ بْنُ الْحَارُودِ لأَنَسِ بْنِ مَالِّكٍ: أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلاَّ يَوْمَقِذٍ.

١٥٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الذَّارِعُ، حَدَّثَنَا قَتَـادَةُ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي ابْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا، وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

**٦٥٩** - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - بِمَعْنَى الإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ - قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَدِيثِ - قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْن، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُخِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

<sup>(</sup>٣٥٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وضوء الصبيان» (٢٠١/١) حديث (٨٦٠). ومسلم في كتاب «المساحد» باب «جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير» (٢٦٦١/ص٤٥) كلاهما من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن حدته مليكة... بنحوه. وفيه جواز الصلاة على الحصير.

<sup>(</sup>۲۰۹) إسناده ضعيف أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰٤/٤). وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۰۳/۲) حديث (۲۰۰۱).

والحاكم في «المستدرك» (١/٩٥١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بذكر الفروة إنما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير، ووافقه الذهبي وقال: على شرط مسلم. والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠/٢). جميعًا من طريق يونس بن الحارث. قال الحافظ في التقريب: ضعيف وقد وهم الحاكم وتبعه الذهبي في أن الإسناد على شرط الشيخين ويونس ضعيف وليس من رجال الصحيحين، فتأمل.

## (٩٣) بَابِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

• ٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَغْنِي: ابْـنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا غَـالِبٌ، عَـنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي شِكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي شِكَةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَحَدَ عَلَيْهِ.

تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ.

### (٩٤) بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشَ، عَنْ حَدِيثِ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصَّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ؛ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ؟» قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالَ: «ثُيتُمُونَ الصَّفُوفَ الْمُقَدَّمَة، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَّ».

<sup>(</sup>٣٦٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «السحود على الثوب في شدة الحر» (٩٧/١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المساجد» باب «استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» (٩١/١) (٤٣٢ص ٤٣١). كلاهما من طريق بشير بن الفضل... به. في الحديث: جواز للمصلي أن يبسط طرف ثوبه تحت جبهته ليسجد عليه.

<sup>(</sup>۲۹۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الأمر بالسكون في الصلاة» (۱/ ۱۱۹/ ص ٣٢٠). وابن والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «حث الإمام على رص الصفوف» (٤٢٧/٢) حديث (٨١٥). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «إقامة الصفوف» (٣١٧/١) حديث (٩٩٢). وأحمد في «مسنده» (١٠١/٥) جميعًا عن الأعمش... به.

٣٦٢- حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُدَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِير يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بَوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلاَثًا - وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ بَوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلاَثًا - وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ فَلَوْبِكُمْ» قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

٣٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ وَوَجُهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ، فَقَالَ: «لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

٦٦٤ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمِ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا

ليخالفن الله من قلوبكم: المخالفة بين القلوب: إيقاع العداوة والبغضاء بينهم فيتغير بعضهم على بعض. (٢٢٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب(الصلاة» باب «تسوية الصفوف» (٢٢٨/١). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في إقامة الصفوف» (٢٣٨/١) حديث (٢٢٧). والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «كيف يقوم الإمام الصفوف» (٢٤/١) حديث (٨٠٩). وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «إقامة الصفوف» (٢١٨/١) حديث (٩٩٤). وأحمد في «مسنده» (٢٧٦/٤) كلهم من طريق سماك...به.

القدح: السهم إذا برى وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش.

<sup>(</sup>٢٦٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «كيف يقوم الإمام الصفوف» (٢٥/٢) حديث (٨١٠) من طريق أبي الأحوص... به.

وَيَقُولُ: «لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّـهَ وَمَلاَثِكَتَـهُ يُصَلُّـونَ عَلَـى الصُّفُوفِ الأُولُ».

770 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ – يَعْنِي: ابْنَ أَبِي صَغِيرَةً – عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

٣٦٦ - حَدَّنَنَا اللَّيْثُ - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبِ أَنَمُّ - عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح، عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ - وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبِ أَنَمُّ - عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح، عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُتَنَبَةُ: عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَحَرَةً - لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ ، مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسَدُّوا الْمُنَاكِبِ، وَسَدُّوا الْمَنْكِبِ إِخْوَانِكُمْ» - لَمْ يَقُلْ عِيسَى: «بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ» - «وَلاَ وَسُدُّوا الْمَنْكِ بِالشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ».

قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو شُخَرَةً، كَثِيرُ بْنُ مُرَّةً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَمَعْنَى «**وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ**»: إِذَا حَاءَ رَجُلٌّ إِلَى الصَّفِّ، فَذَهَبَ يَدْخُـلُ فِيهِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ.

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْسنِ مَـالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَـاذُوا بِالأَعْنَـاقِ؛ فَوَالّـذِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَـاذُوا بِالأَعْنَـاقِ؛ فَوَالّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ».

<sup>(370)</sup> صحيح: تقدم بنحوه برقم (370).

<sup>(</sup>٢٦٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «من وصل صفًا» (٢٨/٢) حديث (٨١٨). وأحمد في «مسنده» (٩٧/٢) حديث (٥٧٢٤) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٣/٣) حديث (٩٤٥). جميعًا من طريق أبي الزهراوية... به.

<sup>(</sup>۲۹۷) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «حث الإمام على رص الصفوف والمقارنة بينها» (۲۲/۲) حديث (۸۱٤). وابن خزيمة في «صحيحه» (۲۲/۳) حديث (۱۰۶۵). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰۰/۳). جميعًا عن أبان... به.

٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَـنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَـنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفَ مِنْ تَمَامُ الصَّلاَةِ».

٩٦٦ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَـابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّابِيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ النَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ؟، فَقُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِكٍ يَوْمًا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَعَدَّلُوا صُفُوفَكُمْ».

• ٦٧ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَنَسٍ: بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى مُسْلِم، عَنْ أَنَسٍ: بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ثُمَّ أَحَدَهُ بِيسَارِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ثُمَّ أَحَدَهُ بِيسَارِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ثُمَّ أَحَدَهُ بِيسَارِهِ، فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ».

رصوا صفوفكم: معناه ضموا بعضها إلى بعض وقارنوا بينها ومنـه رص البنـاء قـال تعـالى: ﴿كَأَنْهُم بنيـانُ مرصوص ﴾.

الحذف: غنم أسود صغار، يقال أنها أكثر ما تكون باليمن.

<sup>(</sup>٣٦٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إقامة الصف من تمام الصلاة» (٢٤٤/٢) حديث (٣٢٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف» (٢٤/١/ ص٢٢٤) كلاهما من طريق شعبة... به.

<sup>(</sup>٣٦٩) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٤/٣). والبيهقي في «السنن» (٢٢/٢) كلاهما من طريق مصعب بن ثابت... به. وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» (٣٤٢/١) حديث (١٠٩٨) وإسناده ضعيف فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي قال الحافظ في التقريب: لين الحديث ومحمد بن مسلم بن السائب: مجهول.

<sup>(</sup>۹۷۰) إسناده ضعيف: انظر ما قبله.

٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءِ - عَـنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصِ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ».

٣٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَارَةُ بْنُ ثُوبَانَ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ».

قَالَ أَبُو دَاود: جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

## (٩٥) بَابِ الصُّفُوفِ بَيْنَ السُّوَارِي

٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِي، عَنْ عَبْدِ الْحَمْعَةِ، فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، عَنْ عَبْدِ الْحَمْعَةِ، فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتَقَدَّمْنَا وَتَأْخَرْنَا، فَقَالَ أَنسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱۷۱) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «الصف المؤخر» (۲۸/۲) حديث (۸۱۷). وأحمد في «مسنده» (۱۳۲/۳). والبيهقي في «السنن» (۱۰۲/۳) جميعًا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس...به. (۲۷۲) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۹/۳) حديث (۲۰۱۱). والبيهقي في «السنن» (۱۰۱/۳) من طريق أبي عاصم... به. وله شاهد من حديث ابن عمر. رواه الطبراني في الأوسط (۱۹۱/۰) حديث (۲۱۷) وفيه زيادة من طريق ليث بن حماد عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد. وقال الطبراني: لم يرد هذا الحديث عن حماد بن زيد عن الطبراني في الأوسط أيضًا (۱۷۱٥) حديث من طريق عاصم بن هلال البارقي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر... به وقال: لم يرد هذا الحديث عن أيوب إلا عاصم بن هلال. وقال الهيئمي في «المجمع» (۱۰/۰) رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار وإسناد البزار حسن وفي إسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه الدارقطني.

لين المنكب: لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه.

<sup>(</sup>۹۷۳) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية الصف بين السواري» (۱۹۷۳) حديث (۲۲۸). حديث (۲۲۹). والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «الصف بين السواري» (۲۹/۲) حديث (۲۲۸). وأحمد في «مسنده» (۱۳۱/۳) جميعًا من طريق سفيان... به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

## (٩٦) بَابِ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأْخُو

٦٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ، وَزَادَ: «وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ، وَزَادَ: «وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاق».

٦٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ وَرُيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرُوّةً، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ».

<sup>(</sup>٦٧٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف وإقامتها» (١٢٣/١/ ص٣٢٣). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي» (٢٠/١) حديث (٢٢٨). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩٧٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف وإقامتها» (١٢٢/١/ ص٣٢٣). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي» (١٠٤٤) حديث (٢٢٨). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «من يلي الإمام ثم يليه» (٢٢٨) حديث (٢٠٨). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «من يستحب أن يلي الإمام» ثم يليه» (٢٢٢/٢) حديث (٢٠٨). وأحمد في «مسنده» (٢٧٥) جميعًا من طريق أبي معمر... به.

هَيْشات الأسواق: بفتح الهاء وسكون الياء، جمع هيشة وهي الفتنة، وارتفاع الأصوات في الأسواق.

<sup>(</sup>۲۷۳) إسناده حسين: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «فضل بمن الفضل» (۲۲۱/۱) حديث (۱۰۰۵). والبيهقي في «السنن» (۱۰۳/۳). وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۸۹/۲) حديث (۳۹۳) وفي «الإحسان» (۲۲۹/۳) حديث (۲۱۵۷) وقال ابن حجر في «الفتح» (۲۲۹/۲): إسناده حسن.

وفيه: فضل الوقوف في ميامن الصفوف لنزول الرحمة واستغفار الملائكة لمن كان حهة اليمين.

## (٩٧) بَابِ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

77٧- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، حَدَّنَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا قُرَّهُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ أَحَدَّنُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ، الأَشْعَرِيُّ: أَلاَ أَحَدَّنُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةً – قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةً – قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ: صَلاَةً – أُمَّتِي.

## (٩٨) بَابِ صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأُخُّرِ، عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سُهَيْلِ بْـنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَــالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِين، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَسَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَــزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأُوَّلِ حَتَّى يُؤخَرهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ».

<sup>(</sup>٦٧٧) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٤١/٥) وفي إسناده شهر بن حوشب الشامي، قــال الحـافظ في «التقريب (: صدوق، كثير الإرسال والأوهام. وقال الألباني: إسناده ضعيف.

معنى الحديث: يقف المأمومون خلف الإمام ثم الرجال ثم الصبيان؟

<sup>(</sup>٦٧٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف وإقامتها» (١٣٢/١/ ص٢٦٣). وقال والزمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل الصف الأول» (٢٥٥/١) حديث (٢٢٤). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «ذكر خير صفوف النساء» أبو عيسى: هذا حديث (٢١٩/١). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «صفوف النساء» (٢١٩/١) حديث (٢١٩/١) حديث من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة... به.

<sup>(</sup>٢٧٩) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧/٣) حديث (١٥٥٩). وقال الألباني: إسناده صحيح.

• ١٨٠ - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقِدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ ٣».

#### (٩٩) بَاب مَقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

٦٨١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُـو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَسَلِّمُوا الإِمَامَ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ».

### (١٠٠) بَابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

٩٨٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسرَّةَ، عَنْ هِلاَل بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْف الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُعِيدَ.

<sup>(</sup>٦٨٠) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «تسوية الصفوف وإقامتها» (١٣٠/١/ ص٣٥٥). والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «الائتمام بمن يأتم بالإمام» (٤١٨/٢) حديث (٤٩٤). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «من يستحب أن يلي الإمام» (٣١٣/١) حديث (٩٧٨). وأحمد في «مسنده» (٤٣/٣) جميعًا من طريق أبي الأشهب... به.

<sup>(</sup>۱۸۱) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰٤/۳) من طريق أبي داود. وفي إسناده جعفر بن مسافر شيخ أبي داود قال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، ويحيى بن بشير مستور. وأمه هي أمة الواحد بنت يامين، قال الحافظ: سماها بقي بن مخلد في «مسنده» ولم تسم في رواية سنن أبي داود وهي محهولة.

<sup>(</sup>قلت): وأما الشطر الثاني من الحديث (سدوا الخلل) فهو صحيح وتقدم في رقمي (٦٢٠، ٦٦٦).

<sup>(</sup>٦٨٢) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده» (٢٨٨١)

حديث (٢٣١). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «صلاة الرجـل خلـف الصـف وحـده» (٣٢١/١)

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الصَّلاَةَ.

### (١٠١) بَابِ الرَّجُلِ يَرْكُعُ دُونَ الصَّفِّ

٣٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيادٍ الأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَدُنَ الصَّفَّةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَادَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ، قَالَ: «أَيُّكُم الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟» فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ».

قَالَ أَبُو دَاود: زِيَادٌ الأَعْلَمُ زِيَادُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ قُرَّةَ، وَهُوَ ابْنُ حَالَةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ. تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّتْرَةِ.

حدیث (۱۰۰٤). والدارمي في کتاب «الصلاة» باب «صلاة الرجل خلـف الصـف» (۳۳۳/۱) حدیث (۱۲۸۲). وأحمد في «مسنده» (۲۲۸/٤) وقال الترمذي: حدیث وابصة حدیث حسن.

<sup>(</sup>٦٨٣) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا ركع دون الصف» (٢١٢/٢) حديث (٧٨٣). وأحمد في والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «الركوع دون الصف» (٤٥٤/٢) حديث (٨٧٠). وأحمد في «مسنده» (٣٩/٥) جميعًا من طريق زياد... به.

وفي الحديث: دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لأن جزءًا من الصلاة إذا جاز حال الانفراد جاز سائر أجزائها. ولا تعد: إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن بجزيًا لأمره بالإعادة. وفيها أقوال منها: ولا تعد: بفتح التاء وضم العين من العود أي: لا تفعل مثل ما فعلت ثانياً: لا تَعْدُ: بسكون العين وضم الدال من العدو، أي لا تسرع المشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف ثم أشرع في الصلاة. (لا تِعْد): بضم التاء وكسر العين من الإعادة أي: لا تعد الصلاة التي صليتها حكاها النووي.

<sup>(</sup>٦٨٤) صحيح: أخرجه: أحمد في «مسنده» (٤٦/٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن... به.

## (١٠٢) بَابِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ

٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ».
 يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ».

٦٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: آخِرَةُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

٧ ٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمُ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ؛ فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمَرَاءُ.

مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؛ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ خَلْفَ الْعَبَزَةِ الطُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

البطحاء: موضع خارج مكة يقال له الأبطح.

<sup>(</sup>٦٨٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «سترة المصلي» (٢٤١/١ ٢٤٢/ ص٣٥٨). والـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في سترة المصلي» (٢٥٦/١) حديث (٣٣٥). وقال أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (١٦٢/١) جميعًا من طريق سماك عن موسى... به. مُؤخِرة الرَّحُل: بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء، وهي الخشبة تكون في مؤخرة الرحل يستند إليها

<sup>(</sup>٦٨٦) صحيح مقطوع: انفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>٦٨٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «الصلاة إلى الحربة يوم العيـد» (٣٧/٢) حديث (٩٧٢). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «سترة المصلى» (٢٤٥/١/ص٣٥٩) من طريق ابن نمير... به. الحربة: دون الرمح عريضة النصل ولها حديدة في أسفلها.

<sup>(</sup>٦٨٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة إلى العنزة» (٦٨٥/١) حديث (٤٩٩). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «سترة المصلي» (٢٥٢/١/ص٣٦١) من طريق شعبة... به.

## (١٠٣) بَابِ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِب عَصَّا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِب عَصَّا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِب عَصَّا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».

• ٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّنَنَا عَلِيِّ - يَعْنِي: ابْنَ الْمَدِينِيِّ - عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتْ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْتْ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ مِنْ بَنِي عُذْرَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَطِّ، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْعًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ شُفْيَانُ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمَ هَاهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَيْخُ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهلاَل.

العَنزَة: بفتح العين والنون والزاي، وهي عصا أقصر من الرمح.

<sup>(</sup>٦٨٩) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما يستر المصلي» (٢٠٣/١) حديث (٢٨٩) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما يستر المصلي» (٩٤٣) حديث (٨١١) (٩٤٣) مديث (٩٤٣). وأبن خزيمة في «صحيحه» (١٣/٢) حديث (أبو محمد بن عمرو جميعًا من طريق أبي عمرو... به. وإسناده ضعيف لاضطرابه وجهالة حال راويه وهو (أبو محمد بن عمرو ابن حريت) وقال الشيخ أحمد شاكر: وللحديث أسانيد أخر من هذا الوجه توافق بعض هذه الروايات أو تخالفها وكلها تدل على الاضطراب وعلى جهالة هذا الشيخ الذي يروى عنه إسماعيل بن أمية... به. ثم قال: وعلماء الاصطلاح ضربوا هذا الحديث مثلاً للحديث المضطرب الإسناد. ثم أقروا القول في تبيين علة إسناد هذا الحديث. فلمراجع في موضعه (١٣/ص١٣٠).

ينصب: بكسر الصادِ أي يرفع أو يقيم.

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) إسناده ضعيف: انظر سابقه.

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت مُسَدَّدًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: الْخَطُّ بِالطُّولِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَـفَ الْحَـطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَـالَ: هَكَـذَا – يَعْنِي: بِالْعَرْضِ – حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِهِ، يَعْنِي: مُنْعَطِفًا.

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُـفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَـالَ: رَأَيْتُ شَـرِيكًا صَلَّى بِنَا فِي خَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِي: فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ.

#### (١٠٤) بَابِ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٦٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَـالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَــرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرٍ.
 وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرٍ.

## (٥٠٥) بَابِ إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

79٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُـو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ ابْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُحْرِ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ضُبَاعَة بِنْـتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا ابْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُحْرِ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ضُبَاعَة بِنْـتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمِ إِلَى عُودٍ، وَلاَ عَمُودٍ، وَلاَ عَمُودٍ، وَلاَ شَحَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

<sup>(</sup>۲۹۱) صحيح مقطوع: انفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>۱۹۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «سبرة المصلي» (۲٤۸/۱) و ٥٠٩). والبخاري في كتاب «الصلاة» باب «من صلى قدامه تنور أو نار أو شيء» (٦٢٨/١) حديث (٤٣٠) بنحوه. والنرمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الصلاة إلى الراحلة» (١٨٣/٢) حديث (٣٥٢). وأحمد في «مسنده» (٢٦/٢) جميعًا عن عبيد الله... به.

<sup>(</sup>٣٩٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/٦) وفيه أبو عبيدة الوليد بن كامل قبال الحافظ: لين الحديث. وأما شيخه المهلب بن حجر الهبراني بجهول وضباعة بنت المقداد لا تعرف كذا في التقريب. الصمت: القصد (الصمد): اليد الذي يصمد في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها.

## (١٠٦) بَابِ الصَّلاَّةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنَّيَام

٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي: لِلَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيزِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ، وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ».

#### (١٠٧) بَابِ اللَّانُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

790- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدُنْ مِنْهَا؛ لاَ يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ».

<sup>(</sup>١٩٤) إسناده ضعيف: قال الخطابي في «معالم السنن» (٢٤١/١) هذا حديث لا يصح عن النبي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لضعف سنده، وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حديثه عن محمد بن كعب وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف. تمام بن يزمع وعيسى بن ميمون وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري، ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمين عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث. انتهى. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٩٤/٢): إسناده ضعيف كل من دون القرظي مجهولون. ثم جاء الشيخ الألباني لهذا الحديث من عدة طرق كلها واهية حتى جاء بحديث مرسل لمجاهد من طريق عبد الكريم أبو أمية وتكلم عليه الخطابي بقوله (متروك) فقال الألباني: وتابعه ليث: وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضًا ثم قال: فالحديث أقل أحواله أنه حسن وإلا فهو صحيح بهذا المرسَل والله أعلم.

<sup>(</sup>قلت): مع التقدير لعلم أستاذنا الألباني فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به فكل طرقه ضعيف واهية حتى المرسل بل وهو مخالف للحديث الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى وعائشة نائمة معرضة بينه وبين القبلة. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲۹۰) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» باب «الأمر بالدنو من السترة» (۲/۹۰) حديث رقم (۲۹۰) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» باب «الأمر بالدنو من السترة» (۷٤٧). وأحمد في «مسنده» (۲/٤). والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲/۲) من طريق أبي داود... به. جميعًا عن سفيان... به.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ.

بَّنِ مَا الْقَعْنَبِيُّ وَالْنَفَيْلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ مَقَامٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ. قَالَ أَبُو دَاود: الْخَبَرُ لِلنَّفَيْلِيِّ.

## (١٠٨) بَابِ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

٣٩٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْحُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدُنْ مِنْهَا». ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>۱۹۹۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة» (۱۹۹۱) حديث رقم (۱۹۹۱). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «دنو المصلي من السترة» (۱۸۶۱) حديث رقم (۳۹۱).

<sup>(</sup>۱۹۷۷) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «منع المار بين يدي المصلي» (۲۰۸/۱ ص٣٦٢). والنسائي في كتاب «القبلة» باب «التشديد في مرور بين يدي المصلي» (۲۹۹/۲) حديث (۲۰۷). والنسائي في كتاب «قصر الصلاة في السفر» (۳۲/۱ص٤٥۱). وأحمد في «مسنده» (۳٤/۳) جميعًا من طريق مالك... به.

فليدرأه: أي يدفعه من المرور بينه وبين سترته.

<sup>(</sup>۲۹۸) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ادرأ ما استطعت» (۳۰۷/۱) حديث (۹۰٤) من طريق أبي خالد الأحمر... به.

799- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرِيْجِ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدِ اللَّخْمِيُّ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ بْسَ زَيْدٍ مَعْبَدِ اللَّخْمِيُّ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ اللَّيْفِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ وَسُؤَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ».

• • ٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْسَنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْنِي: ابْنَ هِلاَلٍ - قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أَحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ: دَخَلَ يَعْنِي: ابْنَ هِلاَلٍ - قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أَحَدَّثُكُ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ: دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مُرْوَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا صَلَّى أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مُرْوَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا صَلَّى أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مُرْوَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا صَلَّى أَنْ يَحْرَهِ؛ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ؛ فَإِنْ أَعُنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدُفَعْ فِي نَحْرِهِ؛ فَإِنْ أَنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالشَّيْطَانُ».

قَالَ أَبُو دَاوِدَ: قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ: يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَحْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ، وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلاَ أَمْنَعُهُ.

#### (١٠٩) بَابِ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٧٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْحُهَنِيُّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٦٩٩) صحيح: انفرد به أبو داود وقال الألباني: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۷۰۰) **متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «يرد المصلي من مر بين يديــه» (۲۹۳/۱) حديث (۷۰۰). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «منع المار بـين يـدي المصلـي» (۲۰۹/۱/ص۲۶۲) جميعًا مـن طريق حميد... به.

نحره: أي صدره.

<sup>(</sup>۷۰۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إثم المار بين يدي المصلي» (۲۹۲/۱) حديث (۷۰۱). جميعًا عن (۲۱/۱). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «منع المار بين يدي المصلي» (۲۶۱/۱/ص۳۹۳). جميعًا عن مالك... به.

وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

#### (١١٠) بَابِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

٧٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرِ وَابْنُ كَثِيرِ الْمَعْنَى، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ حَفْصٌ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ» أَبِي ذَرِّ، قَالَ حَفْصٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحُلِ وَقَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: «يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحُلِ وَقَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: «يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحُلِ الْحَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ اللَّاسُودِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْعَمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَسْفَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَسْفَرَةُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكُلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانْ».

٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ
 يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الْمَوْأَةُ الْحَاثِضُ، وَالْكَلْبُ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>۷۰۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «قدر ما يستر المصلي» (٢٦٥/١/ ص٣٦٥). والـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة» (١٦١/٢) حديث (٣٣٨). والنسائي في كتاب «القبلة» باب «ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» (٣٩٦/٢) حديث (٣٤٨). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما يقطع الصلاة» (٣٠٦/١) حديث (٩٥٢). وأحمد في «مسنده» (٩٥٧). جميعًا من طريق حميد بن هلال... به.

قيد آخرة الرحل: أي قدرها في الطول، يقال: قيد شبر وقيس شبر وقدروا آخرة الرحل ذراعاً.

<sup>(</sup>۷۰۳) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلـة» بـاب «مـا يقطـع الصـلاة ومـا لايقطـع» (۲۹۷/۲) حديث (۷۰۰). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «ما يقطع الصـلاة» (۳۰٥/۱) حديث (۹٤۹). وأحمـد في «مسنده» (۷۷/۱) جميعًا من طريق يحيى بن سعيد... به.

٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْكُلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْحِنْزِيرُ، قَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ».

قَالَ أَبُو دَاود: فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أَذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا حَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي حَاءً بِهِ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي سَمِينَةً - يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَحُوسِيِّ، وَفِيهِ نَكَارَةٌ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي سَـمِينَةَ، وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ؛ لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

• ٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَولَى يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ، فَمَا يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ، فَمَا يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ، فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ».

٧٠٦ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ - يَعْنِي: الْمَذْحِجِيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَـعِيدٍ بِإِسْـنَادِهِ
 وَمَعْنَاهُ، زَادَ قَالَ: «قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ».

<sup>(</sup>٤٠٤) إسناده ضعيف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧٥/٢) من طريق أبي داود... به. وأورده الذهبي في «ميزانه» ترجمة محمد بن إسماعيل البصري (٤٨٢/٣) وقال بعد كلام أبي داود في الحديث صدوق لأنه منكر حدًّا ولكنه قد شك في رفعه، ووثقه يحتمل إن كان محفوظًا. انتهى.

على قذفه بحجر: أي على مسافة قذفه الحجر.

<sup>(</sup>٧٠٥) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكـبرى» (٢٧٥/٢) وفي إسناده مـولى يزيـد بـن تمـران وهـو مجهول لا يعرف.

اللهم أقطع أثره: أي أزل مشي على الأرض.

<sup>(</sup>۲۰۹) ضعيف: انظر سابقه.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ: «قَطَعَ صَلاَتَنَا».

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاً: حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَـزَلَ بِتَبُوكَ وَهُو حَاجٌّ، فَإِذَا هُو بِرَجُلِ مُقْعَدٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلاَ تُحَدِّثُ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيُّ إِنَّ بِرَجُلِ مُقْعَدٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: سَأَحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلاَ تُحَدِّثُ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيُّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَحْلَةٍ، فَقَالَ: «هَذِهِ قِبْلَتُنَا»، ثُمَّ صَلّى إلَيْهَا، فَقَالَ: «قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللّهُ أَثْرَهُ»، فَمَا فَا فَعَلَ عَلَاهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

### (١١١) بَاب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَا حِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - يَعْنِي: فَصَلَّى إلَى جدارٍ - فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَحَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ؛ أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

٧٠٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،
 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَـدْيٌ
 يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ.

<sup>(</sup>٧٠٧) ضعيف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٧٥/٢) وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف.

<sup>(</sup>٧٠٨) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦٨/٢) من طريق أبي داود وانفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>ثنية أذخر): الثنية أعلى المسيل في رأس الجبل، أذخر: موضع بين مكة والمدينة (بهمة): الفتح الباء وسكون الهاء، وهو ولد الضأن وتطلق على الذكر والأثثى، وقد تطلق على أولاد المعز. (يدارثها): يدافعها.

<sup>(</sup>٧٠٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩١/١) حديث (٢٦٥٣) وأيضًا في «٢/١١» حديث (٣١٧٤) جميعًا عن شعبة... به.

### (١١٢) بَابِ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّالاَةَ

• ٧٦- حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهَا قَالَتْ: وَأَنَا حَائِضٌ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةً وَعِرَاكُ بْنُ مَــالِكٍ وَأَبُو الْمَاسُودِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً وَإِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً وَأَبُو الطَّحْى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَبُو الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً؛ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَنَا حَائِضٌ.

٧١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأُوتُرَتْ.

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ،
 قَالَتْ: بِعْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ،
 فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِحْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

وإسناده منقطع يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس كذا قاله ابن حجر في التهذيب (١٦٨/١١) نــاقلاً عن ابن أبي خيثمة ثم ذكر الحديث. انتهى. ولكن للحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو المتقدم على هذا، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٧١٠) صحيح: (قلت): هو حديث صحيح جاء في الصحيحين وغيرهَما من طريق عـروة عـن عائشـة دون ذكـر الحيض وسيأتي تخريجه في الحديث القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۷۱۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة خلف النائم» (۲۹۹/۱) حديث (۲۱۰). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الاعتراض بين يـدي المصلي» (۲۱۸/۱، ۲۶۲، ۳۲۳). والنسائي في كتاب «القبلة» باب «الرخصة في الصلاة خلف النائم» (۲/۰۰۲) حديث (۷۰۸). وأحمـد في «مسـنده» (۱۹۲/۱). كلهم عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة... به.

<sup>(</sup>٧١٢) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «هل يغمز الرجل امرأته عند السحود لكي يسحد»

٧١٣ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَاثِمَةً وَرِجْلاَيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَ فَقَبَضْتُهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ.

٧١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح. قَالَ أَبِو دَاود: و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ - زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي، ثُمَّ قَلْهُ - فَقَالَ: تَنَحَّى .
 اتَّفَقَا - فَقَالَ: تَنَحَّى .

### (١١٣) بَابِ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

٧١٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: حِفْتُ عَلَى حِمَارٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَـالِكِ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>٧٠٦/١) حديث (١٩٥). والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء من مـس الرجـل» (١١٠/١) حديث (١٦٧).

وأحمد في «مسنده» (٤/٦) جميعًا من طريق يحيى عن عبد الله... به.

<sup>(</sup>۷۱۳) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «التطوع خلف المرأة» (۷۰۰/۱) حديث (۵۱۳). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الاعتراض بسين يـدي المصلـي» (۲۷۲/۱/ص۳۶۷) كلاهمـا عـن أبـي النضر... به.

<sup>(</sup>۲۱٤) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>٧١٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «سترة الإمام سترة من خلفه» (٦٨٠/١) حديث (٩٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» بـاب «سبترة المصلي» (٢٩٤/١/ص٣٦١) كلاهمـــا عــن ابــن شهاب... به.

الأتان: الأنثى من الحمير، وتجمع على آتين وأتن بالضم، وبهذا فإذا مر الحمار بين يدي المصلي فـلا يقطـع الصلاة. ترفع: أي ترعى.

شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَـان وَأَنَـا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَحَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ، وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ صَّلاَةُ.

٧١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: حَثْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: حِثْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكُنَا الْحَمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالاَهُ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَحَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ، فَمَا بُاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ذَلِكَ.

٧١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِحْرَاقِ الْفِرْيَابِيُّ، قَـالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَخْور بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: فَحَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَحَذَهُمَا. قَالَ عُثْمَانُ: فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ دَاوُدُ: فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُحْرَى، فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

#### (١١٤) بَاب مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

٧١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْشَوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ

<sup>(</sup>۷۱۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «القبلة» باب «ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» (۳۹۸/۲) حديث (۷۱۳) (۷۰۳). وأحمد في «مسنده» (۲۳۰/۱، ۳۶۱). وابن خزيمة في «صحيحه» (۲۶/۲) حديث (۸۳٦) من طريق يحيى بن الجزار... به.

<sup>(</sup>٧١٧) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>٧١٨) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١٢/١) حديث (١٨١٧) وإسناده ضعيف لانقطاعه بين عمد ابن عمر بن على والفضل بن عباس.

تعبثان: بالباء، من العبث: وهو اللعب.

عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّـاسٌ، فَصَلَّى فِي صَحْرًاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

### (١١٥) بَابِ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

٧١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْـوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَة شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَالٌ».

• ٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْـوَدَّاكِ قَـالَ: مَرَّ شَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَـادَ، فَدَفَعَهُ ثَـلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّ الْسُولُ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ، فَلَمَّ الْسُولُ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَالٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِـلَ بِـهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

<sup>(</sup>٧١٩) إسناده ضعيف: رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٠/٤) من طريق أبي داود... به. وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» (٢٤٤/١) حديث (٧٨٥) وفي إسناده مجالد بن سعيد قال الحافظ: ليس بالقوي.

<sup>( •</sup> ٧٢ ) إسناده ضعيف: (قلت): وإسناده كالذي قبله.

أبو الوداك: هو حبر بن نوق الهمداني البكالي، صدوق يهم، كذا في التقريب (١٢٥/١).

## (١١٦) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ

٧٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

َ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُـوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن.

٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ؛ رَفَعَ مَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ؛ رَفَعَ عَدَيْهِ فِي رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السَّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ.

٧٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي، قَالَ: ضَدَّتَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَي ثُوبِهِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

<sup>(</sup>۷۲۱) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب «الأذان» بـاب «رفع اليدين في التكبيرة الأولى» (۲/٥٥/٢) حديث (۷۲۱). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب رفع اليدين حـذو المنكبين» (۲۱/۱/ص۲۹۲). كلاهما من طريق ابن شهاب... به.

<sup>(</sup>٧٢٢) صحيح: تقدم في سابقه.

<sup>(</sup>٧٢٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» (٧٢٣) وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/٥٥) حديث (٥٠٥). جميعًا من طريق محمد بن جحادة... به.

الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَحَدَ وَوَضَعَ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ: هِيَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكُهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ؛ لَـمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.

٧٢٤ حَدَّنَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْلِهِ اللَّهِ النَّخِعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِنْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ.

٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَمُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعِ - حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ وَاثِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي، عَنْ أَبِي، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ.

٧٢٦ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ ابْنِ حُحْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى، قَالَ، ابْنِ حُحْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَدُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَاللَّهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَحَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>٧٢٤) إسناده ضعيف: عبد الجبار بن وائل أرسل عن أبيه و لم يسمعه كما صرح في الحديث السابق أنـه كـان غلامًا لا يعقل صلاة أبيه. وقال الحافظ في التقريب: عن الجبار بن وائل ثقة لكنه أرسل عن أبيه ا. هـ.

<sup>(</sup>٧٢٥) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١٦/٤) من طريق وكيع عن المسعودي... به.

<sup>(</sup>۷۲۹) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء كيف الجلوس في التشهد» (۸٥/٢) حديث (۲۹۲) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الافتتاح» باب «موضع اليمين من الشمال في الصلاة» (٤٦٣/٢) حديث (٨٨٨). وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «رفع اليديـن إذا ركع» (٢٨١/١) حديث (٨٨٨). وأحمد في «مسنده» (٣١٦/٤) جميعًا من طريق عاصم... به.

ُ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَـنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَـنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَـنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَخَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَ وَالْوُسْطَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَقَبَضَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسُّبَّابَةِ.

و عَرْبَنَا وَالِدَهُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ بِ كُلَيْبِ وَلَالِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ النَّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ

٧٢٨ - حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ

## (١١٧) بَابِ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَـا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَـاصِم بْنِ

كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّنَاءِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَـابِهِمْ فِي

٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْـنُ مَحْلَـدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَـدَّدُ،
 حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيـدِ - يَعْنِـي: ابْنَ جَعْفَـرٍ - أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>٧٢٧) صحيح: انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧٢٨) تقدم برقم (٧٢٦). برانس: جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.

<sup>(</sup>٧٢٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١٦/٤) من طريق وكيع... به.

<sup>(</sup>**٧٣٠) متفق عليه**: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» (١٠٥/٢) حديث (٣٠٤). وابن ماحة في كتاب «إقامـة الصلاة» باب «إتمام الصلاة» (٣٣٦/١) حديث(١٠٦١).والدارمي في كتاب«الصلاة» باب «صفة صلاة

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَطَاء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا، وَلاَ أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَـالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَـامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقْرَأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ، وَلاَ يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ يَهْدِي إِلَى الأَرْضِ فَيُحَافِي يَدَيْهِ، عَـنْ حَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَحَدَ وَيَسْحُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَّةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صِلاَتِهِ، حَتَّى إِذَا كَـانَتِ السَّحْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أُخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَـرِ قَـالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ - عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَـالَ: كُنْتُ فِي مَحْلِسٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَـالَ: كُنْتُ فِي مَحْلِسٍ مِنْ

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٦١/١) حديث (١٣٥٦) جميعًا عن عبد الحميد بن جعفر... به. وقـال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

تبعه: أي اتباعًا واقتداء لآثاره وسنته. فاعرض: أي وانعتها لنا حتى نرى صحة ما تدعيه. حتى يقر: أي يستقر. فلا يصب رأسه: من الصب أي لا يميله إلى أسفل. لايقنع: أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. ويفتخ أصابع رجليه: وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمض موضع الفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل.

<sup>(</sup>۷۳۱) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «سنة الجلوس في التشهد» (۲/٥٥/۱) حديث (۸۲۸) محيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «سنة الجلوس في التشهد» (۲/٥٥/۱) حديث (۸۲۸)

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكِرُوا صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكِرُوا صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَإِذَا رَكَعَ أَمْكُنَ كَفَيْهِ مِنْ رُكُبْتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْسَنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِع رَأْسَهُ، وَلاَ صَافِح بِحَدِّهِ، وَقَالَ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّعْقَيْنِ قَعَدَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِع رَأْسَهُ، وَلاَ صَافِح بِحَدِّهِ، وَقَالَ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّعْقِينِ قَعَدَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَحْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

٧٣٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبُلَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبُلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَة.

٣٣٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْر، حَدَّثِنِي رُهَيْرٌ أَبُو حَيْئَمَة، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثِنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّنِي مَالِكٍ - عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَبُو حُمَيْدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرةً وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ: بِهَذَا الْحَبْرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ - يَعْنِي: مِنَ الرَّكُوعِ - السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ: بِهِذَا الْحَبْرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ - يَعْنِي: مِنَ الرَّكُوعِ - السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ: بِهِذَا الْحَبْرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ - يَعْنِي: مِنَ الرَّكُوعِ - فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَلَا يَعْمَدُ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكُبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَرَ فَحَلَسَ فَتَورَكَ وَنَصَبَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكُبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبَرَ فَحَلَسَ فَتَورَكَ وَنَصَبَ قَدَمُ الْأَخْرَى، ثُمَّ كَبَر فَسَعَ اللَّهُ مُ رَكَعَ الرَّكُعَتَيْنِ الأَخْرَيْنِ، وَلَمْ يَتُورَكُ فِي التَسْمَعُ إِلَاهُ عُرَيْنِ الْأَعْرَيْنِ الْعُرِيْدِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْتُورِكَ فِي التَسْمَةُ لِلْهُ فَي التَسْمَعُ فِي التَسْمَةُ لِلْهِ الْمُ الْمُؤْدِ وَلَا الْعَرْدِينَ الْعُولِ فَي التَسْمَةُ لِهُ وَاللَّهُ الْعَرِيْنِ الْمُ عَلَى السَّولَ الْعَولِي السَّهُ الْعَرْدِينَ الْعُرْدِي التَسْمَةُ الْعِيلِ السَّعِ الْعَلَى السَّولَ الْعَرِي السَّولَ الْعَلَى السَّولَ الْعَلَى السَّولَ الْعَلَى السَّولَ السَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّولَ الْعَلَى السَّولَ الْعَلَى السَّهُ الْعُرَالِ اللَّهُ الْعَرْدُ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْعُرَالُ الْعَلَى السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّه

<sup>(</sup>٧٣٢) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>۷۳۳) أخرجه الدارمي في كتاب «الصلاة» باب «التحافي في الركوع» (۳٤۲-۳٤۱/۱) حديث (۱۳۰۷). من طريق فليح بن سليمان عن عباس بن سهل... به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص ۷۰).

٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ، حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحْ، حَدَّنْنِي عَبَّسُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة، فَذَكَرُوا صَلَّة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى صَلَاة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضَ عَلَيْهِمَا، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ: ثُمَّ سَحَدَ فَأَمْكُنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ وَوَضَعَ كَدْهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ سَحَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَدُو مَنْ عَنْ جَنْبَيْهِ، فَمَ رَأَسَهُ حَتَى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَى فَرَغَ، ثُمَّ جَلْسَ كَتَى رَجَعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ وَكُفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَرَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصَبِّعِهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّـاسِ ابْنِ سَهْلِ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَذَكُرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَخَكْرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةً.

٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ، حَدَّثَنِي عُتْبُهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَإِذَا سَحَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ، يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْه، فَحَدَّنْنِيهِ - أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٧٣٤) صحيح: أخرجه الترمذي في كتـاب «الصلاة» بـاب «مـا جـاء أنـه يجـافي يديـه عـن حنبيـه في الركـوع» (٢٣٤) حديث رقم (٢٦٠). وقال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.

وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «رفع اليدين إذا ركع» (٢٨٠/١) حديث (٨٦٣). وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩٨/١) حديث (٥٨٩) جميعًا عن عباس بن سهل... به.

<sup>(</sup>٧٣٥) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَخَافَى عَنْ إِبِطَيْهِ.

قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ هَمَّامٌ: وحَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا، وَفِي حَدِيثٍ أَحَدِهِمَا – وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ – اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا، وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا – وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ – وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.

٧٣٧ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ، عَنْ أَبِيــهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ.

٧٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ مَلْمَ إِذَا كَبَرَ الْمِولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ الْمَلِكَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا

٧٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونِ الْمَكِّيِّ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَيْهِ حِينَ يَقُومُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ، وَحِينَ يَنْهَ ضُ لِلْقِيَامِ؛ فَيَقُومُ فَيَشِيرُ بِيَدَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ لَلْقِيَامِ؛ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيدَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنْ أَخْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَرْ أَخْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلاَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٧٣٦) إسناده ضعيف: وقد تقدم الكلام على إسناده في الحديث رقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٧٣٧) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣١٦/٤). والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «موضع الإبهامين عند الرفع» (٢٠/٢) حديث (٨٨١) جميعًا من طريق فطر بن خليفة عن عبد الجبار... به. وقال الألباني: ضعيف.

<sup>(</sup>۷۳۸) أخرجه: ابن خريمة في «صحيحه» (۳٤٤/۱) حديث (٦٩٤، ٦٩٥) من طريق ابن حريج عن ابن شهاب..به. (٧٣٩) صحيح: أورده الألباني في صحيح أبي داود (٢٢/١) وقال: صحيح.

• ٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّنَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ - يَعْنِي: السَّعْدِيَّ - قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَحَدَ السَّحْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَحْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ سَحَدَ السَّحْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَحْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ الْمُ الْبَيْبِ عَلَيْهِ تِلْقَاءَ وَحْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ الْمُ الْبَيْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَالِهُ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: تَصْنَعُ شَيْعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ؟، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ.

٧٤١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ.

وَرَوَاهُ النَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيهِ: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَــا إِلَى تَدْيَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجِ مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّحْدَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّحْدَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ: قُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأُولَى أَرْفَعَهُنَ؟ قَالَ: لاَ، سَوَاءً، قُلْتُ: أَشِرْ لِي، فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

٧٤٧ - حَدَّقَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْـنَ عُمَـرَ كَـانَ إِذَا ابْتَـدَأَ الصَّـلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۷٤۱) صحیح: أخرجه البخاری فی كتاب «الأذان» باب «رفع البدین إذا قام من الركعتین» (۲۰۹/۲) حدیث (۷۲۹) من طریق عبد الأعلى... به.

<sup>(</sup>٧٤٢) انظر الحديث السابق.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَذْكُرْ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ.

# (١١٨) بَابِ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ النُّنْتَيْنِ

٧٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُجَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَـارِبِيُّ، قَـالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّــى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

\* ٧٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَعْرَج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَلْهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَثَنَ الرَّكُوع، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِه، وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّعُودَةَ الْعَامِ لَا مَا مِنَ السَّهُ مَا يَدْ الْعَلَى وَكَبْرَانَ مُولَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَّةِ الْعَامِ لَا اللْعَلْمُ الْوَلِلْ الْعَلَى الْمَا يَوْلَا لَا لَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ أَبُو دَاود: فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.

<sup>(</sup>٧٤٣) صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣ / ٢٥) والبخاري في (جزء من رفع اليدين) (٢٥) كلاهما من طريق محمد بن فضيل... به.

<sup>(</sup>۷**٤٤) صحیح**: أخرجه النرمذی فی کتاب «الدعوات» (٥ / ٤٥٤) حدیث (٣٤٢٣) وابن ماجة فی «إقامة الصلاة» باب «رفع الیدین» (٢ / ٢٨٠) حدیث (٨٦٤) وأحمد فی «مسنده» (١ / ٩٣) جمیعا من طریق سلیمان بن داود... به. وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح. وقال أحمد شاکر: إسناده صحیح.

٧٤٥ - حَدَّقْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْسِ عَـاصِم، عَـنْ مَـالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع؛ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

٧٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ – يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَقَ؛ الْمَعْنَى – عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لاَحِق، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ كُنْتُ قَدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُ إِبطَيْهِ.

زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: يَقُولُ لاَحِقٌ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَزَادَ مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ: الرَّقِّيُّ؛ يَعْنِي: إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَـاصِمِ بْنِ كُلَيْب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فَكَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ الصَّلاَةَ فَكُنَّ نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا؛ يَعْنِي: الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٧٤٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «استحباب رفع اليدين حذو المنكبين في تكبيرة الإحرام والركوع» (١ / ٢٦ / ٢٩٣) والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «رفع اليدين حيال الأذنين» (٢ / ٥٩٤) حديث (٢٠٩٥). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة والسنن فيها» باب «رفع اليدين إذا ركع وإذا وضع رأسه من الركوع» (١ / ٢٧٩) حديث (٥٩٨).

<sup>(</sup>۷٤٦) صحیح: أخرجه النسائی فی کتاب «التطبیق» باب «صفة السحود» (۲ / ۵۰۰) حدیث (۱۱۰٦) ثنا محمد بن عبد الله بن بزیغ قال ثنا معتمر بن سلیمان عن عمران عن أبی مجلز بن نهیك... به. بلفظ (لو كنت بین یدی رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) و لم یذکر زیادة ابن معاذ ولا موسسی وذکر زیادة لأبی مجلز قال فإنه قال لأنه فی صلاة.

<sup>(</sup>٧٤٧) صحيح: أحرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «الندب إلى وضع الأيدى مع الركب في الركوع» (١ / ٣٧٩) حديث (٨٦) ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود... به بمعناه. والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «التطبيق» (٢ / ٥٢٨) حديث (١٠٣٠).

## (١١٩) بَابِ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

٧٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُنفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ - يَعْنِي: ابْنَ كُلْبٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي كُلْبٍ - عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً.

قَالَ أَبُو دَاود: ۚ هَذَا حَدِيثٌ مُحْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

٧٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْسِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

• ٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلُ ثُمَّ لاَ يَعُودُ. لَمْ يَقُل ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

٧٥١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرِو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَــالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُرَّةً وَاحِدَةً.

<sup>(</sup>۷٤٨) صحیح: أخرجه الترمذی فی کتاب «الصلاة» (۲ / ۲) حدیث (۲۰۷) باب «ما جماء أن النبی صَلّی اللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لم یرفع إلا فی أول مرة (والنسائی فی کتاب «التطبیَق» باب «الرخصة فی ترك ذلك» (۲ / ۵۰) حدیث (۱۰۵۷). کلاهما من طریق و کیع... به.

<sup>(</sup>۷٤٩) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤ / ٣٠١) من طريق يزيـد بن أبي زيـاد بـه و لم يذكـر ثـم لايعود وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. (٧٣) حديث (١٥٣).

<sup>(</sup>۰۵۰) صحیح: رواه الحمیدی فی «مسنده» (۲ / ۳۱۶) من طریق جریر بن یزید... به.

<sup>(</sup>٧٥١) لم أجده، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. (١ / ٩٤٣) حديث (٦٨٤).

٧٥٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

٧٥٣ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْـنِ سَـمْعَانَ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا.

#### (١٢٠) بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

الْعَلاَءِ بْنِ صَالِح، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِح، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِح، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: صَفُّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.

٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمٍ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّـهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى.
 الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

<sup>(</sup>۲۵۲) انفرد به أبو داود. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. (۷۳) حديث (٥٥١).

<sup>(</sup>۷۵۳) صحیح: أخرجه الترمذی فی کتاب «الصلاة» باب «ما جاء فی نشر الأصابع عند التکبیر» (۲ / ٥) حدیث (۲۳۹) والدارمی فی کتاب «الصلاة» باب «رفع الیدین عند افتتاح الصلاة» (۱ / ۳۰۸) حدیث (۲۳۹) واحمد فی «مسنده» (۲ / ۳۷۵) جمیعًا من طریق ابن أبی ذئب. وقال أحمد شاکر: اسناده صحیح. وصححه الألبانی فی صحیح أبی داود (۱ / ۱۶۶) حدیث (۲۸۵).

<sup>(</sup>٤٥٤) إسناده ضعيف: في إسناده العلاء بن صالح وأيضًا زرعة بن عبد الرحمن. قال الحافظ في «التقريب (: مقبول. وذكره أيضًا ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٣ / ٢٨١) وقال: روى له أبوداود حديثًا واحدًا ثم ذكره.

<sup>(</sup>٧٥٥) حسن: أخرجه النسائى فى كتاب «الافتتاح» باب «فى الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه» (٢/ ٢٣) حديث (٨٨٧) ثنا عمر بن على. وابن ماجة فى كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب «وضع اليمين على الشمال فى الصلاة» (٢٢٦/١) حديث (٨١١) وحسنه ابن حجر فى «الفتح» (٢٦٢/٢).

٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَـالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ - يَعْنِي: ابْنَ أَعْيَنَ - عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرُوِيَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَوْقَ السُّرَّةِ، قَـالَ أَبُـو مِحْلَزٍ: تَحْتَ السُّرَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

﴿ ٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، قَالَ: قَـالَ أَبُـو هُرَيْرَةَ: أَخْـذُ الأَكُـفِّ عَلَى الأَكُـفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبُلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ. **٧٥٩ - حَدَّثَنَا** أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ - يَعْنِي: ابْنَ حُمَيْدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

<sup>(</sup>٧٥٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٠/١) ثنا محمد بن سليمان الأزدي ثنا يحيي بن أبي زائدة - ثنا عبد الرحمن بن إسحق به. وإسناده ضعيـف - عبـد الرحمـن بـن إسـحق أبوشيبة الواسـطي الكوفـي ضعيف. ضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وقال البخاري في الضعفاء (٢١) قـال أحمـد: هـُـو منكر الحديث زياد بن زيد السوائي مجهول وهذا الحديث من زيادات عبد الله. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (٧٤) حديث (١٥٧).

<sup>(</sup>٧٥٧) إسناده ضعيف: فيه ابن جرير الضبى واسمه غزوان وأبوه حرير الضبى مجهولان.

<sup>(</sup>٧٥٨) إسناده ضعيف: وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحق الكوفي ضعفه الإمام أحمد كما ذكره أبوداود عقيب الحديث: وكذلك قال الحافظ في التقريب: عبد الرحمن بن إسحق ضعيف.

<sup>(</sup>٧٥٩) صحيح: أورده الألباني في (إرواء الغليل) (٧١/٢) وقــال إسناده صحيح. ثم قال: وهو إن كان مرسلاً

#### (١٢١) بَاب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنَ الدُّعَاءِ

٧٦٠ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّر، أَي طَالَ: حَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَر، ثُمَّ قَالَ: حَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَعْيَى لِلَّهِ مَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّــٰذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»، وَإِذَا سَلَّمَ

فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل لأنه صحيح السند إلى المرسل وقد جاء موصولاً من طرق أخرى.

<sup>(</sup>۷٦٠) صحیح: أخرجه مسلم فی كتاب «الصلاة» باب «الدعاء فی صلاة اللیـل وقیامه» (۳۲/۲۰۱/۱) ثنا محمد بن أبی بكر المقدمی ثنا یوسف الماجشون... به.

والترمذي في كتاب «الدعوات» باب «٣٢) (٥٠٢/٥) حديث رقم (٣٤٢١).

الشر ليس إليك: قال الخطابي: سئل الخليل عن تفسيره فقال: معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك.

مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْتَ». أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ».

٧٦١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ المُطَّلِب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ رَافُع لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَبْرَ الرَّكُوع، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوع، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوع، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوع، وَيَصْنَعُهُ إِذَا وَمَعَ مِنْ السَّحْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ وَلَا يَرْفِع بَدُيْهِ كَذَلِك وَكَبَّر وَلَا يَرْفِع بَدُيْهِ عَنْ السَّحْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَنَالِكَ وَكَبَّر وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِو لِي عَلَى اللَّهُ إِلَا أَنْتَ». وَالشَّو لَيْسَ إِلَيْكَ» وَزَادَ فِيهِ: وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِو لِي عِنْد الْعَيْونُ لِي مَا أَخُونُ لَى وَمَا أَحْرُثُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لاَ إِلَه إِلاَ أَنْتَ».

٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ،
 قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.
 أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - يَعْنِي: قَوْلَهُ ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفُسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا مَبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ

<sup>(</sup>۷۲۱) تقدم برقم (۷۶۱).

<sup>(</sup>٧٦٢) وقال الألباني صحيح مقطوع صحيح أبي داود (١/٥٤١) حديث (٦٩١).

<sup>(</sup>٧٦٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» (٤١٩/١٤٩/١).

والنسائى فى كتاب «الافتتاح» باب «نوع آخر من الذكر من التكبير» (٤٦٩/٢) حديث (٩٠٠) بـدون زيادة حميد من طرق.

حفزة النفس: يريد أنه قد جهده النفس من شدة السعى إلى الصلاة. وأصل الحفز الدفع العنيف.

بِالْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَــا رَسُولَ اللَّهِ، جَثْتُ وَقَـدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا».

وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ: «وَإِذَا جَاءَ أَحِدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ».

٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلاَةً - قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَدْرِي أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ - فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُكَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ نَفْجِهِ، وَهَمْزِهِ».

قَالَ: نَفْتُهُ الشُّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ.

٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مِسْعَرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَـنْ رَجُـلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـولَ فِـي التَّطَوُّعِ: ذَكَـرَ نَحْوَهُ.

٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي أَذْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ؟، فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَـدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ؟، فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَـدٌ

<sup>(</sup>٧٦٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «الاستعاذة فسي الصلاة» (٢٥٦/١) حديث

<sup>(</sup>٨٠٧) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماحة (٦٣) حديث (١٧٣) وفي «المشكاة» كتاب «الصلاة»

<sup>(</sup>۲۰۹/۱) حدیث (۸۱۷) قال: إسنادهما ضعیف. وفی ضعیف أبی داود (۷۰) حدیث (۱٦۰).

الموتة: بضم الميم وسكون الواو. والمراد بها هنا الجنون.

<sup>(</sup>٧٦٥) تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧٦٦) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل» باب «ذكر ما يستفتح به القيام» (٢٣٠/٣) حديث (١٦١٦) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في الدعاء إذا قيام الرحل من الليل»

<sup>(</sup>۲۱/۱) حدیث (۱۳۵۶) کلاهما من طریق زید بن الحباب... به وإسناده صحیح.

قَبْلَكَ؛ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا، وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبَّحَ عَشْرًا، وَهَلَّلَ عَشْرًا، وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي» وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ حَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْحُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: نَحْوَهُ.

٧٦٧ - حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءِ كَانَ نَبِيُّ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءِ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ تَكُنَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ تَكُنَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم».

٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِإِسْنَادِهِ بِـلاَ إِخْبَـارٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْل كَبَّرُ وَيَقُولُ.

٧٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أُوَّلِهِ وَأُوْسَطِهِ، وَفِي آخِرِهِ، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرهَا.

، ٧٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۷۹۷) صحیح: أخرجه مسلم فی كتاب «صلاة المسافرین» باب «الدعاء فی صلاة اللیل وقیامه» (۷۹۷) صحیح: أخرجه مسلم فی كتاب «الدعوات(باب «ما جاء فی الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل» (۵۰۱/۰) حدیث (۳٤۲۰). والنسائی فی «قیام اللیل» باب «بأی شیء یستفتح الصلاة» (۲۳٤/۳) حدیث حدیث (۲۲۱/۱). وابن ماجة فی كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء فی الدعاء...» (۲۳۱/۱) حدیث (۱۳۵۷) وأحمد فی «مسنده» (۲۳۱/۱).

<sup>(</sup>٧٦٨) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>٧٦٩) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>۷۷۰) صحيح: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «القنوت» (۲۳۱/۲) حديث (۷۹۹) والبيهقي في «السنن» كتاب «الصلاة» باب «القول عند رفع الرأس من الركوع» (۹۰/۲) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۱/۱) حديث (۲۱٤).

٧٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقْ وَقَوْلُكَ الْحَقْ وَقَوْلُكَ الْحَقْ وَوَعْدُكَ الْحَقْ وَقَوْلُكَ الْمُعْمَ لَكَ السَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ خَاصَمَمْتُ ، وَإِلَيْكَ مَا لَمُعْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَاحْدُنْ فَى وَالْدَى الْمَعْرُدُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَاتُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُولُكَ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي النَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ: ثُمَّ ذَكَرٌ مَعْنَاهُ.

٧٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ: نَحْوَهُ، قَالَ قُتَيْبَـةُ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

<sup>(</sup>۷۷۱) أخرجه: البخارى في كتاب «التهجد» باب «التهجد بالليل» (٥/٣) حديث (١١٢٠). ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «في الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (١٩٩/١٩٩/١) والنسائي في كتاب «قيام الليل» باب «ذكر ما يستفتح به القيام» (٢٣١/٣) حديث (١٦١٨) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» (٢٣٠/١) حديث (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٧٧٢) تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>۷۷۳) حسن: أخرجه الترمذي في كتساب «أبواب الصلاة» بناب «ما جناء في الرجيل يعطس في الصلاة» (۲/۲) حديث (٤٠٤) والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «قول المأموم إذا عبطس خلف الإمنام»

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رِفَاعَةُ - لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَـةُ - فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَف، فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَقِ؟»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَف، فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَقِ؟»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

٧٧٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَطَسَ شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِي السَّلاَةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ؟».

قَالَ: فَسَكَتَ الشَّابُّ، ثُمَّ قَالَ: «مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا؟» فَقَالَ: يَــا رَسُـولَ اللَّهِ، أَنَا قُلْتُهَا؛ لَمْ أُردْ بِهَا إِلاَّ حَيْرًا.

قَالَ: «َهَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

## (١٢٢) بَابِ مَنْ رَأَى الاسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

٧٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُك، وَلاَ إِلَهُ

<sup>(</sup>٤٨٣/٢) حديث (٩٣٠) جميعا من طريق قتيبة... به.

<sup>(</sup>٧٧٤) إسناده ضعيف: تفرد به أبوداود، وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥) حديث رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>۷۷۵) صحيح: أخرجه الترمذى فى كتاب «الصلاة» باب «ما يقول عند افتتاح الصلاة» (٩/٢) حديث (٢٤٢) وابن ماجة فى «إقامة الصلاة» باب «الاستعاذة فى الصلاة» (٢٦٥/١) حديث (٨٠٧) من طريق بن جبير بن مطعم عن أبيه.

وقال أبوعيسى: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب.

وفى آخر نص ابن ماجة، قال عمرو: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخته الكبر. انتهى. وحديث ابن ماجــة يعتبر شاهدًا صحيحًا لحديث أبى سعيد عند أبى داود والترمذي.

غَيْرَكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلاَثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ

الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»، ثُمَّ يَقْرَأُ. قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ: هُوَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ، عَـنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً: الْوَهْـمُ

٧٧٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّنَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَام، حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ حَرْب الْمُلاَئِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتُفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتُفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَـرْوِهِ إِلاَّ طَلْقُ ابْنُ غَنَّامٍ، وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاَةِ، عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

## (١٢٣) بَابِ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاح

٧٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ، سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْـنٍ، قَـالَ: فَكَتَبُـوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيٍّ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً.

قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>٧٧٦) صحيح: أخرجه الترمذي في كتــاب «أبـواب الصــلاة» بـاب «مـا يقــول عنـد افتتــاح الصــلاة» (١١/٢) حديث (٢٤٣). قال أبوعيسى: حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «افتتاح الصلاة» (١/٥/١) حديث (٨٠٦).

<sup>(</sup>٧٧٧) أخرجه: ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في سكتتي الإمام» (٢٧٥/١) (٨٤٥) ثنا محمد بن خالد بن خراش وعلى بن الحسين بن أشكاب ثنا إسماعيل بن علية... وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٦) حديث (١٦٣) والترمذي (٢٩) حديث (٤٢) وضعيف ابن ماجة (٦٥) حديث (١٨٠).

٧٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّدٍ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَـنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا: فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ سَمُرَةً بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَةً إِذَا كَبَرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتُنِ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الطَّالِينَ ﴿ مُصَيِّنٍ، فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بُنِ وَلاَ الطَّالِينَ ﴿ ، فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةً، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بُنِ كَعْبٍ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةً قَدْ حَفِظَ.

• ٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: قَالَ سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَحَلَ فِي صَلاَتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَحَلَ فِي صَلاَتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ وَإِذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾.

٧٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ ح وَحَدَّنَنَا أَبُـو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ لَكَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَبَرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ

<sup>(</sup>۷۷۸) أخرجه: الدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في السكتتين» (٣١٣/١) حديث (١٢٤٣) ثنا عفـان عـن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن. وكلام الألباني فيه سابق.

<sup>(</sup>۷۷۹) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في السكتين في الصلاة» (۲۰/۲) حديث (۲۰۱) ثنا أبوموسي محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى عن سعيد به. قال أبوعيسي: حديث سمرة حسن وأحمد في «مسنده» (۷/۵) ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد... به وضعفه أيضا الألباني كسابقه (۷۲) حديث (۱۲۵).

<sup>(</sup>۷۸۰) تقدم.

<sup>(</sup>۷**۸۱) متفق عليه**: أخرجه البخارى فى كتاب «الأذان» باب «ما يقول بعد التكبير» (۲۲٥/۲) حديث (۷٤٤) ومسلم فى كتاب «المساحد» باب «ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» (۱۹/۱٤۷/۱) كلاهما من طريق عمارة... به.

وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ؟ قَـالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَالنَّوْبِ الأَبْيَضِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِـنْ خَطَايَايَ كَالنَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ اللَّهُمَّ الْقَيْسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالنَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

# (١٢٤) بَابِ مَنْ لَمْ يَوَ الْجَهْرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَـسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرً وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

٧٨٣ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَـنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَافِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وكان إذا رَكَعَ لَمْ يُشَخّصْ رَأْسَهُ، ولَا يُوسَوِّهُ، ولَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وكان إذا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ، وكان إذا جَلَسَ يَفْرِشُ رِحْلَهُ الْيُسْرَى ويَنْصِبُ رِحْلَهُ الْيُمْنَى، وكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وكَانَ يَحْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَسْلِيمِ.

<sup>(</sup>۷۸۷) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «ما يقول بعد التكبير» (۲۹/۰۲) حديث (۷۲۳) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «حجة من قال لا يجهر بالبسملة» (۲۹/۰۰/۱). كلاهما عن شعبة. قال الخطابي: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى التسمية من فاتحة الكتاب وليس المعنى كما توهمه، وإنما وجهه ترك الجهر بالتسمية بدليل ما يروى ثابت العنانى عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلًى الله عَلَيْه وَسَلَّم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. انتهى. (۷۸۳) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱/۳) ثنا إسحق يعنى الأزرق. ويحيى بن سعيد قال إسحق ثنا حسين بن المكتب عن بديل... به. ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يجمع صفة الصلاة» في كتاب «المالاة» باب «ما يجمع صفة الصلاة» في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الركوع في الصلاة» (۲۸۲۱) حديث (۲۸۲۸) ثنا أبوبكر وابن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون عن الحسين المعلم... به.

٧٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْزِلَتْ عَلَيْ آيِفًا سُورَةٌ» فَقَرَأً: «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَوَ ﴾» حَتَّى حَتَمَهَا، قَالَ: «هَـلْ تَـدْرُونَ مَـا الْكُوثَوْبُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ».

٧٨٥ - حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْر، حَدَّثَنَا جَعْفَر، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ: وَذَكَرَ الإِفْك، قَالَتْ: حَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: «أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ [سورة النور الآية ١١]

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لَـمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ عَلَى هَذَا الشَّرْح، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلاَم حُمَيْدٍ.

#### (١٢٥) بَابِ مَنْ جَهَرَ بِهَا

٧٨٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَـالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَـى بَـرَاءَةَ، وَهِـيَ مِـنَ الْمِثِـينَ،

<sup>(</sup>۷۸٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «حجة من قال البسملة آية من كل سورة: سورة براءة» (۲۸۱۲) حديث (۳۰۰/۰۳/۱) حديث (۲۷۱/۲) حديث (۹۰۳) كلاهما عن المختار بن فلفل... به.

<sup>(</sup>۷۸**۰**) إسناده ضعيف: أورده الألباني في «إرواء الغليل» (۵۸/۲) حديث (۳٤۲) وضعفه في ضعيـف أبـي داود (۷۷) حديث (۱٦۷).

<sup>(</sup>۷۸٦) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى في كتاب «التفسير» باب «ومن سورة التوبة» (٥٤/٥) حديث رقم (٧٨٦) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى في كتاب «التفسير» باب «ومن سورة التوبة إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. به. وأحمد في «مسنده» (٥٧/١). وقال الشيخ أحمد شاكر: في إسناده نظر كثير بل هو عندى ضعيف جدًّا بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي المذى رواه عن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي حبلة الأعرابي وهو ثقه فيه و أفاض في تضعيفه الحديث في بحث طويل.

وَإِلَى الأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنزَّلُ عَلَيْهِ الآياتُ فَيَدْعُو اللَّهِ الرَّيَاتُ فَيَدُعُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنزَّلُ عَلَيْهِ الآياتُ فَيَقُولُ لَهُ: «ضَعْ هَذِهِ الآيةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ: «ضَعْ هَذِهِ الآيةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»، وَتَنزِلُ عَلَيْهِ الآيةُ وَالآيَتَانِ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنْتُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّعْ الطَّوَالِ، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّعْ الطَّوالِ، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بَسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

٧٨٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُعَاوِيَةَ - أَخْبَرَنَا عَـوْفَ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَـارَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ؛ هَذَا مَعْنَاهُ.

٧٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُتَيْبَهُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَهَذَا لَفُظُ ابْنِ السَّرْحِ.

#### (١٢٦) بَاب تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْـرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۷۸۷) تقدم في سابقه.

<sup>(</sup>۷۸۸) صحیح: أخرجه الحاكم فی «المستدرك» (۲۳۲/۱) والبيهقی فی «السنن الكبری» (٤٢/٢) من طريق عمرو... به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علی شرط الشيخين و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>۷۸۹) صحیح: أخرجه البخاری فی كتاب «الأذان» باب «من أخف الصلاة عند بكاء الصبی» (۲۳۲/۲) حدیث حدیث (۷۰۷). والنسائی فی كتاب «الإقامة» باب «ما علی الإمام من التخفیف» (۲۰۰/۲) حدیث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

#### (١٢٧) بَابِ فِي تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ

• ٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو وَسَمِعَهُ مِنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَاذً يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلاَةَ - وَقَالَ مَرَّةً: الْعِشَاءَ - فَصَلِّى مُعَاذَّ مَعَ النّبِيِّ فَأَخْرَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلاَةَ - وَقَالَ مَرَّةً: الْعِشَاءَ - فَصَلِّى مُعَاذَّ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ يَوُمُ قُومَهُ، فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى، فَقِيلَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ يَوُمُ قُومَهُ، فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى، فَقِيلَ: نَافَقْتُ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا فَقَرَأُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا وَإِنّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَواضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنّهُ عَلَيْ مُعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنْمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَواضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنّهُ عَلَيْهِ مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، وَإِنْمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَواضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنّهُ عَلَيْهُ مُعَادًا وَقَرَأُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ أَقْتَالٌ أَنْتَ؟ أَقْتَالَ إَنْ عَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ اللّهُ إِلَا يُعْشَى، فَذَكَوْنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ ذَكَرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ كُرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ ذَكَرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ ذَكَرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ ذَكُرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَرَاهُ قَدْ ذَكَرُنَا لِعَمْرُو، فَقَالَ: أَنْ أَنْ قُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْتُ الْعَلْى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُو

٧٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ جَـابِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَـوْمٍ صَـلاَةَ الْمَغْرِبِ –

<sup>(</sup>۸۲٤). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الإمام يخفف الصلاة إذا شــاء» (۳۱۷/۱) حديث (۹۹۱).

أتجوز: أي أخفف.

<sup>(</sup>۷۹۰) صحيح: أخرجه البخارى بمعنىاه كتاب «الأذان» باب «من شك إقامة إذا طول» (۲۳٤/۲) حديث (۷۹۰) والنسائى فى كتاب «الافتتاح» باب «القراءة فى المغرب بسبح اسم ربك الأعلى» (۷۰۸/۲) حديث (۹۸۳) وأحمد فى «مسنده» (۹۹۳) جميعًا عن شعبة... به.

النواضح: الإبل التي يستقى عليها. الفتّان: هو الذي يفتن الناس عن دينهم ويصرفهم عنه، وأصل الفتنة الامتحان. يقال: فتنت الفضة في النار إذا امتحنتها فأحميتها بالنار لتعرف جودتها.

<sup>(</sup>۷۹۱) إسناده ضعيف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱۷/۳) من طريق أبي داود وأورده الألباني في «ضعيفه الجامع» وقال في ضعيف أبي داود: منكر يذكر المساوئ.

فِي هَذَا الْحَبَرِ قَالَ: - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَـاذُ، لاَ تَكُنْ فَتَانَـا؛ فَإِنَّـهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ، وَالْمُسَافِرُ».

٧٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَافِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُمْ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّـةَ وَأَعُوذُ بِكَ لِرَجُلِ: «كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَقِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّـةَ وَأَعُوذُ بِكَ لِرَجُلِ: مَنْ النَّارِ؛ أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْلَهَا نُدَادِنُ».

٧٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفُتَى: «كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أُخِي إِذَا صَلَيْت؟» قَالَ: أَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ لَلْفَتَى: «كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أُخِي إِذَا صَلَيْت؟» قَالَ: أَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةُ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ، وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ» أَوْ نَحْوَ هَذَا.

٧٩٤ - حَلَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَــالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُـمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِــمُ الضَّعِيـفَ،، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلْ مَا شَاءَ».

<sup>(</sup>۷۹۲) صحیح: أخرجه ابن ماجة فی كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «مـا يقـال فـی التشـهد» (۲۹۰/۱) حديث (۸۱۰). من طريق الأعمشی عن أبی صالح عن أبی هريرة وقال فی الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. ندندن: أن تسمع نغمة ولا تفهم ما يقال.

<sup>(</sup>٧٩٣) صحيح: تقدم في الحديث السابق ونضيف هنا: أحرجه أحمد في «مسنده» (٢٤/٣)، (٥٧٤).

<sup>(</sup>۷۹٤) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» (۲۳۳/۲) حديث رقم (۷۰۳). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «أمر الأثمة بتخفيف الصلاة...» حديث رقم (۷۰۳). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «أمر الأثمة بتخفيف الصلاة...»

٧٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ».

#### (١٢٨) بَابِ مَا جَاءَ فِي نُقْصَان الصَّلاَةِ

٧٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَـنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنْهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبُعُهَا، فَلُنُهَا، نِصْفُهَا».

#### (١٢٩) بَابِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْـنِ سَعْدٍ وَعُمَـارَةَ بْـنِ مَيْمُـون وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْـرَأُ، فَمَـا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ.

٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى،
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - وَأَبِي سَلَمَةَ؛ ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

<sup>(</sup>۷۹۵) أخرجه: أحمد في «مسنده» (۲۷۱/۲) حديث (رقم ۷۹۰٤). من طريق عبد الرزاق... به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧٩٦) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢١/٤» من طريق ابن عمران... به. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۷۹۷) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة في الفحر» (۲۹٤/۲) حديث (۷۹۷) معقق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (۲۹۷/٤٤/۱). كلاهما عن عطاء... به. وأحمد في «مسنده» (۲۸٥/۲).

<sup>(</sup>۷۹۸) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الظهر والعصر» (۲/۱،۰٤/۱).

وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَــى مِنَ الظَّهْـرِ، وَيُقَصِّـرُ الثَّانِيَـةَ، وَكَذَلِـكَ فِيَ الصُّبْح.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

٧٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْعُطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكُتِتَابِ، وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي النَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ.

٠٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَسَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى.

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَاب: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟
 قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاك؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً،
 عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ حَتَّى لاَ يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَم.

<sup>(</sup>۷۹۹) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتـاب «الأذان» بـاب «يقـرأ في الآخرين بفاتحـة الكتـاب» (۳۰٤/۲) حديث (۷۹۹). ومسلم في كتـاب «الصلاة» باب «القراءة في الظهـر والعصـر» (۷۷۱)، ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الظهـر والعصـر» (۷۷۲)، جميعـا من طريق همام... به.

<sup>(</sup> ۰ ۰ ٪) صحیح: رواه ابن خزیمة فی «صحیحه» (۳/ ص ۳٦) حدیث (۱۵۸۰) من طریق معمر... به. وأخرجــه البخاری فی «الأذان» (۲/ حدیث (۷۷۹) من طریق یحیی بن کثیر... به. ولیس فیه (کنا نری)... به.

<sup>(</sup> ۱ • ۱) أخرجه: البخارى في كتاب «الأذان» باب «رفع البصر إلى الأمام في الصلاة» (۲۷۱/۲) حديث (٧٤٦) وأحمد في «مسنده» (١٠٩/٥) كلاهما عن الأعمشي... به.

<sup>(</sup>٨٠٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/٤ه» وأورده البيهقي في «السنن الكبري» باب «السنة في

#### (١٣٠) بَابِ تَخْفِيفِ الْأُخْرَيَيْن

٣ - ٨٠٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْن، عَنْ حَـابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُحْرَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: النَّفَيْلِيَّ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: حَزَرْنَا قِيَامَ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّحْعَيْنِ الأُولَييْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدْرَ: ﴿آلَمُ تَنْوِيلُ ﴾ السَّحْدةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْف مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأَحْرَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأَخْرَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الأَخْرَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النَّصْف مِنْ ذَلِكَ.

تطويل الركعة الأولى» (٦٦/٢) وقال: يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي، وضعفه الألبـاني فـي ضعيـف أبي داود (٧٩) حديث (١٧١).

<sup>(</sup>۸۰۳) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين» (۲۹۳/۲) حديث (۷۷۰).

ومسلم في كتاب «الصلاة» بـاب «القـراءة فـي الظهـر والعصـر» (٩/١، ٣٣٥/١٥٩) كلاهمـا مـن طريـق شعبه.به.

آلوا بمد الهمزة وضم اللام من آلا يألو والمعنى: أى ما قصرت فى صلاتى بهم. ذاك الظن بــك: أى الـذى تقوله ما نظنه بك.

<sup>(</sup>٤٠٨) صحیح: أخرجه مسلم فی كتاب «الصلاة» باب «القراءة فی الظهر والعصر» (٣٤٤/١٥٦/١) ثنا يحيى وأبوبكر بن أبي شيبة جميعًا عن هشيم قال يحيى: نا هشيم عن منصور... به. حَرْرِنّا: أي قدرنا.

# (١٣١) بَابِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَـنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْـرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّورِ.

٣٠٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظَّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الظَّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ﴿وَالْعَصْرَ﴾ كَذَلِكَ، وَالصَّلُواتِ كَذَلِكَ إِلاَّ الصَّبْحَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا.
 يُطِيلُهَا.

٨٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُشَـيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سَحَدَ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ تَنْزِيلَ ﴾ السَّحْدَةِ.

قَالَ ابْنُ عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَّيَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ مُعْتَمِرٌ.

٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَقُلْنَا لِشَابٌ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَقُلْنَا لِشَابٌ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>٨٠٥) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الكتابة في الظهر والعصر» (١١٠/٢) حديث (٣٠٧) والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «القراءة في الركعتين الأولين من صلاة العصر» (٦/٢) حديث (٩٧٨) كلاهما عن حماد... به.

<sup>(</sup>٨٠٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الصلاة» (٣٣٧/١٧٠/١) والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر» (٦/٢) حديث (٩٧٩) من طريق شعبة. دحضت: أي زالت.

<sup>(</sup>۸۰۷) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۳/۲) حديث رقم (٥٥٥٦) من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بأنه لم يسمعه من أبي بحلز فبينهما راو مجهول.

<sup>(</sup>٨٠٨) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الخيل» باب «التشديد في حمل الخمشين على الخيــل» (٥٣٣/٦)

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: لاَ، لاَ، فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: حَمْشًا؟ هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى؛ كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: حَمْشًا؟ هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى؛ كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْء إِلاَّ بِشَلَاثِ خِصَالٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لاَ نَاكُلَ وَمَا اخْتَصَنَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْء إِلاَّ بِشَلاَثِ خِصَالٍ: أَمْرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لاَ نَاكُلَ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى الْفَرَسِ.

٨٠٩ - حَلَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ
 قَالَ: لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لاَ.

#### (١٣٢) بَابِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْربِ

• ٨١٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ، وَهُوَ يَقْرُأُ ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنيَّ، لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاعَتِكَ هَذِهِ السُّورَةِ؛ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

حدیث (۳۰۸۳) من طریق عبد الله بن عبید... به. وصححه الألبانی فی صحیح أبی داود (۱۰۳/۱) حدیث (۷۲٤).

<sup>(</sup>خمشاً): هي كلمة دعاء عليه بأن يكون وجهه أو جلده مخموشًا، والخمش هو ما يحدث في الوجـه مـن حراحات كالخدش.

<sup>(</sup>نسبغ): أي إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك (لا ننزى) أي لا نحمل الحمار على الفرس للنسل.

<sup>(</sup>٨٠٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٩/١) من طريق هشيم وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح وعنده مطول.

<sup>(</sup>۱۱۰) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «القراءة في المغرب» (۲۸۷/۲) حديث (۲۲۳) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الصبح» (۳۳۸/۱۷۳/۱) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب... به.

١١٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.

١٦٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الْمَغْرِبِ بِطُولَى الْمُؤْلِنِ بَقِصَارِ الْمُفْصَلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطَّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ، وَالأَخْرَى الأَنْعَامُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْيُكَةً، فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: الْمَائِدَةُ، وَالأَعْرَافُ.

#### (۱۳۳) بَاب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

٨١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ
 في صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ.

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا أَصَحُّ.

٨١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، حَدَّنَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّنَنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنَ

<sup>(</sup>۱۱ متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» بـاب «الجهر في المغرب» (۲۸۹/۲) حديث (۷٦٥) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الصبح» (۳۳۸/۱۷٤/۱) كلاهما من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>۱۲۸) صحيح: أخرجه البخارى فى كتاب «الأذان» باب «القراءة فى المغرب» (۲۸۷/۲) حديث (۷٦٤) على قوله عنصراً. والنسائى فى كتاب «الافتتاح» باب «القراءة فى المغرب» (۱۰/۲) حديث (۹۸۹) على قوله قال الأعراف. (بطولى الطولين) أى بأطول السورتين الطوليين. قال الحافظ بعد ما ذكر ما نصه: فمحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفى الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام. انتهى.

<sup>(</sup>٨١٣) صحيح مقطوع: قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح مقطوع (١٥٤/١) حديث (٧٢٩).

<sup>(</sup>۱۱٤) صحیح: أخرجه البیهقی فی «السنن الكبری» (۳۸۸/۲) من طریق و هب بن جریر... به. وأورده البرمذی فی «مشكاة المصابیح» (۲۷٤/۱) حدیث (۸۶۸) و إسناده صحیح حیث أن محمد بن إسحاق صرح فیه بالتحدیث كما جاء عند أبی داود وغیره.

الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَـوُّمُّ النَّـاسَ بِهَا فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

٨١٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأً ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

# (١٣٤) بَابِ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

٨١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَل، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُأُ فِي الصَّبْحِ ﴿ إِذَا زُلْوِلَتِ الأَرْضُ ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنسِيَ رَسُولُ اللَّهِ مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.

#### (١٣٥) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

٨١٧ - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيــمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ - عَنْ إِسْمَعِيلَ، عَنْ أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فَــالَ: كَأَنِّي أَسْمَعُ صَـوْتَ

المفصل: اسم لجملة من سور القرآن تبدأ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن.

<sup>(</sup>٨١٥) إسناده ضعيف: أورده الألباني في ضعيف أبي داود (٨٠/١) ولعل علته النزال بن عمـــار قـــال الحـــافظ فــي التقريب: مقبول وأرسل عن ابن عباس. انتهي.

<sup>(</sup>٨١٦) حسن: انفرد به أبوداود. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٥٤/١).

<sup>(</sup>۱۱۷) صحیح: أخرجه ابن ماجة فی كتاب «إقامة الصلاة» باب «القرَاءة فی صلاة الفحر» (۲۹۸/۱) حدیث (۸۱۷) من طریق إسماعیل بن أبی خالد... به.

ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في الصبح» (٣٣٦/١٦٤/١) من طريق الوليــد بـن سـريع عــن عمرو... بنحوه.

<sup>(</sup>الجوارى): جمع حارية، من الجرى وهو المَرُّ السريع. وفي النهاية أنه كنان يقرأ في الصلاة بالجوارى الكنس، الجوارى: الكواكب السيارة. (الكنس): جمع كانس، وهي التي تغيب، من كنس الظبي، إذا تغيب واستر في كنايسه.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُأُ فِي صَلاَةِ الْغَـدَاةِ ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجَـوَارِي الْكُنْسِ ﴾ [سورة التكوير الآية ١٥، ١٦].

## (١٣٦) بَابِ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرًأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

٨١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْسِ مَيْمُونِ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهُ عِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: «اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُوْآنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فَمَا زَادَ.

• ٨٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنَادِيَ: «أَنَّهُ لاَ صَلاَةً إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فَمَا زَادَ.

٨ ٢ ٨- حَدَّقَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِسَامِ بْنِ زَهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقُولُ: فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ

<sup>(</sup>۱۱۸) صحیح: أخرجه ابن ماحة فی (إقامة الصلاة» (١/حدیث (۸۳۹) وفی الزوائد: ضعیف وفی إسناده أبوسفیان السعدی قال ابن عبد البر: أجمعوا علی ضعفه. لكن تابع أبا سفیان قتادة. كما رواه ابن حبان فی صحیحه. (قلت): نعم تابعه قتادة عند ابن حبان فی «صحیحه» (۱٤٠/۳) حدیث (۱۷۸۷).

<sup>(</sup>۱۹۹۸) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (۱۹۹۲ - ۱۷۰) موارد حديث (٤٥٣) والحاكم في «المستدرك» (۲۳۹۱) والدارقطني (۳۲۱/۱) والبيهقي في «السنن» (۳۷/۲) جميعًا من طريق جعفر... به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه وأن جعفر بن ميمون من ثقات البصريين ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات ووافقه الذهبي.

<sup>( •</sup> ٨٧) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٨/٢) والحاكم في «المستدرك» (٢٣٩/١) وصححه ووافقه الذهبي من طريق يحيى... به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨٢١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة» (٢٩٦/٣٨/١) والترمذي في كتاب

قَالَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَهُنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَعُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَعْدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَعْدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: مَعْدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَعْدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: مَعْدُنِي عَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَنْ الْمُعْمُولِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْدُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْلَى اللَّهُ لِلَهُ وَلِلَا الْعَالَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ وَلِكُ الطَّالَى فَي اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَالِقُ لَا الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ وَلِهُ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ ال

٨٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُ ودِ ابْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا».

قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.

<sup>«</sup>التفسير لسورة الفاتحة» (١٨٤/٥) حديث (٢٩٥٣) والنسائى فى كتاب «الافتتاح» بـاب «تـرك قـراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب» (٤٧٣/٢) حديث (٩٠٨) وابن ماجــة مختصـرًا كتـاب «إقامـة الصلاة» باب «القراءة خلف الإمام» (٢٧٣/١) حديث (٨٣٨) جميعًا عن العلاء... به. (خداج): أى نقصان.

<sup>(</sup>۸۲۲) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم» (۲۷٦/۲) حديث (۲۰۲) و لم يذكر فصاعداً. ومسلم فى كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» (۲۷/۱).

٣٨٣ - حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي صَلَاةِ الْفَحْرِ، فَقَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لا فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لا فَلَمَا فَرَغَ قَالَ: «لا بَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا».

مُ ١٨٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ لُوسُف، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ نَافِع بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَافِع: أَبْطَأُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤذِّنُ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَحَعَلَ بِالنَّاسِ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَحَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرُأُ أَمَّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ قَالَ: عُبَادَةُ يَقْرُأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ قَالَ: عُبَادَةً يَقْرُأُ أَمَّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ قَالَ: عَبْدَةُ يَقْرُأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَحْهَرُ قَالَ: عَلْنَ وَسُلَّمَ بَعْضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يَحْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يَحْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: هِمُونَ إِنْ الْقَرْاءَةُ، فَلَا انْصَرَفَ أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «هَلْ تَقْرَءُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةُ، فَلَا الْصَرَفَ أَثْبَلَ عَلَيْنَا بِوجْهِهِ، وَقَالَ: «هَلْ يُعْتَلِعُ مَا لُولُ مَا لِي يُعْرَعُ إِنْ الْقُولُ مَا لِي يُعْرَاعُنِي الْقُولُ مَا لِي يُعْرَعُونَ إِلَا يَقُولُ مَا لِي يُعْرَاعُونَ إِنْ الْمُؤْرِقُ الْمَالُ الْمُورَانِ إِنَا لَقُولُ مَا لِي يُعْرَافِهُ إِلَّا اللَّهُ وَا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُورُ آنِ إِنْ الْعَلْنَ إِلَا يَامُ اللَّهُ وَا بِشَعْدُولُ الْمَالِقُولُ مَا لِي يُعْرَعُونَ إِلَا الْقُرُانِ الْقُولُ مَا لِي يُعْرَاقُ إِلَا الْقُولُ مَا لِي يُعْرَعُونَ الْقُولُ الْقُولُ مَا لِي يُعْرَافُ الْمَالِقُولُ مَا لِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْقُولُ مُنَاقًا الْعَلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۸۲۳) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى في كتاب «الصلاة» باب «ماجاء في القراءة خلف الإمام» (۱۱٦/۲) حديث حسن. وذكر حديث (۲۱۳) من طريق محمد بن إسحاق... به. وقال أبوعيسى: حديث عبادة حديث حسن. وذكر الحافظ في التلخيص (۸۷) ونسبه لأحمد والبخارى في حزء القراءة وصححه أبوداود والترمذى والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق: ثنا مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. وصححه أحمد شاكر بشواهد حاء بها في تعليقه على

الْهَذُّ: سرد القراءة في سرعة واستعجال.

<sup>(</sup>۸۲٤) صحیح: رواه البیهقی فی «السنن الکبری» (۲/۹۰۱) والدارقطنی فی «سننه» (۱۳۹/۱) وقال: رجالـه کلهم ثقات.

<sup>(</sup>ينازعني): المنازعة: الاشتباه والثقل، والمراد أنهم لما جهروا خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨٢٥ - حَدَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولُ، عَنْ عُبَادَةَ: نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْسَنِ سُلَيْمَانَ، قَـالُوا: فَكَـانَ مَكْحُولٌ يَقْرُأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا.

قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأُ بِهَا فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَّامُ؛ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرَّا؛ فَإِنْ لَـمْ يَسْكُتِ اقْرَأُ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.

## (١٣٧) بَابِ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

٢ ٨ ٢٦ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلُّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فأنتهى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ.

<sup>(</sup>٨٢٥) إسناده ضعيف: مكحول الشامى لم يسمع من عبادة بن الصامت وإنما أرسل عنه، كذا قاله ابن حجر فى تهذيب التهذيب (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>۸۲۹) صحیح: أخرجه الترمذی فی كتاب «أبواب الصلاة» باب «ماجاء فی ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» (۱۱۸/۲) حدیث (۳۱۲). والنسائی فی كتاب «الافتتاح» باب «ترك القراءة خلف الإمام الإمام فیما جهر» (۲۷۸/۲) حدیث (۹۱۸). وابن ماجة فی كتاب «إقامة الصلاة» باب «إذا قرأ الإمام فیما جهر فأنصتوا» (۲۷/۲/۱) حدیث (۸۶۸). ومالك كتاب «الصلاة» باب «ترك القراءة خلف الإمام فیما جهر فیه» (۸۲/۱) حدیث (۶۶) جمیعًا عن الزهری... به.

٨٢٧ - حَدَّقَنَا مُسَدَّةٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِيِّ وَابْنِ السَّرْحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ أَكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سِمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ - بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبْحُ - بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّهْرِيُّ: مِنْ بَيْنِهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَكَلَّمَ الزَّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: مَــا لِــي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ.

وَرَوَاهُ الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ؛ فَلَـمْ يَكُونُـوا يَقْرَأُونَ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ: قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ.

## (١٣٨) بَابِ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ

٨٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعْبَةُ الْمَعْنَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۸۲۷) صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۰۲) ثنا سفیان عن الزهري... به. قال أحمد شاكر: إسناده صحیح.

<sup>(</sup>۸۲۸) صحیح: أخرجه مسلم فسی کتاب «الصلاة» باب «نهی المأموم عن جهره بالقراءة» (۲۹۹/٤۸/۱) کلاهما عن أبی عوانة عن قتادة... به. والنسائی فی کتاب «الافتتاح» باب «ترك القراءة خلف الإمام فیما لم یجهر فیه» (۲۷۸/۲) حدیث (۹۱٦) ثنا محمد بن المثنی ثنا یحیی ثنا شعبة... به. وأحمد فی «مسنده» (۲۶۲۶٤) ثنا یحیی بن سعید عن شعبة... به.

صَلَّى الظُّهْرَ، فَحَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ حَلْفَهُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ؟» قَالُوا: رَجُلٌ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَحَنِيهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةً: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ؟ قَــالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.

٩ ٨ ٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ، قَالَ: «عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: «عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

# (١٣٩) بَابِ مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

• ٨٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ، فَقَالَ: «اقْرَأُوا؛ فَكُلُّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ».

<sup>(</sup>خالجنيها): أي نازعني القراءة.

<sup>(</sup>**٨٢٩) صحيح**: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» (٢٩٨/٤٧/١) من طرّيق قتادة... به.

<sup>(</sup>۸۳۰) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۹۷/۳» ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد بن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر... به. والتبريزي في «المشكاة» كتاب «فضائل القرآن» (۲۲۰۱) حديث (۲۲۰٦) وصححه الألباني في (۲۲۰۱) ٧٤٠/١).

<sup>(</sup>اقرءوا فكل حسن) أى مرجو ثوابه (يقيمونه كما يقام القدح): أى يبالغون في إتقان أنفسهم في إصلاح الألفاظ. (يتعجلونه ولايتأجلونه): أى يتعجلون أجره في الدنيا ولايؤخرونه إلى الثواب والجزاء الذي يكون لهم في الدار الآخرة.

١٣٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و وَابْنُ لَهِيعَة، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْح الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ، اقْرَأُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأُهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ، اقْرَأُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأُهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلاَ يُتَأَجَّلُهُ».

٨٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلَّمْنِي مَا يُحْزِنُنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلَّمْنِي مَا يُحْزِنُنِي مِنْ النَّهِ، وَالْمَدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوْةً إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۸۳۱) صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۳۸/٥) وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/٦) حدیث (۸۳۱) (۱۲۸٦) من طریق بکر بن سوادة وإسناده حید.

<sup>(</sup>۸۳۲) حسن: أخرجه النسائی فی كتاب «الافتتاح» باب «ما یجزء من القراءة لمن لایحسن القراءة» (۸۲۲) حدیث (۹۲۳) وفی «السنن الكبری» (۹۰۳) (التحفة). وابن خزیمة فی (صحیحه» باب «إجازة الصلاة بالتسبیح والتكبیر» (۲۷۳/۱) حدیث (۶۱۵) والحمیدی فی «مسنده» (۲۱۳/۲) حدیث (۷۱۷) من طریق مسعر. وأحمد فی «مسنده» (۴۱۳/۲) والحمیدی فی «مسنده» (۳۱۳/۲) حدیث (۷۱۷) وعبد بن حمید (۲۲۵) كما فی المسند الجامع من طریق یزید أبی خالد الدالانی وأحمد فی «مسنده» (۳۸۲/۶) من طریق المسعودی عن إبراهیم السكسكی...

٨٣٣ - حَدَّقَنَا أَبُو تَوْبَهَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْـدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي التَّطُوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُحُودًا.

٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّئَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ: مِثْلَهُ لَـمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ، قَـالَ:
 كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا - أَوْ خَلْفَ - إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ ﴿قَ ﴾ ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.
 وَيُهَلِّلُ قَدْرَ ﴿قَ ﴾ ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.

### (١٤٠) بَاب تَمَامِ التَّكْبِيرِ

٨٣٦ - حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْـرِيِّ قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَـانَ يُكَبِّرُ فِي كُـلِّ صَـلاةٍ مِـنَ الْمَكْتُوبَـةِ

<sup>(</sup>ATT) ضعيف: وإسناده هكذا. أبو ثوبة الربيع بن نافع ثقة حجة عابد من رجال الشيخين. أبـو إسـحق الفـزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة حافظ من رجال الستة، حميد الطويل ثقة مدلس وعابد زائدة لدخولـه في شيء من أمر الأمراء. والحسن هو البصري.

وسبب ضعف إسناده أن الحسن لم يسمع من حابر بن عبــد الله رضــى الله عنــه كـمــا فــى التهذيـب فصـــار منقطعًا والله أعـلـم.

<sup>(</sup>۸۳۶) حسن: قال الألباني في صحيح أبي داود. (۱٥٧/١) صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>۸۳۵) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب(يكبر وهو ينهض من السجدتين» (۲۰٤/۲) حديث (۸۲۱).

ومسلم فی کتاب «الصلاة» باب «إثبات التكبير فی كل رفع...» (۲۹٥/۳۳/۱) من طريق حماد... به. (۸۳۲) صحيح: أخرجه البخاری فی کتاب «الأذان» بـاب «يهـوی بالتكبير حـين يسـحد» (۲/۳۳۸-۳۳۹) حديث (۸۰۳) والنسائی فی کتاب «التطبيـق» بـاب «التكبير والنهـوض» (۸۰/۲) حديث (۸۰۵)

وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّسَهُ، وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَشُولُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ، فَيُعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيسَدِهِ فَيَعْلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيسَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَا إِنْ كَانَتْ هَا إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ إِلْهُ أَلَقُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِل

قَالَ أَبُو دَاود هَذَا الْكَلاَمُ الأَحِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرِهِمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنِ وَوَافَقَ عَبْدُ الأَهْرِيِّ.

٨٣٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارِ الشَّامِيِّ: و قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ.

#### (١٤١) بَابِ كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

٨٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاقِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكُبْتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُبْتَيْهِ.

وأحمد في «مسنده» (۲۷۰/۲) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» (۲۹٤/۳۰) محتصراً.

<sup>(</sup>۸۳۷) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠٦/٣) و في إسناده الحسن بن عمران العسقلاني قال الحافظ: لين الحديث.

<sup>(</sup>۸۳۸) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في وضع الركبتين في السحود» (٥٦/٢) حديث (٢٦٨) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «أول ما يصل إلى الأرض»

٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّنَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلاَةِ قَالَ: فَلَمَّا سَحَدَ وَقَعَنَا رُكُبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ. قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّئِنِي الصَّلاَةِ قَالَ: فَلَمَّا سَحَدَ وَقَعَنَا رُكُبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ. قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّئِنِي شَعِيقٌ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمِثْلِ هَذَا، وَفِي حَدِيثٍ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةً -: وَإِذَا نَهَ ضَ نَهَ ضَ فَهِ ضَ عَلَى وَحِدِيثِ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةً -: وَإِذَا نَهَ ضَ نَهَ ضَ عَلَى وَخِذِهِ.

• ٨٤٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

٨٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَن، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ».

(۱۰۸۲) حدیث (۱۰۸۸) وابن ماجة فی کتاب «إقامة الصلاة» باب «السحود» (۲۸۹/۱) حدیث (۸۸۲). والحاکم فی «المستدرك» (۲۲۹/۱) والبیهقی فی «السنن الکبری» (۹۸/۲) جمیعًا من طریق یزید بن هارون... به. وقال الحاکم: احتج مسلم بشریك وعاصم بن کلیب ووافقه الذهبی. قال الألبانی: لیس کما قال وإن وافقه الذهبی فإن شریكا لم یحتج به مسلم وإنما روی له فی المتابعات کما حرح به غیر واحد من المحققین ومنهم الذهبی نفسه فی المیزان. وضعف إسناده الألبانی فی «الإرواء» (۳۵۷) وعلته تفرد شریك بالحدیث وهو سیئ الحفظ عند جمهور الأثمة وبعضهم حرح بأنه كان قد اختلط فلذلك لا یحتج به إذا انفرد فکیف إذا خالف غیره من الثقات الحفاظ. انتهی.

<sup>(</sup>**٨٣٩) إسناده ضعيف:** وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه ُ لم يسمع منه شيئًا كمــا قـال ابـن معـين والبخارى وغيرهما. وفي الطريقة الأخرى شقيق وهو مجهول.

<sup>(</sup> ٠٤٠) صحيح: أخرجه النسائى فى كتاب «التطبيق» باب «أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان فى سحوده» ( ١٠٤٠) حديث (١٠٩٠) والدارمى فى كتاب «الصلاة» باب «أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا سحد» (٢/١) حديث (١٣٢١) وأحمد فى «مسنده» (٣٨١/٢) جميعا من طريق محمد بن عبد الله ابن حسن... به.

<sup>(</sup>٨٤١) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» (٢/ص ٥٥، ٥٨) حديث (٢٦٩) والنسائي في كتــاب

#### (١٤٢) بَابِ النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ

٧ ٨٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيْـوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَـةَ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْجِنَا هَذَا - يَعْنِي: عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ - وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ.

٨٤٣ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَــالَ: جَاءَنَا أَبُـو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنِّي سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ. الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ.

٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ:
 أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وِثْرِ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

<sup>«</sup>التطبيق» باب «أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سحوده» (٥٥٣/٢) ٥٥٤) حديث (١٠٨٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٠/٢) من طريق محمد بن عبد الله بن حسن... به.

<sup>(</sup>۱۹۲۸) صحیح: أخرجه البخاری فی کتاب «الأذان» باب «من صلی بالناس وهو لا یرید إلا أن يعلمهم» (۱۹۲۸) وأیضا فی کتاب «الأذان» باب «الاطمئنانیة حین یرفع» (۱۹۲۲) حدیث (۱۹۲۸) وأیضا فی کتاب «الأذان» باب «المکث بین السحدتین» (۱۰،۲۰) حدیث (۸۱۸). وأیضا فی کتاب «الأذان» باب «کیف یعتمد علی الأرض» (۳۵۳/۲) حدیث (۸۲٪).

والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «التكبير للسحود» (٥٨٣/٢) حديث (١١٥٠) وأحمد في «مسنده» (٢٣٦/٣) (٥٣/٥) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الاعتماد على اليدين في النهوض» (٢٤٢/١) حديث (٦٨٧) من طريق أبي قلابة... به.

<sup>(</sup>٨٤٣) صحيح: تقدم برقم (٨٤٢).

<sup>(124)</sup> صحیح: أخرجه البخاری فی كتاب «الأذان» باب «من استوی قاعدًا» (۲/۲۰۳) حدیث (۸۲۳) و البرمذی فی كتاب «الصلاة» باب «كیفیة النهوض من السجود» (۷۹/۲) حدیث (۲۸۷) قال

# (١٤٣) بَابِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٨٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِين، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنًا: لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، قَالَ: إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 وَسَلَّمَ.

# (١٤٤) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٨٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَقِينَا النتَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.

أبوعيسى: حديث مالك بن الحورث حديث حسن صحيح والنسائى فى كتاب «التطبيق» باب «الاسـتواء للحلوس» (٥٨٣/٢) حديث (١١٥١) من طريق هشيم... به.

<sup>(</sup>٨٤٥) صحيح: أحرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «جواز الإقعاء على القدمين» (٣٨١/٣٢/١) (٣٨٠) والترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في الرخصة في الإقعاء» (٧٣/٢) حديث (٢٨٣) عديث وأحمد في «مسنده» (٣١٣/١) حديث (٢٨٥٥) وابن خزيمة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأحمد في «مسنده» (٣١٣/١) حديث (٢٨٥٥) وابن خزيمة باب «إباحة الإقعاء على القدمين» (٣٣٨/١) حديث (٦٨٠) كلهم من طريق أبي الزبير.

<sup>(</sup>الإقعاء): أن يضع إليته على عقبيه ويجعل صدور قدميه إلى الأرض. (جفاء): الجفاء غلظ الطبع.

<sup>(</sup>٨٤٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يقول إذا رفع رأسه» (٢٠٢/٢٠٢١) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «مايقول إذا رفع رأسه» (٢٨٤/١) حديث (٨٧٨) وأحمد في «مسنده» (٣٤٦/٤) حديث (٨٧٨) وأحمد في «مسنده»

٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَرَعَةَ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَرَعَةَ بْنِ يَحْدَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ: «مِلْ قَالَ مُؤمَّلٌ: «مِلْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مِلْ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ وَاللَّهُ السَّمَاءِ» قَالَ مُؤمَّلٌ: «مِلْ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ».

زَادَ مَحْمُودٌ: «وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ»، ثُمَّ اتَّفَقُوا. «وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، وَقَالَ بِشْرٌ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» لَـمْ يَقُـلِ: «اللَّهُـمَّ» لَـمْ يَقُـلْ مَحْمُودٌ «اللَّهُـمَّ» قَالَ: «رَبَّنَا وَلَـكَ الْحَمْدُ».

٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

٨٤٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَـالَ: لاَ يَقُـولُ الْقَـوْمُ
 خَلْفَ الإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

<sup>(</sup>٨٤٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» (١٠٥/١٠٣) والدارمي في والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «ما يقول في قيامه» (٤٤/١ ٥٥٥٥) حديث (١٠٦٧) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «القول بعد رفع الرأس» (٤/١) حديث (١٣١٣) وأحمد في «مسنده» (٨٧/٣) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «قول المصلي سمع الله لمن حمده» (١٠/١) حديث (٢١٣١) جميعًا من طرق عن سعيد بن عبد العزيز ... به.

<sup>(</sup>٨٤٨) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الأذان» باب «فضل اللهم ربنا لـك الحمـد» (٣٣٠/٢) حديث (٨٤٨) متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب «الصلاة» باب «التسميع والتحميد» (٣٠٦/٧١/١) من طريق مالك... به. وفي الحديث دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلى كما يقول من الاستغفار والتحميد بالدعاء والذكر.

<sup>(</sup>٨٤٩) حسن مقطوع: كذا قاله شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (٨٤٩).

#### (١٤٥) بَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

• ٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلاَءِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي».

# (١٤٦) بَابِ رَفْعِ النَّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَى لأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ كَانْ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ كَانْ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ».

# (١٤٧) بَابِ طُولِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٨٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ وَقَعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاء.

<sup>(</sup>۸۵۰) حسن: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما يقـول بـين الســجدتين» (۲۹۰/۱) حديث (۸۹۸).

والترمذى فى كتاب «أبواب الصلاة» بــاب «مـا يقــول بـين السَــجدتين» (٧٦/٢–٧٧) حديث (٢٨٤، ٢٨٥) قال أبوعيسى: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العــلاء مرســلاً جميعًــا من طريق كامل أبى العلاء... به.

<sup>(</sup>۸۵۱) صحیح: أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳۶۸/٦) والحمیدی فی «مسنده» (۱۵۷/۱) حدیث (۳۲۷) من طریق الزهری... به.

<sup>(</sup>۸۵۲) متفق عليه: أخرجه البخارى فسى كتباب «الأذان» بباب «إتمام الركوع والاعتبدال» (۲۲۰/۲) حديث (۸۵۲) حديث (۷۹۲) وأيضا في كتاب «الأذان» باب «الطمأنينة حتى يرفع رأسه» (۲۲٦/۲) حديث (۸۰۱) ومسلم

٣٥٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَـدْ أَوْهَـمَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَـدْ أَوْهَـمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَـمَ.

\$ ٥٥٠ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخرِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلاَةِ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ، وَسَحْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَحْدَتِهِ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ، وَسَحْدَتَهِ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

قَـالَ أَبـو دَاود: قَـالَ مُسَـدَّدُ: فَرَكْعَتُـهُ وَاعْتِدَالُـهُ بَيْـنَ الرَّكْعَتَيْـنِ، فَسَـجْدَتُهُ، فَجِلْسَـتُهُ بَيْــنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَـجْدَتُهُ، فَجِلْسَـتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

فى كتاب «الصلاة» باب «اعتدال أركان الصلاة» (١٩٣/١، ١٩٤/١٩٤) من طريـق ابن أبي ليلـي... به.

<sup>(</sup>۸۵۳) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ص٣٠، ٢٤٧) والبخاري في كتاب «الأذان» باب «من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» (٢٣٦/٢) حديث (٧٠٨) ومسلم في كتباب «الصلاة» باب «أمر الأثمة بتخفيف الصلاة» (٣٤٢/١٩٠/١) من حديث أنس مختصراً.

<sup>(</sup>۱۵٤) صحیح: أخرجه مسلم فی كتاب «الصلاة» باب «اعتدال أركان الصلاة» (۱۹۳/۱۹۳/۱) والنسائی فی كتاب «السهو» باب «خليفة الإمام» (۷۰/۳) حدیث (۱۳۳۱). والدارمی فی كتاب «الصلاة» باب «قدركم كان مكثه» (۲۰۲۱–۳۰۳) حدیث (۱۳۳٤) وأحمد فی «مسنده» (۲۹٤/٤).

## (١٤٨) بَابِ صَلاَةِ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،
 عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوع وَالسَّجُودِ».

٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيْ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي: الْبِنَ عَيَّاضٍ - ح وَحَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنِي سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّى، أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلّى كَمَا كَانَ صَلّى، ثُمَّ جَاءَ السَّلاَمَ، وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلّ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلّى» فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «وَعَلَيْكَ لَمْ تُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «وَعَلَيْكَ لَمْ تُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «وَعَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَقَالَ الرَّجُعْ فَعَلَ وَلَكَ ثَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَلَكَ عَلَى السَلّمَ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى وَلَكَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى عَلْهُ وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا ع

<sup>(</sup>۸۵۵) صحيح: أخرجه النزمذي في كتاب «الصلاة» باب «فيمن لا يقيم صلبه» (۱/۱۰، ۵۲) حديث (۲۲۰) عصيح: أخرجه النزمذي في كتاب «الصلاة» باب قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الصلاة» باب «الركوع في «الافتتاح» (۲/۵۲، ۵۲۱) حديث (۲۰۱۱). وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الركوع في الصلاة» باب «في الذي لا يتم الركوع» الصلاة» (۲۸۲/۱) حديث (۱۳۲۷) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في الذي لا يتم الركوع» (۲۱۱/۱) والحميدي في «مسنده» (۱۳۲۷). والحميدي في «مسنده» (۱۳۱۲)

<sup>(</sup>٨٥٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القرآن للإمام والمأموم في الصلوات» (٢٧٦/٢) حديث (٧٥٧). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (١٠٣/٢) حديث (٢٩٨). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في وصف الصلاة» (١٠٣/٢، ١٠٠٠) حديث (٣٠٣). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «فرض التكبيرة الأولى» (٢١/٢٤) حديث (٨٨٣) جميعًا عن يحيى بن سعيد.

وفي الحديث دلالة على: أن صلاة من لم يقم صلبه في الركـوع والســجود غـير بحزيـة، وفيــه أيضًـا أن غـير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائمًا لم يمتثل. انتهى.

مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا».

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَـالَ فِي آخِرِهِ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَـذَا شَيْئًا، فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ»، وَقَالَ فِيهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُصُوءَ».

﴿ ١٥٧ - حَدَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيَضَعَ الْوُضُوءَ للنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَعْنِي: مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثِنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَعْنِي : مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يَوْكُ بُرُهُ وَيَحْمَدُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثِينِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ حَتَّى يَسْتُوي قَائِمُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَشُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَشُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَشُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَشُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَشُولُ أَنْهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ هُ.

﴿ ٨٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، قَالاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ بِمَعْنَاهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ

<sup>(</sup>٨٥٧) **صحيح**: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٠/٤) من طريق على بن يحيى بن خلاد وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸۵۸) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في وصف الصلاة» (۲،۱۰۱،۱۰۱) حديث (۸۵۸) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في حديث حسن. والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «الرخصة في ترك الذكر في السحود» (۵۷۰،۵۷٤/۲) حديث (۱۱۳۵) وابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «في الذكر في السحود» (۲،۱۵۱) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «في الذي لا يتم الركوع والسحود» (۱،۲۵۱) حديث (۲۳۲۹) جميعًا من طريق همام.

صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُصُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمُغْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ الْمُوفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَغْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ»: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ: «ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمكِّنَ وَرَبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْحِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَجُهَهُ». قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْحِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتُويَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمَ صُلْبُهُ، فَوصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ «حَتَّى تَفْرُغَ لاَ قَلَاءُ أَحْدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ».

٨٥٩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرُو - عَنْ عَلِي بْنِ يَحْنَى بْنِ حَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى يَحْنَى بْنِ حَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرُأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأً، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ»، وَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى».

٠ ٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْتَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْقُرْآنِ»، وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اللَّهُ أَوْدُا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ».

<sup>(</sup>٨٥٩) حسن: تقدم برقم (٨٥٧) وهذا الإسناد وقع فيه عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة وهذا خطأ كذا في «تحفة الأشراف» للمزي (٣٦٠٤) وأيضًا أحمد في «مسكده» كما تقدم برقم (٨٥٧) عن أبي داود ليس عندهم (عن أبيه) وأشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢٢٢٢٢١) حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة فقال عن على بن يحيى بن خلاد، عن عمه أسقط (أياه) من الإسناد. وكما تقدم في الحديث (٨٥٧) والصواب ليس فيه (عن أبيه) والله أعلم.

<sup>(</sup>۸۹۰) صحیح: أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» باب «ذكر البیان في التطبیق» (۳۰۲،۳۰۱/۱) حدیث (۹۲۰) من طریق (۹۲۰) وأیضًا من باب «إثبات الیدین مع الوجه علی الأرض» (۳۲۲/۱) حدیث (۹۳۸) من طریق مؤمل بن هشام... به.

٨٦١ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرِ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: «فَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: «فَتَوَضَّأُ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَسَلَّمَ وَكَبُرْهُ وَعَنَّ مُعْلَى قُورْآنَ فَاقُرَأُ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبُرْهُ وَعَلَى مُعَلَى قُورْآنَ فَاقُرَأُ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبُرْهُ وَهَلَيْهُ وَهَا لَنْقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوطِّنُ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ. هَذَا لَفْظُ قَتَيْبَةً.

<sup>(</sup>٨٦١) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «الإقامة لمن يصلي» (٣٤٩/٢) حديث (٢٦٦) وابن والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في وصف الصلاة» (٢/ ١٠٢،١٠١) حديث (٣٠٢) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير» (٢٧٤/١) حديث (٥٤٥) وكلهم عن إسماعيل بن جعفر.

<sup>(</sup>۱۱۱۱) وابن ماجة في كتاب «التطبيق» باب «النهي عن نقرة الغراب» (۱۱۲۰ ٥٦٣) حديث (١١١١) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في توطيد المكان في المسجد» (١٩٥١) حديث (١٢٢٩) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن الافتراش» (١٤٨/١) حديث (١٣٢٣) وأحمد في «مسنده» (٢٤٨/١) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «النهي عن نقرة الغراب في السجود» في «مسنده» (٣٤٨/١) حديث (١٩٢٦).

نقرة الغراب: كناية عن الإسراع في الركوع والسحود والرفع منهما بحيث لا يطمئن فيهما. افتراش السبع: أن يبسط المصلي ذراعيه في السحود على الأرض كما يبسط السبع ذراعيه (وأن يوطن الرحل...): قال الخطابي: وأما إيطان البعير ففيه وجهان: أحدهما أن يألف الرحل مكانًا معلومًا من المسحد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوى من عطنه إلا مبرك دمث قد أفطنه واتخذه مناخًا لا يبرك إلا فيه. والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السحود بروك البعير على المكان الذي أوطنه وأن لا يهوي في سحوده فيثني ركبته حتى يضع بالأرض على سكون. منهل. انتهى.

٨٦٣ حَدَّثَنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَفَعَلَ حَمِدَهُ»، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَفَعَلَ مَوْفَقَامُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَعَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَعَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَعَلَسَ مَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْء مِنْهُ فَعَلَ مَوْفَقَامُ صَلَّتَهُ، ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم يُصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَاللَه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْ

# (٩٤٩) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

٨٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ حَكِيمِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: خَافَ مِنْ زِيَادٍ أُو ابْنِ زِيَادٍ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى رَحِمَـكَ اللَّهُ - قَالَ يُونُسُ: وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ أُولَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يُومُ الْقَيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ؛ قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُو أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي

<sup>(</sup>۸۹۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» باب «مواضع أصابع اليدين في الركوع» (٥٣٠/٢) حديث (٨٦٣) واحمـــد في (١٠٠١) والدارمي في كتــاب «الصـــلاة» بــاب «في الركــوع» (١٣٠/١) حديث (١٣٠٤) وأحمـــد في «مسنده» (١٣٠٤)، (١٢٠،١١)، (٢٧٤/٥) جميعًا من طريق بهاء بن السائب عن سالم البراء.

نسبني فانتسبت له: أي سألني عن نسبي فذكرته له.

تؤخذ الأعمال على ذاكم: أي يحاسب العبد على بقية الفرائض كمحاسبته على الصلاة فمإن كانت تامة كتبت له تامة وإلا كملت له من تطوع.

صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطُوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ».

٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ
 يني سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بنَحْوهِ.

٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ: «ثُمَّ الزَّكَاةُ مِفْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُوْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ».

# تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

# ( • • ١) بَابِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْن

٨٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ – قَالَ أَبُو دَاود: وَاسْمُهُ وَقُدَانُ – عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَجَعَلْتُ يَـدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَـانِي عَـنْ

<sup>(</sup>٨٦٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» (١٨/١) حديث (٢٦١) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» (٢٦١/١) حديث (١٣٥٥) وأحمد في «مسنده» (١٠٣/٤) جميعًا من طريق حماد وفي إسناده رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٨٦٦) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «أول ما يحاسب بــه العبــد الصلاة» (٢٥٨/١) حديث (٢٤٢٦) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «أول ما يحاسب بــه العبــد يــوم القيامــة» (٣٦١/١) حديث (١٣٥٥) وأحمد في «مسنده» (١٠٣/٤) جميعًا من طريق حماد.

<sup>(</sup>۸۹۷) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وضع الأكف على الركبتان» (۲۱۹/۲) حديث (۸۹۷) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المساجد» باب «الندب على وضع الأيدي على الركب» (۲۹/۱/م-۳۸) والنسائي في كتاب «التطبيق» بـاب «نسخ ذلك» (۲۸/۲، ۲۹۵) حديث (۱۰۳۱) جميعًا عن أبي بعفور.

ذَلِكَ، فَعُدْتُ، فَقَالَ: لاَ تَصْنَعْ هَذَا؛ فَإِنَّا كُنًّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا، عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. الرُّكَبِ.

٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ، وَلَيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَيْهِ؛ فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# (١٥١) بَابِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

٨٦٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ - الْمَعْنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ: عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ: عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ». وَكُوعِكُمْ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».

• ٨٧٠ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّــوبَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ليفرش ذراعيه: أي يضع ذراعيه ممدودتين على فخذيه.

<sup>(</sup>۸۹۹) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتباب «الصلاة» بباب «التسبيح في الركوع» (۲۸۷/۱) حديث (۸۹۹) واحمد في (۸۸۷) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «ما يقال في الركوع» (۲۶۱/۱) حديث (۱۳۰۵) وأحمد في «مسنده» (۶/۵۰۱) وابن حريمة في «صحيحه» (۲۰۳/۱) حديث (۲۰۰۱) وابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۲۲۲/۲) حديث (۲۰۰۱) والبيهقي في «موارد) (۲۲۲/۲) حديث (۲۰۰۱) والبيهقي في «المستدرك» (۲۲۰/۱)، (۲۲۲/۲) وابيهقي في «السنن» (۸۲/۲) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۰۰۰) من طرق عن موسى بن أيوب القاضي وفي الحاكم: صحيح وقد اتفق على الاحتجاج برواية غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: إياس ليس بالمعروف، وضعفه الألباني في «الإرواء» (۳۳٤).

<sup>(</sup>٨٧٠) إسناده ضعيف: تقدم في الحديث السابق وفي إسناده رجل لم يسم.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ قَلاَثًا»، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «سُبْحَانُ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ قَلاَثًا». «سُبْحَانُ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا».

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَحَافِ أَنْ لاَ تَكُونَ مَحْفُوظَةً.

قَالَ أَبُو دَاود: انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ بِإِسْنَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ.

٨٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَدْعُو فِي الصَّلاَةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيةِ تَحَوُّفِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُدَيْفَةَ مَرَرْتُ بِآيةِ تَحَوُّفِ، فَحَدَّثِنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، وَمَا مَرَّ بِآيةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلاَ بِآيةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلاَ بِآيةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلاَ بِآية

٨٧٢ - حَدَّقَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا هِشَامٌ، حَدَّنَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَـةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ: «سُبُّوحٌ. قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالدُّوحِ».

<sup>(</sup>۸۷۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «استحباب تطويل القراءة» (۲۰۳۱، ٢٠٥٠) والزمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في التسبيح في الركوع والسحود» (۲/ ٤٨ ــ ٤٩) حديث (۲۲٪) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما يقال في «ما يقول بين السحدتين» (۲۸۹۱) حديث (۸۹۷) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «ما يقال في الركوع» (۱/۱۶) حديث (۲۰۸۱) والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «تعوذ القارئ» (۲/۸۱) حديث (۲۰۳۱) والنسائي من كتاب «الافتتاح» باب «تعوذ القارئ» (۱۸/۲) حديث (۲۰۳۱) وأحمد في «مسنده» (۳۸۲۰) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الدعاء في الصلاة» (۲۷۳/۱) حديث (۲۷۳/۱) حديث (۲۷۳/۱) حديث (۲۷۳/۱) حديث (۲۷۳/۱) حديث (۲۷۳/۱) حديث (۲۵۰)

<sup>(</sup>۸۷۲) صحيح: أحرجه مسلم في كتباب «الصلاة» بناب «ما يقال في الركوع والسحود» (۲۲۳/۱، ۲۲۶، ۲۲۴) و احمد في ۳۵۳ والنسائي في كتباب «التطبيق» باب «نوع آخر من الذكر» (۳۰/۲) حديث (۱۰٤۷) وأحمد في «مسنده» (۳٤/٦، ۹٤، ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۲۹، ۱۷۹) وابن خزيمة في «صحيحه» بناب «التقديس في الركوع» (۳۰۲/۱) حديث (۲۰۲) جميعًا عن قتادة.

سبوح قدوس: أي مبرأ ومنزه عن الشريك والنقائص.

٨٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْس، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْد، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَل، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَل، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَل، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَكُونِ وَالْمَلُكُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُونَ مِثْلُ ذَلِك، ثُمَّ سَحَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلُ ذَلِك، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأُ بِآل عِمْرَان، ثُمَّ قَرَأُ سُورَةً سُورَةً

٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَكَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - ذُو الْمَلَكُوتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَكَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْحَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوعُهِ نَحْوًا مِنْ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ يَقُولُ: «لِرَبِي الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ: «لِرَبِي الْعَظِيمِ»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِ الْعَظِيمِ»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلْمَى»، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِ الْعَفِرُ لِي، رَبِ الْفَفْرُهُ وَلَا عِمْرَانَ وَالنَسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الأَنْعَامَ – شَكُ شُعْبَدُ.

<sup>(</sup>۸۷۳) صحيح: أخرجه الـترمذي في «الشمائل المحمدية (حديث (۲۹۸) والنسائي في كتـاب «التطبيق» بـاب «نوع آخر من الذكر» (۳۲/۲) حديث (۱۰٤۸) وأحمد في «مسنده» (۲٤/٦) من طريــق عـن

<sup>(</sup>AV ٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» باب «الدعاء بين السحدتين» (٢٠٥٠/٢) حديث (AV ٤) حديث (١٠٦٨) وكتاب «التطبيق» باب «ما يقول في قيامه» (٥٥/٢) حديث (١٠٦٨) وأحمد في «مسنده» (٣٩٨/٥) والترمذي في «الشمائل المحمدية» (٢٦٢) من طريق أبي حمزة... وإسناده صحيح.

# (١٥٢) بَابِ فِي الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى حَدَّثَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ حَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَهَا الصَّالِحَةُ عَلْفُوا يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَاً رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ: فَعَظَّمُوا يَرَاهَا الْرَّبُ فِيهِ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

٨٧٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِّرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُدُودُهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>۸۷۵) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يقال في الركوع والسحود» (۱/٥١١/ ص.٥٥) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «أقرب ما يكون العبد من الله» (٧٦/٢) حديث (١١٣٦) وأحمد في «مسنده» (٤٢١/٢) جميعًا من طريق ابن وهب.

<sup>(</sup>۸۷۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود» (۸۷۲) (۲۰۷/۱) وابن ماجة في كتاب «تعبير الرؤيا» باب «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» (۱۲۸۳/۲) حديث (۳۸۹۹). والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن القرآن في الركوع والسحود» (۳۲۹/۱) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «تعظيم الرب في الركوع» (۳۲/۲٥) حديث (۱۳۲۰) وابن حزيمة في «صحيحه» باب «النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود» حديث (۲۷۱/۱) حديث (۸۶۵) من طريق إبراهيم بن عبد الله... به.

<sup>(</sup>۸۷۷) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» بـاب «الدعـاء في الركـوع» (٣٢٨/٢) حديث (٩٩٤) وأيضًا في كتاب «الأذان» باب «لا يكف ثوبه في الصلاة» (٣٤٩/٢) حديث (٨١٦) ومســلم في كتــاب

۸۷۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْح، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْح، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّة، عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْر، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُ مَا غَفِرْ صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَهُ وَجِلَّهُ، وَأُولَهُ وَآخِرَهُ» زَادَ ابْنُ السَّرْحِ: «عَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجَدَ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

<sup>«</sup>الصلاة» باب «ما يقال في الركوع والسحود» (٢١٧/١/ص ٣٥٠). والنسائي في كتاب «التطبيـق» باب «نوع آخر من الذكر» (٣٥/٢) حديث (١٠٤٦) جميعًا من طريق منصور بن المعتمر. قال الخطابي: قولها (يتأول القرآن) تريد قوله تعالى:﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا﴾.

<sup>(</sup>۸۷۸) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يقال في الركوع والسحود» (٣١٦/١/ص.٥٥) وابن خزيمة باب «الدعاء في السحود» (٣٣٥/٢) حديث (٢٧٢) جميعًا من طريق ابن وهب.

دقه: أي صغيره. جله: أي حليله وكبيره.

<sup>(</sup>۸۷۹) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يقال في الركوع والسحود» (۲۲۲/۱ ص ٥٦٣) وابن ماجة في كتاب «الدعاء» باب «ما تعوذ منه النبي» «۱۲۲۲/۲» (۱۲۹۳) حديث (۱۸٤۱) والنسائي في كتاب «الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس رجل» (۱۱/۱) حديث (۱۱۹) وأحمد في «مسنده» (۲۰۱/۳) وابن خزيمة باب «نصب القدمين في السحود (حديث (٦٥٥) جميعًا من طريق عبد الله بن عمر.

### (١٥٣) بَابِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

• ٨٨٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوهَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ: «اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُودُ عَنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ وَالْمَعْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكُثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكُثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكُثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

٨٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ تَطَوَّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ».

٧ ٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>۸۸۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الإقامة» بـاب «الدعـاء قبـل السـلام» (۲، ۳۲۹، ۳۷۰) حديث (۸۸۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المساجد» باب «ما يستعاذ منه في الصلاة» (۲۹/۱/ص ۲۱۲) كلاهما من طريق الزهري... به.

<sup>(</sup>۸۸۱) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في كم يستحب ختم القرآن» (۲۹/۱، ٤٣٠) حديث (۱۳۵۲) وأحمد في «مسنده» (۴۷/٤) من طريق ابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>۸۸۲) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «رحمة الناس والبهائم» (۲/۱۰) حديث (۲۰۸۰) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «أبواب الطهارة» باب «في البول يصيب الأرض» (۱/ ۲۷۰، ۲۷۰) حديث (۱۲۰) حديث (۱۲۷) والمحمد في النسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (۱۹/۳) حديث (۱۲۱۰) وأحمد في «مسنده» (۲۲۹/۲، ۲۸۳) جميعًا من طريق عبد الله بن وهب.

تحجرت واسعاً: أي ضيقت ما وسعه الله عز وجل فخصصت به نفسك.

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ النَّمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

قَالَ أَبُو دَاود: خُولِفَ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ وَشُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿ ٱلْيُسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْمَوْتَى ﴾ قَالَ: سُبْحَانَك، فَبَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

### (١٥٤) بَابِ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْحُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِـهِ وَسُحُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَقًا».

<sup>(</sup>٨٨٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٢/١) حديث (٢٠٦٦) من طريق سعيد بن حبير عن ابن عباس. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸۸٤) صحیح: أخرجه السيوطي في «الـدر المنشور» (٢٩٦/٦) ونسبه إلى أبي داود وابن حميـد والبيهقـي في «سننه» من حديث ابن أبي عائشة... به. رواه الطبري في «تفسيره» (١٢٥/٢٩) من طريق قتـادة مرسـلاً والحديث له شواهد كثيرة ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» (٢٩٦/٦).

فبلى: هو حرف جواب يرد بعد النفي لإثبات ما يليه، ومعناه أنت قادر على أن تحييي الموتى.

<sup>(</sup>٨٨٥) إسناده ضعيف: تفرد به أبو داود والسعدي هذا لا يعرف كذا قالـه الحافظ في «التقريب» (٣٩/٢) وذكر الحديث وقال: لا يعرف ولا يسم.

رمقت: أي نظرت إليه حال صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، عَـنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: قَـالَ ذِنْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَـلاَثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلاَثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».
 الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاَثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكُ عَبْدَ اللَّهِ.

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا ﴿ أَلْيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى فَرَأَ ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْدَهُ عَلَى أَنْ يُعْدَهُ وَمَنْ قَرَأَ ﴿ وَمَنْ قَرَأَ ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ ﴾ فَبَلَغَ ﴿ فَبِلَعَ شَفِياً عَيْدُ وَمِنْ قَرَأَ ﴿ وَمَنْ قَرَأَ ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ ﴾ فَبَلَغَ ﴿ فَبِلَعَ مَلِي عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴾ فَلْيَقُلْ: آمَنَا بِاللَّهِ ».

قَالَ إِسْمَعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي، أَتَظُ نُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ؟ لَقَدْ حَجَحْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَحْتُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۸۸٦) إسناده ضعيف: أحرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في التسبيح في الركوع والسحود» (۸۸٦) إسناده ضعيف: أحرجه الترمذي في كتاب «إقامة الصلاة» باب «التسبيح في الركوع والركوع والسحود» (۲۲۱) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «التسبيح في الركوع والسحود» (۲۸۷/۱، ۲۸۹) حديث (۸۹۰) جميعًا من طريق ابن أبي ذئب. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود وابن ماجة والترمذي وقال الترمذي: ليس إسناده متصلاً لأن عونا لم يلق ابن مسعود. وكذا قاله أبو داود عقيب الحديث. انتهى.

<sup>(</sup>۸۸۷) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «تفسير القرآن» باب «من سورة التين» (٤١٣/٥) حديث (٨٨٧) إسناده ضعيف: مذا حديث حسن. وأحمـد في «مسنده» (٢٤٩/٢) جميعًا من طريق سفيان. وضعفه الألباني وقال في «المشكاة» إسناده ضعيف فيه إعرابي لم يسم (٢٧٢/١).

٨٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ رَافِعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ كَيْسَانَ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى - يَعْنِي : عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى - يَعْنِي : عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رَكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: قُلْتُ لَـهُ: مَـانُوسُ أَوْ مَـابُوسُ؟ قَـالَ: أَمَّـا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ فَيَقُولُ: مَابُوسُ، وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسُ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ أَحْمَدُ: عَـنْ سَعِيدِ بْـنِ جُبَـيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

#### (١٥٥) بَابِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ

٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِوْتُ - قَـالَ حَمَّادٌ: أُمِرَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا، وَلاَ ثُوبًا».
 نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا، وَلاَ ثُوبًا».

• ٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِوْتُ» وَرُبَّمَا قَالَ: «أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ».

<sup>(</sup>٨٨٨) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٢/٣) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «عدد التسبيح في السحود» (٥٧٤/٢) حديث (١١٣٤) من طريق أبي عن وهب بن مأنوس عن سعيد بن جبير عن أنس.وضعفه الألباني وقال في «المشكاة»إسناده ضعيف فيه وهب بَن مأنوس قال ابن القطان: مجهول الحال. حزرنا: أي قدرنا ركوعه.

<sup>(</sup>۸۸۹) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «السحود على سبعة أعظم» (۳٤٤/۲، ۳٤٥) حديث (۸۸۹) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» بـاب «أعضاء السحود سبعة» (۸۱۰، ۲۲۸/ص ۲۵۶) من طريق عمرو بن دينار... به.

يكف شعرًا: أي لا يجمع شعره ولا ثوبه حال الصلاة، بل يتركهما يسحدان معه.

<sup>(</sup>٨٩٠) صحيح: انظر سابقه. آراب: جمع أرب وهو العضو.

٨٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَكَفَّاهُ، وَكَفَّاهُ، وَكَفَّاهُ، وَكَفَّاهُ، وَقَدَمَاه».

٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ - يَعْنِي: ابْـنَ إِبْرَاهِيـمَ - عَـنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ، قَالَ: «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُ مُ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا».

## (١٥٦) بَابِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِنْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

<sup>(</sup>۱۹۹۸) أخرجه: مسلم في كتاب «الصلاة (اب (أعضاء السحود» (۲۳۱/۱) و و و ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «السحود» (۲۸٦/۱) حديث (۸۸۰) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في السحود» (۲۱/۲) حديث (۲۷۲) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «تفسير ذلك» (۲۰٥۰) حديث (۲۷۲) وابسائي في كتاب «التطبيق» باب «تفسير ذلك» (۲۰۹۰) حديث (۲۰۹۱) و ابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر عدد أعضاء السحود» (۲۰۱۱) حديث (۲۳۱) جميعًا من طريق عامر بن سعد.

<sup>(</sup>۱۹۹۸) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» باب «وضع اليدين في السحود» (۲/٥٥) حديث (۱۰۹۱) وأحمد في «مسنده» (٦/٢) حديث (٤٠٠١) وابن خزيمة باب «وضع اليدين على الأرض في السحود» (٢٠٠١) حديث (٦٣٠) جيعًا من طريق أيوب عن نافع. وقال الألباني: ولفظ ابن عبد الملك منكر.

<sup>(</sup>٨٩٣) حسن: أخرجه ابن خريمة في «صحيحه» باب «إدراك المأموم الإمام ساحدًا والاقتداء بـــه» (٥٧/٣) ٥٨) حديث (١٦٢٢) عن نافع بن يزيد... به.

### (١٥٧) بَابِ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

٨٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِي عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثْرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ.

٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ: نَحْوَهُ.

#### (١٥٨) بَابِ صِفَةِ السُّجُودِ

٨٩٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَـنْ أَبِي إِسْحَقَ قَـالَ: وَصَـفَ لَنَـا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتُمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ.

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

٨٩٨ - حَدَّثَنَا تُتَيَبَّةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَحَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

<sup>(</sup>١٩٤) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٩٦) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق» باب «صفة السجود» (٢٠/٢) حديث (١١٠٣) وأحمد في «مسنده» (٣٠٣/٤) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «دفع العجيزة والإليتين في السجود» (٣٢٥/١) حديث (٣٤٦) من طريق شريك.

رفع عجيزته: أي مؤخرته، والأصل أن العجيزة مؤخرة المرأة فاستعيرت للرجل.

<sup>(</sup>٨٩٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «المصلي يناجي ربـه عـز وجـل» (١٩/٢) حديث (٥٣٢) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الاعتدال في السحود» (٢٣٣/١/ص٥٥٥) مـن طريـق قتادة عن أنس... به.

افتراش الكلب: أي أن يبسط الذراعين على الأرض حال السجود.

<sup>(</sup>٨٩٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «ما يجمع صفة الصلاة...» (٢٣٧/٢/ص٣٥٧)

٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُـو إِسْحَقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ النَّهِيمِيِّ النَّهِيمِيِّ النَّهِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحَمِّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

• • • • حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَاْوِيَ لَهُ.

١٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبُ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتُوشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخْذَيْهِ».

والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «التحافي في السحود» (٢١/٢٥) حديث (١١٠٨) وابن ماحة في كتاب «الصلاة» باب كتاب «إلصلاة» باب «الصلاة» باب «المحود» (١٨٠١) حديث (٨٨٠) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «التحافي في السحود» (٣٥١/١) حديث (١٣٣١).

وأحمد في «مسنده» (٣٣١/٦) وابن خزيمة في باب «وضع الكفين على الأرض» (٣٢٩/١) حديث (٢٥٧)جميعًا من طريق سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٨٩٩) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٧/١) حديث (٢٤٠٥) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>( • •</sup> ٩) صحیح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «السنجود» (٢٨٧/١) حديث (٨٨٦) وأحمـد في «مسنده» (٣٢٢/٤)، (٣٠/٥، ٣١) جميعًا من طريق عباد بن راشد.

الساعد: هو ما بين المرفق إلى الكتف.

ناوي إليه: أي نرق له ونترحم عليه مما يحصل له من المشقة حال سجوده.

والمراد من الحديث أن يباعدوا أيديهم عن جنوبهم، ويرفعوا بطونهم عن أفخاذهم.

<sup>(</sup>۱۰۹) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «ضم الفخذيمن في السحود» (۲۲۸/۱) حديث (۲۰۹) حديث (۲۰۳) من طريق الليث بن سعد. وعلته دراج فيه ضعف.

# (٩٥٩) بَابِ الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلصَّرُورَةِ

٢٠٩- حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا، فَقَالَ «اسْتَعِينُوا بِالرُّكِبِ».

# (١٦٠) بَابِ فِي التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

﴿ ٩٠٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صَبِيحِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَنَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَــذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ.

## (١٦١) بَابِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاَةِ

٩٠٤ - حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَم، حَدَّنَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ ثَابِت، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ ثَابِت، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأْزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْدُكَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

<sup>(</sup>٩٠٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «الاعتماد في السحود» (٧٧/٢، ٧٨) حديث (٢٨٦) وأحمد في «مسنده» (٤١٧/٢) من طريق ابن عجلان. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان... به.

<sup>(</sup>٩٠٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» بــاب «النهـي عـَن التخصـر في الصــلاة» (٣٠/٢) حديث وأيضًا (١٠٦/٢) حديث (٥٨٣٦) جميعًا من طريق سعبد بن زياد... به.

الصلب: وضع اليدين على الخاصرتين، وهيأة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيـه ويجـافي بـين عضويه في القيام. انتهى.

<sup>(4.4)</sup> صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «البكاء في الصلاة» (١٨/٣) حديث (١٢١٣) وأحمد في «مسنده» (٢٥/٤، ٢٦) وابن خزيمة باب «الدليل على البكاء في الصلاة» (٥٣/٢) حديث (٩٠٠) جديث (٩٠٠)

# (١٦٢) بَابِ كُرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاَةِ

٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَغْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٩٠٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلاَنِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْحُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

# (١٦٣) بَابِ الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعْاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقْرَأُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْعًا لَمْ يَقْرَأُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكْتَ آيَة كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلاَّ أَذْكُونُ قِيلِهَا».

أزيز: يعني صوت، وفي الحديث من الفقه أن البكاء في الصلاة لا يفسدها.

<sup>(</sup>٩٠٥) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٧/٤)، (١٩٤/٥) من طريق أبي عامر بن عبد الملك بــن عـمــرو... به.

<sup>(</sup>٩٠٦) صحيح: تقدم برقم (١٦٩).

<sup>(</sup>٩٠٧) صحيح: أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (١٩٤) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٧٤/٤) وابن خريمة في «صحيحه» (٧٣/٣) حديث (١٦٤٨). جميعًا عن مروان بن معاوية عن يحيسي...

قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِحَتْ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الأَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ الأَسَدِيُّ الْمَالِكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّمَ الْكَيْ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّةً اللَّهِ بْنِ عَمْرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّةً وَبْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ مَا انْصَرَفَ قَالَ لَأَبَيِّ: «أَصَلَيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعْتُهُ وَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْرَاء فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَاء وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## (١٦٤) بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

٩٠٨ - حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَحْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ، إِ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ».

قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو إِسْحَقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا.

#### (١٦٥) بَابِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرًّ: قَالَ

<sup>(</sup>٩٠٨) إسناده ضعيف: أورده الألباني في ضعيف أبي داود (ص٨٩) وضعفه أبو داود، وفيه أيضًا الحارث الأعور. قال الحافظ: في حديثه ضعف.

<sup>(</sup>٩٠٩) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في «السهو» باب «التشديد في الالتفات في الصلاة» (١٢/٣) حديث (١١٩٤) وأحمد في «مسنده» (١٧٢/٥) والحاكم في «المستدرك» (٢٣٦/١) جميعًا من طريق يونس... به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وابن الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة وثقه الزهري وروى عنه وجرت بينه وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناه. ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني وقال: فيه أبو الأحوص شيخ الزهري وهو مجهول لم يرد عنه غيره. انتهى. قال الحافظ في «التقريب»: أبو الأحوص: مقبول لم يرو عنه غير الزهري. انتهى.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ».

• ٩ ٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ - يَعْنِي: ابْسَنَ سُلَيْمٍ - عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ «إِنَّمَا هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ».

### (١٦٦) بَابِ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

٩١١- حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبُسِيَ عَلَى جَبْهَةِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأُهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.

## (١٦٧) بَابِ النَّظَرِ فِي الصَّلاَةِ

٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَـةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ عُثْمَانُ: قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ

<sup>(</sup>٩١٠) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الالتفات في الصلاة» (٢٧٣/٢) حديث (٧٥١) والترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما ذكر في الالتفات في الصلاة» (٤٨٤/٢) حديث (٩٠٠) حديث حسن غريب. والنسائي في كتـاب «السمهو» بـاب «التشـديد في الالتفـات في الصـلاة» (١٢/٣) حدیث (۱۱۹٦) وأحمد في «مسنده» (۲/٦).

<sup>(</sup>٩١١) متفق عليه: تقدم برقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٩١٢) صحيح: أخرجه مسلم في «الصلاة» باب «النهـي عـن رفـع البصـر» (١١٧/١/ص٣٢١) وابـن ماجـة في «إقامة الصلاة» باب «الخشوع في الصلاة» (٣٣٢/١) حديث (١٠٤٥) جميعًا من طريق الأعمش.

يشخصون: أي يرفعون.

نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ» قَالَ مُسَدَّد: «فِي الصَّلاَةِ أُولاً تَرْجعُ إِلَيْهمْ أَبْصَارُهُمْ».

917 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَمَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي حَدَّثَهُمْ، قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

٩١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَقَالَ: «شَغَلَتْنِي عَائِشَة».
 أعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ».

910 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ: بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ: وَأَحَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لَأَبِي جَهْمٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ.

<sup>(</sup>٩١٣) صحيح: أخرجه البخاري في «الأذان» باب «رفع البصر إلى السماء في الصلاة» (٢٧٢/٢) حديث (٧٥٠) والنسائي في «السهو» باب «النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» (١١/٣) حديث (١١/٥) حديث (١١٩٠) وابن ماجة في «الصلاة» باب «الخشوع في الصلاة» (٣٣٢/١) حديث (١٠٤٤) جميعًا من طريق يحيى... به.

<sup>(</sup>٩١٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الأذان» باب «الالتفات في الصلاة» (٢٧٣/٢) حديث (٧٥٢) ومسلم في «المساحد» باب «كراهة الصلاة في ثوب به أعلام» (٩١/١/ص٩١/١) جميعًا من طريق سفيان... به. أُنبِحَانية: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء وتخفيف الجيم، هو كساء غليظ له حمل، ينسب إلى مكان يسمى أنبحان.

<sup>(</sup>٩١٥) حسن: أورده ابن حجر في «الفتح» (٧٦/١) ونسبه لأبي داود فقط. كُرْدِياً: بفتح الكاف، وهو كساء ليس له أعلام.

### (١٦٨) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٩١٦ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلاَمٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ هُوَ أَبُو كَبْشَةَ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - سَلاَمٍ، قَالَ: صَلاَةَ الصَّبْحِ - فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ. قَالَ أَبو دَاود: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

### (١٦٩) بَابِ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

91٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى، وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

٩١٨ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجَدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ

<sup>(</sup>٩١٦) صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣٤٨/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٦/١) حديث (٤٨٧) من طريق معاوية... به.

ثوب الصلاة: أقيم لها. (الشِعْب): بكسر الشين وسكون العين وهو الطريق في الجبل. ومن فقه الحديث: حواز الالتفات في الصلاة لعذر.

<sup>(</sup>٩١٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصلاة» باب «إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» (٧٠٣/١) حديث (١/١) ومسلم في «الصلاة» باب «جواز حمل الصبيان في الصلاة» (١/١) أص ٣٨٥) جميعًا من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>۹۱۸) صحيح: أحرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «رحمة الولـد وتقبيله ومعانقته» (۱۰/۱۰) حديث (۹۱۸) عتصراً.

ومسلم في «المساجد» باب «جواز حمل الصبيان في الصلاة» (٣٨٦/١) والنسائي في كتـاب «المساجد» باب «إدخال الصبيان المساجد» (٢٧٦/٢) حديث (٧١٠) جميعًا من طريق الليث...به.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ صَبَيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

9 1 9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ مَخْرَمَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَمْ يَسْمَعْ مَحْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا.

• ٩٢٠ حَدُّقَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِسِي: ابْنَ إِسْحَقَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاَةِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَعَ عَنْ سَحُودِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا: حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرَكَعَ عَنْ سَحُودِهِ، ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَخَ مِنْ سُحُودِهِ، ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرَكَعَ وَسَحَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُحُودِهِ، ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا، فَمَا رَاكَ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَامَ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَى فَرَغَ مِنْ صَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَى فَرَغَ مِنْ صَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَس

٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ».

<sup>(</sup>٩١٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «حـواز حمـل الصبيـان في الصـلاة» (٢٨٦/ ص٣٨٦) وأحمد في «مسنده» (٥/ ٣١) جميعًا عن ابن وهب... به.

<sup>(</sup>٩ ٢٠) إسناده ضعيف: من أجل محمد بن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه، وتقدم للحديث طرق أخرى ومتابعات لابن إسحاق بمعناه.

<sup>(</sup>٩٢١) صحيح: أخرجه النرمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة» (٩٢١) حديث (٢٣٣/٢) حديث

٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ - وَهَـذَا لَفْظُهُ - قَـالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحْمَدُ -: يُصَلِّي وَالْبَابِ عَلَيْهِ مُعْلَـقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ - قَـالَ: أَحْمَدُ: - فَمَشَى فَفَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ.

وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابِ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ.

#### (١٧٠) بَاب رَدِّ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً».

<sup>(</sup>۱۲۰۱) وابن ماجة في (إقامة الصلاة» باب «ما جاء في قتل الحية» (۱۹٤/۱) حديث (٣٩٤/١) واجمد في «مسنده» والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «قتل الحية» (٢٣/١) حديث (١٥٠٤) وأحمد في «مسنده» (٢٣٣/٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وفي الحديث: حواز قتل العقرب والحية في الصلاة من غير كراهـة. وفيـه أيضـاً: حـواز العمـل اليسـير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حـال واحـدة لا تفسـد الصـلاة وذلـك أن قتـل الحيـة غالبًا إنمـا يكـون بالضربة والضربتين فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. (خطابي).

<sup>(</sup>۹۲۲) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع» (۹۲۲) حديث (۱۰۱) والنسائي في كتاب «السهو» باب «المشي أمام القبلة خطى يسيرة» (۱۰/۳) حديث (۱۲۰۵) جميعًا من طريق برد... به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٩٢٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «مناقب الأنصار» باب «هجرة الحبشة» (٢٢٧/٧) حديث (٣٨٢/٥) ومسلم في كتاب «المساحد» باب «تحريم الكلام في الصلاة» (٣٨٢/٣٤/١) جميعًا من طريق الأعمش... به.

٩ ٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمْ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلاَمَ، فَأَحَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ يُصلِّى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلاَمَ، فَأَحَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى، لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَة عَلَى السَّلاَمَ، فَرَدَّ عَلَى اللَّهُ يَحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةِ فَي الصَّلاَةِ»، فَرَدَّ عَلَى السَّلاَمَ.

970 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْتَ حَدَّنَهُمْ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلِ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِأُصَبُعِهِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِأُصَبُعِهِ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ قُتَيْبَةً.

٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّنَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، أَرْسَلَنِي نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِيهِ هَكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرُأُ وَيُومِئ بِرَأْسِهِ، فَكَلَّمُتُهُ، فَقَالَ لِي بَيدِهِ هَكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرُأُ وَيُومِئ بِرَأْسِهِ، فَكَلَّمُ فَوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٩٢٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (٢٣/٣) حديث (١٢٢٠) من طريق عاصم، والتبريزي في «المشكاة» كتاب «الصلاة» (٢١٣/١) حديث (٩٨٩) وقال الألباني حسن صحيح.

<sup>(</sup>ما قدم وما حدث): معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها.

<sup>(</sup>٩٢٥) صحيح: أخرجه المترمذي في كتباب «أبواب الصلاة» باب «الإشارة في الصلاة» (٢٠٣/٢) حديث (٣٦٥) من طريق الليث... به. وقال أبو عيسى: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير. وصححه الألباني في «١٧٤» حديث (٨١٨).

<sup>(</sup>٩٢٦) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «تحريم الكلام في الصلاة» (٣٧/٣٨٣/١) تُنا أحمد في «مسنده» (٣٨/٣) جميعاًمن طريق زهير... به.

٩٢٧ - حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحُرَاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا مَافِعٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّى فِيهِ، قَالَ: فَحَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّى قَالَ: فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبَاءَ يُصَلِّى قَالَ: فَقُلْتُ إِلاَل تَكِيْف رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو يُصِلِّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو يُصِلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو يَصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُو يُصِلِّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُ وَهُو وَسَلَّى عَلَيْهِ وَهُو يَسَلِمُ عَلَيْهِ وَهُو يَسَلِّى عَلَيْهِ وَهُو يَعْنَا بَعْنَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَسَلِمُ عَوْنُ كُنُهُ وَبُسَطَ حَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَبَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَحَعَلَ طَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ.

٩٧٨ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْحَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ غِرَارَ فِي صَلَّةِ، وَلاَ تَسْلِيم».

قَالَ أَحْمَــُدُ - يَعْنِي: فِيمَـا أَرَى أَنْ لاَ تُسَـلِّمَ - وَلاَ يُسَـلَّمَ عَلَيْـكَ: وَيُغَرِّرُ الرَّجُـلُ بِصَلاَتِـهِ فَيَنْصَرفُ، وَهُوَ فِيهَا شَاكُ ».

٩ ٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَـنْ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَـنْ أَبِي حَالِمٍ، وَلاَ صَلاَةٍ». أبي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ – أُرَاهُ رَفَعَهُ – قَالَ: «لاَ غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ، وَلاَ صَلاَةٍ». قَالَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَهْدِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

<sup>(</sup>٩٢٧) صحيح: أخرجه الـترمذي في كتـاب «أبـواب الصلاة» بـاب «الإشـارة في الصـلاة» (٢٠٤/٢) حديث (٩٢٧) حديث (٣٦٨) ثنا مجمود بن غيلان، ثنا جميع، ثنا هشام بن سعيد... به وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۹۲۸) صحيح: أورده الهيثمي في «السنن» كتاب «الصلاة» باب «من لم يرد التسليم على المصلي» (٢٦١/٢) والحاكم في «مستدركه» كتاب «الصلاة» (٢٦٤/١) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢١/١) حديث (٣١٨).

<sup>(</sup>يغرر): الغرار في الصلاة نقصان هيئتها وأركانها، أو يشك هل صلى ثلاثا أو أربعاً.

<sup>(</sup>٩٢٩) صحيح: انظر سابقه.

# (١٧١) بَابِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلاَةِ

• ٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْـنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - الْمَعْنَى - عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِللَّلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَٱلْكُلِّ أُمِّيَاهُ !! مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَحَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي، فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـأَبِي وَأُمِّي مَـا ضَرَبَنِي، وَلاَ كَهَرَنِي، وَلاَ سَبَّنِي، ثُـمَّ قَـالَ: «إنَّ هَــذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا؛ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُــوْآن» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَـوْمٌ حَدِيثُ عَهْـدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ حَاءَنَا اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلاَ تَأْتِهِمْ»، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ» فَلاَ يَصُدُّهُمْ قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَلَاكَ»، قَالَ: قُلْتُ: حَاريَـةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْحَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلاَعَةً، فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَـاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَعَظُمَ ذَاكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَفَلاَ أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: «اثْتِنِي بِهَا» قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاء، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

<sup>(</sup>٩٣٠) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «تحريم الكلام في الصلاة» (٣٨١/٣٣/١) والنسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (١٩/٣) حديث (١٢١٧) وأحمد في «مسنده» (٥٤٧/٥) ومالك في «الموطأ» (٧٧٦/٢) جميعًا عن هلال... به.

<sup>(</sup>كهرني): أي انتهرني. (يصمتوني): بتشديد الميم أي يسكتوني. (يخطون): الخط عند العرب كما ذكره ابن الأعرابي أن يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره بأن يخط في الرمل خطوطًا كثيرة وهمو يقول: أبن عيان أسرعا البيان، ثم يأمره بأن يمحو منها اثنين اثنين، ثم ينظر إلى ما بقي من تلك الخطوط، فإن كان الباقي زوجًا فهو دليل الفلاح.

٩٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ أَمُورًا مِنْ أَمُورِ الإِسْلاَمِ، فَكَانَ فِيمَا عَلِمْتُ أَنْ قَالَ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ أَمُورًا مِنْ أَمُورِ الإِسْلاَمِ، فَكَانَ فِيمَا عَلِمْتُ أَنْ قَالَ: لِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : مَا فَقُلْتُ : مَا اللَّهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي، فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ : مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيَنِ شُرْرٍ؟ قَالَ: فَسَبَّحُوا، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هِمَا الْمُعَرَامِيُّ فَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْمُكَكِلَمُ عَنِي قِلَا: هَذَا الْأَعْرَامِيُّ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا لَكِي الْمُعَرَاعِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ أَنْ فَلَكُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَا أَنْكَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

### (١٧٢) بَابِ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

٩٣٢- حَدَّقَهَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُحْرٍ أَبِسِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ﴿ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: «آمِينَ» وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

٩٣٣ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حَالِدِ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُحْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ غَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

<sup>(</sup>٩٣١) إسناده ضعيف: رواه البيهقي في «السنن»(٢/٩/٢) من طريق أبي داود والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٦٧)وفي جزء القراءة خلف الإمام(٦٨)جميعًا من طريق فليح.به.وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

<sup>(</sup>٩٣٢) صحيح: أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في التأمين» (٢٧/٢) حديث (٢٤٨) وابن ماجة في «إقامة الصلاة» باب «الجهر بآمين» (٧٧٨/١) حديث (٨٥٥) وأحمد في «مسنده» (٣١٦/٤) والدارقطني في «سننه» (٣٣٤/٥/١) من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩٣٣) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في التأمين» (٢٩/٢)حديث (٢٤٩)

978 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِع، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ. ﴿ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: «آمِينَ» حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

9٣٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَـنْ أَبِي مَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّهُ عَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

٩٣٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الرَّمَامُ فَأَمْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «آمِينَ».

٩٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَـنْ عَـاصِمٍ، عَـنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

من طريق عبد الله بن نمير… به.

<sup>(</sup>٩٣٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجــة في كتــاب «إقامــة الصــلاة» بــاب «الجـهـر بــآمين» (٢٧٧/١) حديــث (٨٥٣) ثنا محمد بن بشار، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا بشر بن رافع... به. وفي الزوائد: في إسناده أبو عبـــد الله لا يعرف وبشر ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات.

<sup>(</sup>**٩٣٥) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «جهر المأموم بالتأمين» (٣١١/٣) حديث (٧٨٢). ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» (٨٧/٣١٠/١).

<sup>(</sup>٩٣٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «جهر الإمام بالتأمين (٣٠٦/٢) حديث (٧٨٠) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «التسبيح والتحميد والتأمين» (٣٠٧/٧٢/١) كلاهما عن مالك... به.

<sup>(</sup>٩٣٧) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٢/٦، ١٥) والبيهقي في «السنن» (٢٣/٢) والحاكم في «المستدرك» (٢٩/١) جميعًا من طريق عاصم عن أبي عثمان عن بلال... به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: بل إسناده ضعيف لانقطاعه حيث أن أبا عثمان النهدي لم يسمع من بلال.

٩٣٨ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزِ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثِنِي أَبُو مُصَبِّحِ الْمَقْرَائِيُّ قَالَ: كُنّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرِ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزِ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثِي أَبُو مُصَبِّحِ الْمَقْرَائِيُّ قَالَ: كُنّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرِ النَّمَيْرِيِّ- وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ - فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنّا بِدُعَاءٍ قَالَ: اخْتِمْهُ بِآمِينَ؛ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ.

قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ: أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ شَيْء يَخْتِمُ؟ قَالَ: «بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ» فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِآمِينَ وَأَبْشِرْ.

وَهَذَا لَفْظٌ مَحْمُودٌ.

قَالَ أَبُو دَاود: الْمَقْرَاءُ قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ.

#### (١٧٣) بَابِ التَّصْفِيق فِي الصَّلاَةِ

٩٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

• ؟ ٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِّحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَحَاءَ

<sup>(</sup>٩٣٨) إسناده ضعيف: انفرد به أبو داود، وأورده المنذري في «الترغيب» (٣٣٠/١) وفي إسناده صهيح بـن محـرز المقراني، قال الحافظ: مقبول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٩٢) وفي ضعيف الجامع (٢١١١).

<sup>(</sup>٩٣٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «التصفيق للنساء» (٩٣/٣) حديث (٩٣/٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «تسبيح الرحل وتصفيق المرأة» (١٢٠٣) كلاهما من طريق سفيان... به.

<sup>( •</sup> ٤ ) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» بـاب «رفع الإيدي في الصلاة» (١٠٥/٣) حديث (١٢١٨) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «تقديم الجماعة من يصلي بهم» (١٢١٨)

الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: أَتُصَلِّى بِالنَّاسِ فَاْتِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّةَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَت فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ أَبُو بَكْرٍ عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوتُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُهِ فَلْيُسَبِّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوتُ فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوتِهِ فَلْيُسَبِّعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوتِهِ فَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْتَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْتِهُ فَلِ اللّهُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُؤْتُهُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ.

ا ٩٤١ - حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ يَنْهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ لِبِلالِ: إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُو أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصِلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَنَ بِلالًّ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: «إِذَا نِسَابُكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ».

كلاهما من طريق أبي حازم به.

<sup>(</sup>التصفيح): هو أن يضرب بظهور أصابع اليمني صفح الكف اليسرَي.

وفي الحديث من الفقه: تعجيل الصلاة في أول وقتها، وأن الالتفات في الصلاة لايبطلها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه، وأنه لايأمر بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم، وفيه حـواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، ومنها حواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة. المعالم بتصرف.

<sup>(</sup>٩٤١) صحيح: أخرجه البخاري بمعناه في كتاب «الأحكام» باب «الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم» (١٩٤/١٣) حديث (١٩٤/١٣) حديث (٧٩٢) حديث (٧٩٢) حديث (٧٩٢) والنسائي في كتاب «الإمامة» باب «استخلاف الإمام» (٧١٧/٢) حديث (٧٩٢) وأحمد في «مسنده» (٣٣٢/٥) جيعًا من طريق حماد بن زيد... به.

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: قَوْلُهُ «التَّصْفِيتُ لِلنَّسَاءِ»: تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى.

#### (١٧٤) بَاب الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ

**٩٤٣ - حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ.

3 4 8- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ عُنْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ - يَعْنِي: فِي الصَّلاَةِ - وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا - يَعْنِي: الصَّلاَةَ».

قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمٌّ.

<sup>(</sup>٩٤٢) صحيح مقطوع: أورده الألباني في صحيح أبي داود (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٩٤٣) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٣٨/٣).

والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲٦٢٠/٢).

والدارقطني في «سننه» (٨٤/٢) وقال صاحب التعليق المغني: وأخرجه أصحــاب«السـنن» مـن وجــه آخــر مطولا بإسناد صحيح. انتهى.

<sup>(\$ \$ 9)</sup> إسناده ضعيف: أورده الألباني في ضعيف أبي داود ص٩ ٢ قلت وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. وكذلك ضعف أبو داود عطية بقوله: هذا الحديث وهم.

### (١٧٥) بَابِ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

9 4 9 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَرْوِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَرْوِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى».

٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّى؛ فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى».

### (١٧٦) بَابِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

﴿ **9٤٧** - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبو دَاود: يَعْنِي: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

<sup>(</sup>٩٤٥) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما جاء في كراهية مسح الحصى» (٢١٩/٢) حديث (٣٧٩) وقال: حديث حسن. والنسائي في كتاب «السهو» باب «النهي عن مسح الحصى في الصلاة» (١٠/٣) حديث (١١٩٠) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «مسح الحصى في الصلاة» (٢٠/١) حديث (١٠٢٠) جميعًا من طريق سفيان... به. وأبو الأحوص لا يعرف قال الحافظ: مقبول.

<sup>(</sup>٩٤٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «مسح الحصى في الصلاة» (٩٥/٣) حديث (١٢٠٧) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «كراهة مسح الحصى وتسوية النزاب في الصلاة» (٢٠٧١) من طريق يحيى... به.

<sup>(</sup>٩٤٧) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «الخصر في الصلاة» (١٠٦/٣) حديث (٤٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المساجد» بـاب «كراهية الاختصار في الصلاة» (١٢٢٠) حديث (٤٦) كلاهما من طريق هشام... به.

## (١٧٧) بَابِ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَصًا

٩٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّة، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ أَذُنْنِ وَبُرْنُسُ خَزِّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُو لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى ذَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلْنُسُوةٌ لاَطِعَةٌ ذَاتُ أَذُنْنِ وَبُرْنُسُ خَزِّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُو مَعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَمْنَا فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ: أَنَّ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَمْنَا فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمْ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٩٤٨) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٤/١-٢٥٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨٨/٢) كلهم من طريق شيبان بن عبد الرحمن... به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في «صحيحه» حديث (٣١٩): ليس كذلك لأن هلال بن يساف لم يحتج به البخاري في صحيحه وإنما روى له تعليقاً. ثم قال الألباني مستدركاً: ليس هو على شرط مسلم أيضًا لأن عبيد الله بن موسى وهو أبو محمد العبسي (هو من إسناد الحاكم) وإن كان مسلم قد احتج به فليس هو من شيوخه وإنما روى عنه بالواسطة والراوي عنه هذا إبراهيم بن إسحاق الزهري، لم يرو له مسلم أصلاً. وكذا سائر الستة. نعم هو ثقة فاضل كما قال الخطيب في ترجمته (٣/٥٦) فعلى هذا فالحديث صحيح فقط، ليس هو على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم. انتهى بتصرف.

الرقة: بفتح الراء والقاف، مدينة على حانب الفرات.

دُلُّه: بفتح الدال وتشديد اللام أي ننظر إلى هيئته التي عليها من السكينة والوقار.

لاطئة: منبسطة. برنس: ثوب يلتزق به رأسه.

# (١٧٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

9 4 9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّنَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ ابْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يُكلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ، فَنَزَلَتْ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ.

### (١٧٩) بَابِ فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ

• 90- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَل - يَعْنِي: ابْنَ يَسَافٍ - عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حُدِّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَّةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاقِ» فَأَتَنْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيً وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَّةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاقِ» فَأَتْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيً عَمْرِو؟» قُلْتُ: حُدِّنْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّكَ قُلْتَ عَمْرِو؟» قُلْتُ: حُدِّنْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّكَ قُلْتَ عَمْرِو؟» قُلْتُ: حُدِّنْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّكَ قُلْتَ صَلَّةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».

١ - ٩٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: «صَلاَتُهُ قَائِمًا

<sup>(</sup>٩٤٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «ما ينهي من الكلام في الصلاة» (٨٨/٣) حديث (١٢٠٠) ومسلم في كتاب «المساحد» باب «تحريم الكلام في الصلاة» (٨٨/٣) حديث (٣٨٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد... به.

<sup>(</sup>٩٥٠) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «جواز النافلة قائمًا وقاعدًا» (١٧/١٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «قيام الليل» باب «فضل صلاة القائم على القاعد» (١٢٤٧٣) حديث (١٢٥٨) ومالك في (١٦٥٨) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «صلاة القاعد» (١٣٧١) حديث (١٩١) وابن ماجة في كتاب «إقامة كتاب «صلاة الجماعة» باب «فضل صلاة القائم» (١٣٦/١) حديث (١٩) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «صلاة القاعد» (١٨٨٨) حديث (١٢٢٩) من طريق آخر.

نصف الصلاة: المراد به نصف الثواب وذلك في صلاة النفل مع القدرة على القيام.

<sup>(</sup>٩٥١) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «صلاة القاعد» (٢٠٠/٢) حذيث (١١١٥) والترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «صلاة القاعد نصف صلاة القائم» (٢٠٧/٢) حديث (٣٧١)

أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا، وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا، وَصَلاَّتُهُ نَائِمًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا، وَصَلاَّتُهُ نَائِمًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا».

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ».

٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَـيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى ذَحَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى ذَحَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأُهَا، ثُمَّ سَجَدَ.

وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» (٣٨٨/١) حديث (١٣٥٨) حديث (١٢٥١) والنسائي في كتاب «قيام الليل» باب «فضل صلاة القاعد» (٢٤٨/٣) حديث (١٦٥٩) جميعًا من طريق حسين المعلم... به.

<sup>(</sup>۹۰۲) صحیح: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «إذا لم يطن قاعدًا صلى على حنيب» (۲۸٤/۲) حديث (۱۱۱۷) والترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» (۲۰۸/۲) حديث (۳۷۳) قال لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «صلاة المريض» (۲۸۲/۱) حديث (۲۲۲۳) وأحمد في «مسنده» (۲۲/٤) جميعًا من طريق إبراهيم بن طهمان... به.

<sup>(</sup>٩٥٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «إذا صلى قاعدًا ثم صح» (٦٨٦/٢) حديث (١١١٨) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «جواز النافلة قائمًا وقاعداً» (٥٠٥/١) حديث (١١١) كلاهما من طريق هشام... به.

\$ 90 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيـةً قَامَ فَقَرَأُهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَحَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ.

900- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ: سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّنَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّنَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَائِمًا. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

907 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَت: الْمُفَصَّلَ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟، قَالَتْ: حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

<sup>(</sup>٩٥٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «إذا صلى قاعدًا ثم صح» (٦٨٦/٢) حديث (١١١٩) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «جواز النافلة قائمًا وقاعداً» (١٠٥/٥) حديث (١١١) كلاهما من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>٩٥٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «جواز النافلة قائمًا» (١٠٥/٥٠٥/٥) والنسائي في كتاب «قيام الليل» باب «كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا» (٢٤٣/٣) حديث (١٦٤٥) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «صلاة النافلة قاعدًا» (٣٨٨/١) حديث (١٢٢٨) وأحمد بمعناه (٣٠/٦) جميعًا من طريق عبد الله بن شقيق... به.

<sup>(</sup>٩٥٦) صحيح: أخرجه مسلم بشطره الثاني في كتباب «صلاة المسافرين» باب «حواز النافلة قائمًا وَقاعدًا» (٦/١٠) من طريق عبد الله بن شقيق... به.

حطمه: الحطم كسر الشيء اليابس (نووي).

## (١٨٠) بَابِ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَـهُّدِ

٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُحْر، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّى، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأَذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأَذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدُ شَمْرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ الْيُسْرَى شَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِحْلَهُ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ مَلْقَةً ، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: هَكَذَا ؛ وَحَلَّقَ بِشُرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى وَأَشَارَ بالسَبَّابَةِ.

٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِحْلَكَ الْيُمْنَسَى وَتَنْشِيَ رِحْلَكَ الْيُمْنَسَى الْيُسْرَى.

٩٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
 يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ
 تُضْجعَ رحْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى.

• **٩٦٠** - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ: مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَيْضًا: مِنَ السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>٩٥٧) صحيح: تقدم برقم (٧٢٦). افترش رحله اليسرى: أي يضجعها ويجلس عليها.

حدًّ مرفقه الأيمن: أي رفع مرفقه عن فخذه.

<sup>(</sup>٩٥٨) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «سنة الجلوس في التشهد» (٣٥٥/١) حديث (٨٢٧) ومالك في «الموطأ» من كتاب «الصلاة» باب «العمل في الجلوس في الصلاة» (٨٩/٥١/١) من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>٩٥٩) صحيح: أخرجه النسائي في «التطبيق» باب «كيف الجلوس للتشهد الأول» (٢/٥٨٥) حديث (١١٥٦) من طريق يحيى... به.

<sup>( •</sup> ٩٦ ) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

971 - كَمَا قَالَ حَرِيرٌ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْحُلُوسَ فِي التَّشَهَّدِ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٩٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسُ فِي الصَّلاَةِ افْتَرَشَ رِجْلَـهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ.

## (١٨١) بَابِ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ

977 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ وَ عَنْفِي: ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ وَ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ قَالَ: رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ: أَبُو سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ: أَبُو سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ: أَبُو سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُمْ: أَبُو سَعِمْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمْ: أَبُو سَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالُوا: فَاعْرِضْ فَنَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّعْدَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالُوا: فَاعْرِضْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالُوا: عَنْهُ عُرَدُ الْحَدِيثَ، قَالَ : وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَحَدَ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللّهُ أَكْبَولِ» وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي وَلَا السَّعْدَةُ الْتِي فِيهَا السَّعْدَةُ النِي فِيهَا السَّعْدَةُ اللّهِ عَلَى مُولَا فِي حَدِيثِهِمَا الْحُلُوسَ فِي النَّنْتَيْنِ كَيْ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْحُلُوسَ فِي النَّنْتَيْنِ كَيْ فَكَرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْحُلُوسَ فِي النَّنْتَيْنِ كَيْ الْحَلَى مُ الْمُلُولُ وَلَاهُ الْعَلَى مُ الْمُلُولُ وَاللّهُ الْمُعَلِي الْمَالَولِ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْم

<sup>(</sup>٩٦١) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩٦٢) إسناده ضعيف: أورده الألباني في ضعيف أبي داود ص ٩٣.

التورك: هو أن يجلس على إليته مفضيًا بوركه اليسرى إلى الأرض.

فتحها: أصل الفتخ اللين.

<sup>(</sup>٩٦٣) صحيح: تقدم برقم (٧٣٠).

478 - حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْقُوسِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا ابْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتِيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتِيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

970 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: فَإِذَا كَنْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

٩٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِي أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ، عَن عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشٍ بْنِ سَهْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ، عَن عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشٍ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَحْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ، فَذَكَرَ فِيهِ: قَالَ: فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَصُدُورٍ قَدَمَيْهِ، وَهُو جَالِسٌ فَتُورَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى، ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَرَ فَقَامَ، وَلَهُ وَصُلِهُ وَلَهُ اللّهُ عُرَى، ثُمَّ حَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُو أَرَادَ يَتَوَرَّكُ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُو أَرَادَ هُو أَرَادَ عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ الْأَيْمَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ سَلَّمَ، عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمِمَالِهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ. ٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: اخْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هَذَا

<sup>(</sup>٩٦٤) صحيح: سبق تخريجه في الحديث رقم (٧٣٢).

<sup>(</sup>٩٦٥) صحيح: تقدم برقم (٧٣١).

<sup>(</sup>٩٦٦) إسناده ضعيف: تقدم برقم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٩٦٧) صحيح: تقدم برقم (٧٣٤).

الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلاَ الْحُلُوسَ، قَالَ: حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِحْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ.

#### (١٨٢) بَابِ التَّشَهُدِ

٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، حَدَّثِنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاقِ، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ السَّحِيَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّلُوبَ فَي السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّلُوبَ فَي السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَلَوْلُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْفَ اللَّهُ وَالْمَالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ – أَوْ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَلُكُ وَاللَّهُ وَالْتُهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَى اللهُ وَأَسْهَدُ أَنَّ لَا يَعْمَى اللَّهُ وَأَسْهَا اللَّهُ وَأَسْهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاء وَالْأَرْضِ الللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ – يَعْنِي: ابْنَ يُوسُفَ – عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُلِّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

979 - قَالَ شَرِيكٌ وَحَدَّنَنَا جَامِعٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي شَدَّادٍ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْـدِ اللّهِ: بِمِثْلِهِ قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَـهُدَ: «اللّهُمَّ أَلّف بَيْنَ فَعُلّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَـهُدَ: «اللّهُمَّ أَلّف بَيْنَ فَعُلّمُنَا التَّشَـهُدَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا اللّهُ مَا يَكُنْ يُعَلّمُنَاهُمَّ وَنَجِّنَا اللّهُ مَنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، وَجَنَبْنَا فَلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ، وَجَنَبْنَا

<sup>(</sup>٩٦٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الدعاء بعــد التشــهد» (٣٧٣/٢) حديث (٨٣٥) ومسلم قي كتاب «الصلاة» باب «التشهد في الصلاة» (٣٠١)٥٥) كلاهما من طريق أبي وائل... به.

<sup>(</sup>۹۲۹) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (موارد) (۷٤،۷٣/۸) حديث (٢٤٢٩) وفي «الإحسان» (٢٠٩/١) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (موارد) (٢٦٥/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٧٩/١٠) وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» وإسناد الكبير جيد.

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِيعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَـا قَابِلِيهَـا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا».

• ٩٧٠ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّئَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ قَالَ: أَحَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، فَحَدَّثِنِي، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَحَذَ بِيدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ بِيدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ: فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ بِيدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ: فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ: «إِذَا قُلْتَ هَذَا – أَوْ قَضَيْتَ هَذَا – فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِغْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».

9٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّنَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّشَهُدِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» - قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَدْتَ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ - «السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ». وَرَسُولُهُ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ - «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ قَتَادَةً ح وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا حَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:

<sup>(</sup>٩٧٠) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢/١) حديث (٤٠٠٦) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٧١) صحيح: انفرد به أبو داود وإسناد رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>۹۷۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «التشهد في الصلاة» (۲۰۳/٦٢/۱) والنسائي في «التطبيق» باب «قوله ربنا ولك الحمد» (۲۲/۲) حديث (۱۰۹۳) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في التشهد» (۲۹۱/۱) حديث (۹۰۱) وقال عنه ابن ماجة سبع كلمات هن تحية الصلاة هذه القطعة من الزوائد وبقية الحديث في مسلم وغيره وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وأحمد في «مسنده» (۲۹۳/۶) جميعًا عن قتادة... به.

أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبُلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْمِ: أَنَـا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْحَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ ۖ تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنْتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ؛ يُحِبُّكُمُ اللَّـهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَوْكُعُ قَبْلُكُمْ وَيَوْفَعُ قَبْلُكُمْ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بَتِلْكَ»، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ يَسْمَعُ اللَّـهُ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسِان نَبيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبُّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ؛ فَلْيَكُنْ مِـنْ أَوَّل قَوْل أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: التُّحِيَّاتُ الطُّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهُ، وَلاَ قَالَ وَأَشْهَدُ قَالَ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا.

٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ: «فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: زَادَ: وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَوْلُـهُ فَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَـمْ يَجِيعُ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَـذَا الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>۹۷۳) صحیح: تقدم برقم (۹۷۲).

9 \ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

9۷٥- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّئِنِي خُبَيْب بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَءُوا قَبْلَ التَسْلِيمِ فَقُولُوا: «التّحِيَّاتُ الطّيِّبَاتُ وَالصَّلُواتُ وَالْمُلْكُ لِلّهِ، ثُمَّ سَلّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى النّهِ لِلّهِ، ثُمَّ سَلّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ».

قَالَ أَبُو دَاود: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ. قَالَ أَبُو دَاود: دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ.

<sup>(</sup>٩٧٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «التشهد في الصلاة» (٢٠٢/٦٠/١) والترمذي في كتاب «التطبيق» «أبواب الصلاة» باب «تابع لما جاء في التشهد» (٨٣/٢) حديث (٢٩٠) والنسائي في كتاب «التطبيق» باب «نوع آخر من التشهد» (٣٣/٢) حديث (حديث (١١٧٣) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في التشهد» (٢٩٢/١) حديث (٥٠٠) وأحمد في «مسنده» (٢٩٢/١) جميعًا من طريق الليث... به.

<sup>(</sup>٩٧٥) إسناده ضعيف: أورده الألباني في «إرواء الغليل» (٨٨/٢) وقال: هذا إسناد ضعيف لما فيه من المحاهيل كما قال الحافظ وهم سليمان بن سمرة فمن دونه وقال الذهبي في ترجمة جعفر هذا: وهـذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم.

## (١٨٣) بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

٩٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةَ قَالَ: قُلْنَا – أَوْ قَالُوا: – يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ، فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَكَ السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ.

َ ٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهَـذَا قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمُّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَــالَ: «كَمَـا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَسَاقَ مِثْلَهُ.

9**٧٩- حَدَّثَنَا** الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ حَ وَحَدَّثَنَا اَبْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْـنِ سُـلَيْمِ الزُّرَقِيِّ

<sup>(</sup>٩٧٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «التفسير» «سورة الأحزاب» باب «قوله تعالى ﴿إِن الله وملائكتــه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ (٣٩٢/٨) حديث (٤٧٩٧) ومســلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي (بعد التشهد» (٣٠٥/٦/١) كلاهما من طريق الحكم... به.

<sup>(</sup>٩٧٧) متفق عليه: تقدم في الحديث السابق (٩٧٦).

<sup>(</sup>٩٧٨) متفق عليه: انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩٧٩) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأنبياء» باب «حديث أبي ذر أي مسجد وضع في الأرض أولاً» (٩٧٩) حديث (٣٠٦/٦٩/١) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي» «٣٣٦٩). كلاهما عن مالك... به.

أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

• ٩٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْسِ زَيْدٍ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ - أَحْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَحْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْوَلُ وَلَهُ فِي الْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيلًا مَحْدِلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَهُ فِي الْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيلًا مَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْعَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا

٩٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأَمِّيِّ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ».

٩٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارِ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثِنِي أَبُو مُطَرِّف عُبَيْـدُ اللهِ بْنُ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ الْهَاشِــييُّ، عَنِ الْمُحْمِـرِ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنُ طَلْحَة بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى

<sup>(</sup>۹۸۰) صحیح: أخرجه مسلم فی كتباب «الصلاة» باب «الصلاة على النبی صلی الله علیه وسلم» (۹۸۰) صحیح: أخرجه مسلم فی كتباب «التفسیر» باب «سورة الأحزاب» (٥/ص٤٤٣) حدیث رقم (٣٢٠٠) والنسائی فی كتباب «السهو» باب «الأمر بالصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم» (٣/ص٥٠) حدیث رقم (١٢٨٤). جمیعاً عن مالك... به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩٨١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٩/٤) من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٨٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن» (١٥١/٢) والبخاري في «التاريخ» (٨٧/٣) وأورده السيوطي في «اللدر المنثور» (٢١٦/٥) والتبريزي في «المشكاة» (١/حديث ٩٣٢) من حديث أبي هريرة وفيه حبان بن يسار الكلابي، قال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط وذكر في التهذيب: أنه اختلف فيه عليه.

عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْـلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

#### (١٨٤) بَابِ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُدِ

٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجُّالِ».

٩٨٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

9٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الأَدْرَعِ حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ، وَهُو يَقُولُ:

<sup>(</sup>۹۸۳) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «ما يستعاذ منه في الصلاة» (۱۲/۱۰/ ۱۳۰) وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في التشهد» (۱۹۶۱) حديث (۹۰۹) وأحمد في «مسنده» (۲۳۷/۲) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الدعاء بعد التشهد» (۱۳۷۱) حديث (۱۳٤٤) جميعًا من طريق الزهري... به.

<sup>(</sup>٩٨٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «ما يستفاد منه في الصلاة» (١٣/١٥ / ٩٣٤) من طريق أبي الزبير عن طاوس.

<sup>(</sup>٩٨٥) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «الدعاء بعد الذكر» (٦٠/٣) حديث (١٣٠٠) وأحمد في «مسنده» (١٣٠٠) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام» (٣٥٨/١) حديث (٧٢٤) من طريق عبد الوارث.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلاَثًا. لِي ذُنُوبِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلاَثًا.

#### (١٨٥) بَابِ إِخْفَاءِ التَّشْهُدِ

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ - يَعْنِي: ابْنَ بُكَيْرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى الْبَسْقَةُ.

#### (١٨٦) بَابِ الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُدِ

٩٨٧- حَلَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِسِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَةِ، فَلَتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَفَ الْيُمْنَى عَلَى فَحْذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُسْرَى.

<sup>(</sup>۹۸۲) صحیح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء أنه يخفي التشهد» (۸٤/۲) حديث (۹۸۲) صحيح. (۲۹۱) من طريق يونس بن بكير... به. وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. والعمل عليه عند أهل العلم فقد رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۰/۱) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن الأسود وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. انتهى.

<sup>(</sup>٩٨٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «صفة الجلوس في الصلاة» (١١٦/٤٠٨/١) ومالك في «الموطأ» كتاب «الصلاة» باب «في الجلوس» (٨٨/١٠٠) حديث (٤٨) كلاهما من طريق مسلم بن أبي مريم... به.

٩٨٨- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَل قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَحْذِهِ الْيُمْنَى: وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وُكُبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

٩٨٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلاَ يُحَرِّكُهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى.

٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَحِيلَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْحُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>٩٨٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «صفة الجلوس في الصلاة» (٨١٢/٤٠٨/١) من طريــق محمد بن معمر بن ربعي التيمي عن ابن زياد.

<sup>(</sup>٩٨٩) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «بسط اليسرى على الركبة» (٤٤/٣) حديث (١٢٦٩) والبيهقي في كتاب «الصلاة» بـاب «الإشـارة بالسبابة» (١٣١/٢) ١٣٢) وأورده التـبريزي في «المشكاة» كتاب «الصلاة» باب «التشهد» (٢٨٧/١) حديث (٩١٢).

<sup>(</sup>٩٩٠) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «موضع البصر عند الإشارة» (٢٦/٣) حديث (١٢٧٤) وأحمد في «مسنده» (٣/٤) كلاهما من طريق يحيى... به.

<sup>(</sup>٩٩١) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «إحناء السبابة في الإشارة» (٢-٤٥/٣) حديث (١٩٧٣) من طريق أبي لقيم وفي إسناده مالك بن نمير الخزاعي قال الحافظ في «التقريب» مقبول. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (٤٤).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًــا إِصْبَعَـهُ السَّبَّابَةَ قَـدْ حَنَاهَــا شَيْعًا.

#### (١٨٧) بَابِ كَرَاهِيَةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ

٩٩٢ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويْهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -: أَنْ يَحْلِسَ الرَّجُلُ فَي الصَّلَاةِ، فِي الصَّلَاةِ وَهُو مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ شَبُّويَهِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ شَبُّويَهِ: نَهَى أَنْ يُعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْمِدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْمِدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَالِكُ الْمُؤْدِ وَهُو الْمَلِكِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهُضَ فِي الصَّلَاةِ.

٩٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

٩٩٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ،
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَهُو قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ - قَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ: سَاقِطًا عَلَى شِيقِهِ للْأَيْسَر، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ لَهُ: لاَ تَحْلِسْ هَكَذَا؛ فَإِنَّ هَكَذَا يَحْلِسُ الَّذِينَ يُعَدَّبُونَ.

<sup>(</sup>٩٩٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧/٢) والبيهقي في «السنن» (١٣٥/٢) من طريق أبي داود عن أحمد بن حبل. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. ولفظ محمد بن عبد الملك الغزال وهم كما قال البيهقي. ومحمد بن عبد الملك وثقه النسائي وقال: مسلمة ثقة كثير الخطأ وانفرد بهذا اللفظ ولم نجد من تابعه عليه بل وجدنا الحفاظ حالفوه فيه. وقال الألباني: صحح ما عدا لفظ ابن عبد الملك فإنه منك.

<sup>(</sup>٩٩٣) صحيح: انفرد به وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٣٨٠).

<sup>(</sup>٩٩٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٦/٢) وإسناده حيد على شرط مسلم.

#### (١٨٨) بَابِ فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ

990- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْـنِ إِبْرَاهِيــمَ، عَـنْ أَبِـي عُبَيْـدَةَ، عَـنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْف، قَــالَ: قُلْنَـا: حَتَّى يَقُومَ.

## (١٨٩) بَاب فِي السَّلاَمِ

997 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ - يَعْنِي: ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكِ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكِ حِ وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُهُمْ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثُ إِسْرَاثِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٩٩٥) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتباب «الصلاة» بباب «في مقدار القعود في الركعتين الأولتين»

<sup>(</sup>٢٠٢/٢) حديث (٣٦٦) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>قلت): يعني فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه فالإسناد ضعيف.

الرضف: الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٩٩٦) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «التسليم في الصلاة» (٨٩/٢) حديث (٢٩٥) وابن ماجة في والنسائي في كتاب «السهو» بـاب «السلام على الشـمال» (٧٢/٣) حديث (١٣٢٤) وابن ماجة في كتاب «الإقامة» باب «التسليم» (٢/١٩١) حديث (٩١٤). وأحمد في «مسـنده» (١/ ٣٩، ٢٠٨) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص... به. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قَالَ أَبُو دَاود: شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ - حَدِيثَ أَبِي إِسْحَقَ - أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا.

99۷ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»،

٩٩٨- حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِي فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: همَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِي فَسَلَّمَ أَحَدُكُمْ — أَوْ أَلاَ يَكُفِي أَحَدَكُمْ — أَنْ يَقُولَ بَيْدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَسَمْسٍ؛ إِنْمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ — أَوْ أَلاَ يَكُفِي أَحَدَكُمْ — أَنْ يَقُولَ هَا اللهِ عَلْى أَحِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ».

٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
 قَالَ: «أَمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ
 عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ».

• • • • أَ- حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ

<sup>(</sup>٩٩٧) صحيح: انفرد به أبو داود، وصححه الألباني وعزاه إلى مسلم و لم أحده من رواية وائل.

<sup>(</sup>٩٩٨) صحيح: انظر الحديث السابق.

أذناب حيل شمس: بضم الميم وسكونها مع ضم الشين، جمع شمس وهي الغفور مـن الـدواب. والمـراد النهي عن الإشارة بالأيدي يمينًا وشمالاً عند السلام من الصلاة.

<sup>( • • • • )</sup> صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «السكون في الصلاة» (١١٩/٣٢٢/١) والنسائي في كتباب «السهو» بباب «السلام ببالأيدي في الصلاة» (٧/٣) حديث (١١٨٣) وأحمد في «مسنده» (١٠١/٥) جميعًا عن الأعمش... به.

وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ - قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ فِي الصَّلاَةِ - فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ».

### (١٩٠) بَابِ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

١ • • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَّامِ، وَأَنْ نَتَحَابَ، وَأَنْ نَتَحَابَ،
 وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

## (١٩١) بَابِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْسِنِ عَبَّـاسٍ قَالَ: كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.

٣ • • ١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْـنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْـنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ وَيْنَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْـبَرَهُ أَنَّ ابْـنَ عَبَّـاسٍ أَخْـبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّـوْتِ

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وسعيد بن بشير إمام أهل الشام في عصره إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه ومثله لا ينزل بهذا القدر. ووافقه الذهبي. قال الألباني: وفي ذلك نظر فإن سعيدًا هذا ضعفه الجمهور. والذهبي نفسه أورده في كتاب «الضعفاء» وقال: وثقه شعبة. وفيه لين. قال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ. ثم قال الإلباني: وهذا حرح مفسد يقدم على توثيقه شعبة. ولذلك حزم الحافظ في «التقريب» بأنه ضعيف وانظر (الإرواء) (٣٦٩).

<sup>(</sup>١٠٠١) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٧٠/١) والبيهقي في «السنن» (١٨١/٢) مــن طريــق سعيد بن بشير...به.

<sup>(</sup>۱۰۰۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الذكر بعد الصلاة» (۳۷۸/۳) حديث (۸٤٢) من طريق عليي بن عبد الله عن سفيان. ومسلم في كتاب «المساحد» باب «الذكر بعد الصلاة» (۱۱۰/۱۲۰/۱) من طريق سفيان... به.

<sup>(</sup>۱۰۰**۳) متفق عليه:** أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الذكر بعد الصلاة» (۳۷۸/۲) حديث (۸٤۱) ومسلم في كتاب «المساحد» باب «الذكر بعد الصلاة» (۲۱/۱۲۱/۱) من طريق سفيان... به.

لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ.

#### (١٩٢) بَاب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةً»

قَالَ عِيسَى: نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَــابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ.

## (١٩٣) بَابِ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ يَسْتَقْبِلُ

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّا وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ».

## (١٩٤) بَابِ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

١٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَعْجِنُ

<sup>(</sup>٤٠٠٤) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «حذف السلام سنة» (٩٣/٢) حديث (٢٩٧) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (٣٢/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٦٢/١) حديث (٧٣٤) جميعًا من طريق الأوزاعي...به.

وفيه قرة بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له مناكير، وكذا ضعفه الألباني.

<sup>(</sup>۱۰۰۵) تقدم برقم (۲۰۵).

<sup>(</sup>١٠٠٦) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في صلاة النافلة» (١٨٥١) حديث (١٤٢٧)

أَحَدُكُمْ - قَالَ: عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ: - أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟» زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ «فِي الصَّلاَةِ» - يَعْنِي: فِي السُّبْحَةِ.

٧٠٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةً، حَدَّنَا أَشْعَتُ بْنُ شُعْبَةً، عَنِ الْمِنْهَ ال بْنِ خَلِيفَةً، عَنِ الأَرْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْقَةً، فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ، أَوْ مِشْلَ هَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ حَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ حَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ حَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي وَمُثَلِي وَسَلَّمَ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ حَدَيْهِ، ثُمَّ الْقَالَ أَنْهُ لَمْ يُعْرَفُ اللَّهُ عَلَى إِنْ الصَّلَاقِ قَيَشْ فَعُ، فَوَثَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ فَا خَذَ بِمَنْكِيهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُن بَيْنَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَقَالَ: «أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ عَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَقَالَ: «أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ

قَالَ أَبُو دَاود: وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ أَبِي رَمْنَةَ.

#### (١٩٥) بَابِ السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ

٨ • • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَـنْ مُحَمَّدٍ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ الظَّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ،

وأحمد في «مسنده» (٢/٥/٦) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية... به.

<sup>(</sup>١٠٠٧) إسناده ضعيف: انفرد به أبو داود، وأخرجه البيهقي في كتاب «الصلاة» باب «الإمام يتحول عن مكانه» (١٩٠/٢) من نفس طريق أبي داود.

والحاكم في «المستدرك» في كتاب «الصلاة» باب «أمرنا أن نرد على الإمام» (١/٠/١) من طريق أبسي داود وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.

قال الذهبي: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين والحديث منكر.

<sup>(</sup>١٠٠٨) متفق عليه: أخرجه البحاري في كتاب «الأذان» باب «هل يأخذ الإمام إذا شك» (٢٤٠/٢) حديث (٧١٤).

ومسلم في كتاب «المساحد» باب «السهو» (۹۷/٤٠٣/١).

قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَحْرَى يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ، ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَصِرَتِ الصَّلاَةُ، قُصِرَتِ الصَّلاَةُ، وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَامَ رَجُلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: ﴿ وَالْيَدَيْنِ؟ ﴾، فَأُومُوا أَيْ: نَعَمْ، فَرَجَع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: ﴿ وَالْيَدَيْنِ؟ ﴾، فَأُومُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّعْعَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ وُسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ وُسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ ثُمَّ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَرَ وُسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ مَوْعَ وَكَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ مَا مَعْ وَكَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ مَا وَكَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ مَا وَعَلَى وَكَبَرَ وَسَحَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ وَكَبَرَ وَسَحَالَ عَلَيْهِ وَسُلَا سُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِقَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَى الْمُعْوقِ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولَ الْمَالَمُ وَلَعَ الْعَبْرَ الْمُعَالَى الْمُعُولِ أَلَا الْعَلَى الْمُولَى اللَّهُ الْمُعُولِ أَلَى اللْمُعُو

قَالَ: فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: سَلَّمَ افِي السَّهْوِ، فَقَالَ: لَمْ أَحْفَظُهُ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِـنْ نُبِّثْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

٩ • ١ • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ، وَحَدِيتُ حَمَّادٍ أَتَمُّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا، وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَنُوا، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ، وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَحَدَ مِثْلَ سُحُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ: وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَوْمَنُوا: إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ، وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ.

• ١ • ١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَلْقَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَى

سرعان الناس: هو بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور، ويروى بإسكان الراء هم المسرعون إلى الخروج. وفي الحديث دليل على أن من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسيًا أنه غير كاذب، وفيه من الفقه أنه من تكلم ناسيًا في صلاته لم تفسد صلاته، وكذلك من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة.

<sup>(</sup>١٠٠٩) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «السهو» باب «من لم يتشهد في سحدتي السهو» (١١٨/٣) حديث (١٢٢٨) من طريق مالك... به.

<sup>(</sup>١٠١٠) صحيح: انظر الأحاديث السابقة. ونضيف هنا ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٧/٢) حديث (١٠٣٥) من طريق بشير بن الفضل... به.

حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ نُبِّقْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ – قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، قَـالَ: قُلْتُ: فَالنَّشَـهُدُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ، وَلاَ ذَكَرَ: فَأُوْمَنُوا، وَلاَ ذَكَرَ: الْغَضَبَ؛ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَتَمُّ.

١٠١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
 عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقِ وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقِ وَابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَيْوبَ وَهِشَامٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ -: كَبَّرَ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ: أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَقَالَ هِشَامٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ -: كَبَرَ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَجَدَ.
 كَبَّرَ وَسَجَدَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ .

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامٍ لَـمْ يَذْكُرَا عَنْـهُ هَـذَا الْخَدِيثَ، عَنْ هِشَامٍ لَـمْ يَذْكُرَا عَنْـهُ هَـذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَرَ، ثُمَّ كَبَرَ.

١٠١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ اللَّه نَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدُ سَحْدَتَى السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ.

١٠١٣ - حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَاهُ النَّاسُ .

<sup>(</sup>١٠١١) ضعيف الإسناد: أورده الألباني في ضعيف أبي داود (٩٩) وقال: ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰۱۲) إسناده ضعيف: انظر سابقه.

<sup>(</sup>۱۰۱۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» (۲۸/۳-۲۹) حديث (۱۲۳۰-۱۲۳۱) والدارمي في كتاب «الأذان» باب «سجدة السهو من الزيادة» (۲۰/۱) حديث (۱۶۹۷) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۲۰/۲) حديث (۱۰٤۲) جميعًا عن الزهري... به.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَبَرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَس، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ وَالْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ - جَمِيعًا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ وَالْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهٍ - جَمِيعًا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرُ

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْـنِ أَبِي حَثْمَـةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ.

١٠١٠ - حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْسِنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ فَسَـلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَعَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: نَقَصْتَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

م ١٠١٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَنَيْنِ مِنْ صَلَاةِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَنَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ لَه رَجُلِّ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمُ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهُو.

يستبعا ستبعامي سنه ربع أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي قَالَ أَبو دَاود: رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: ثُمَّ سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ، وَهُوَ حَالِسٌ بَعْدَ التَسْلِيم.

<sup>(</sup>١٠١٤) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «هل يأخذ الإمام إذا شك» (٢٤٠/٢) حديث (٥١٠) وأحمد في (٥١٧) والنسائي في كتاب «السهو» باب «الكلام في الصلاة» (٢٧/٢) حديث (٢٢٢١) وأحمد في

<sup>«</sup>مسنده» (٤٦٨/٣٨٦/٢) جميعًا من طريق سعد بن إبراهيم... به.

<sup>(</sup>١٠١٥) صحيح: تقدم من طريق سفيان وغيره في الصحيح.

١٠١٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
 بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

العَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ أَسِامَةَ ، أَخْبَرُنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْعُلاَءِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسِامَةَ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو.

الله عَدَّنَنَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ، قَالَ: عَنْ مَسْلَمَةَ الْحُجَرَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا الْحُجَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا الْحَرْبَ الْعَالِ اللهِ عَنْمَ الله عَنْمَ الله عَنْ الله عَلَيْ وَمُلْ الْمُعَلِّمُ الله عَلَيْ وَمُلْ الْمُعَلِّمُ وَمُلْقَ إِلَيْهِ مَحْلًا يَعُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: «أَصَلَقَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَة، ثُمَّ سَمَدَ سَحْدَ سَدْ سَدْدَ سَدْدُ سَدُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلْمَا لَا سُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ

<sup>(</sup>١٠١٦) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣/٢) والنسائي في كتاب «السهو» باب «السلام بعد سجدتي السهو» (٧٤/٣) حديث (١٣٢٩) من طريق ضمضم... به.

<sup>(</sup>۱۰۱۷) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث سهوا» (۳۸۳/۱) حديث (۱۲۱۳) من طريق أحمد بن سنان عن أبي أسامة.

<sup>(</sup>۱۰۱۸) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساجد» باب «السهو في الصلاة» (۱۰۱/٤٠٤/۱) والنسائي في كتاب «السهو» باب «ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» (۳۰/۳) حديث (۱۲۳٦) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن سلم بعد اثنين» (۸٤/۱) حديث (۱۲۱۵) جميعًا عن خالد... به.

### (۱۹۲) بَابِ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَحَدَ الظَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَحَدَ سَحْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّم.

٧٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِبْرَاهِيمُ: فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟» قَالُوا: صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَنَنَى رِحْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَحَدَ بِهِمْ سَحْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبِأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبِأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثُ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبِأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكّرُونِي»، وقَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَابِهِ فَلْيَتَحَوَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّهُ مُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

١٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا قَالَ: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَحَدَ سَجْدَتَيْنِ»، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَحَدَ سَجْدَتَيْنِ.

<sup>(</sup> ٠ ٢ . ١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «التوجه نحو القبلـة» (٢٠٠/١) حديث (٤٠١) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «السـهو في الصـلاة والسـجود لـه» (٨٩/٤٠٠/١) أورده الهنـدي في

ومسلم في كتاب «المساحد» باب «السهو في الصلاه والسحود لـ» (۱،۰/۱) أورده المستوي «كنز العمال» باب «سحود السهو» (٤٧٠/٧) حديث (١٩٨٢٤) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢٠**١١) صحيح**: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» بـاب «السـهو في الصـلاة والسـحود لــــ» (٩٤/٤٠٢/١)

وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «السهو في الصلاة» (٣٨٠/١) حديث (١٢٠٣) وأحمـد في

<sup>«</sup>مسنده» (٤٢٤/١) جميعًا عن الأعمش.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

٢ ٢ ٠ ١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبِرَنَا جَرِيرٌ حَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «لَا سَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «لَا سَلُولُ: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَسُوشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسًا، فَلَمَا أَنْفَتُلُ مَا تَنْسَوْنَ فَي الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسًا، فَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ».

٦٠٢٣ - حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُويْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حُدَيْجِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ؟ فَرَجُعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَكُعَةً؟ فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُل؟ قُلْتُ: لاَ، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي، فَقُلْتُ: هَذَا هُـو، فَقَالُوا: هَذَا طُلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

## (١٩٧) بَابِ إِذَا شَكَّ فِي النَّنْتَيْنِ وَالنَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ: «إِذَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ: «إِذَا شَـكُ أَحَدُكُم فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكُ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ شَكَ أَحَدُكُم فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكُ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ

<sup>(</sup>١٠٢٢) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «السهو في الصلاة» (٩٢/٤٠١/١) من طريـق جريـر عن الحسن بن عبد الله.

<sup>(</sup>١٠٢٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» مـن بـاب «الإقامـة لمـن نسـي ركعــة» (٣٤٧/٢) حديث (٦٦٣) من طريق قتيبة عن الليث.

<sup>(</sup>۲۰۲٤) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» من باب «إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» (۲۱۰/۳) حديث (۱۲۳۷) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن شك في صلاته فرجع» (۲۸۲/۱) حديث (۱۲۱۰).

سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتِي الشَّيْطَانِ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَحَدِيثُ أَبِي حَالِدٍ أَشْبَعُ.

١٠ ١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَى السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ.

٧٦ • ١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعُا؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ».

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْـنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا؛ فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا، ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَـمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ». ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَـالِكٍ وَحَفْـصِ بْـنِ مَيْسَـرَةَ وَدَاوُدَ بْـنِ قَيْـسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ؛ إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ.

<sup>(</sup>١٠٢٥) صحيح: انفرد به أبو داود.

رم ۱۰۲۹) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «السهو في الصلاة والسحود له» (۱۸/٤٠٠/۱) و مالك في والنسائي في كتاب «السهو» من باب «إتمام المصلي إذا شك» (۳۲/۳) حديث (۱۲۳۸) حديث (۱۲۳۸) ومالك في «الموطأ» باب «إتمام المصلي إذا شك» (۱/۹۰) حديث (۲۲) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الرحل لا يدري كم صلى» (۱۹/۱) حديث (۱۶۹) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد... به.

<sup>(</sup>١٠٢٧) صحيح: انظر الحديث السابق.

#### (١٩٨) بَابِ مَنْ قَالَ لِيَتِمُّ عَلَى أَكْبَر ظَنَّهِ

١٠٢٨ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاقٍ فَشَـكَكْتَ فِي اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاقٍ فَشَـكَكْتَ فِي اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاقٍ فَشَـكَكْتَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعِ وَأَكْبَرُ طَلِّكَ عَلَى أَرْبَعِ وَأَكْبَرُ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ لَهُ لَمُ اللَّهُ عَلَى أَرْبَعِ وَأَكْبَرُ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ لَمُ لَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَرْبَعِ وَأَكْبَرُ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُــفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَاثِيلُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلاَمِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

َ قَالَ أَبُو دَاود: وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: عِيَـاضُ بْـنُ أَبِي زُهَيْرٍ.

<sup>(</sup>١٠٢٨) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩/١) حديث (٤٠٧٥) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه.

<sup>(</sup>۱۰۲۹) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «الرحل يصلي فيشك في الصلاة» (۲٤٣/٢) حديث حديث (٣٩٠/١) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «السهو في الصلاة» (٣٨٠/١) حديث (٢٠٤٠) وقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر: بل هو حديث صحيح. وأحمد في «مسنده» (١٢/٣) جميعًا من طريق إسماعيل بن إبراهيم... به.

• ١٠٣٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ السَّيْطَانُ فَلَبَسْ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ؛ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ الشَّيْطَانُ فَلَبَسْ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ؛ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ.

١٠٣١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَق، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ».

#### (١٩٩) بَاب مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيم

١٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،

<sup>(</sup>۳۰، ۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «السهو في الفرض» (١٢٥/٣) حديث (١٢٣٢) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «السهو في الصلاة» (٨٢/١٩٨/١) من طريق مالك ... به.

<sup>(</sup>١٠٣١) صحيح: انفرد به أبو داود وأخرجه البيهقي في كتاب «الصلاة» باب «من قال يسحدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان» (٣٣٩/٢).

<sup>(</sup>۱۰۳۲) صحيح: أحرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «التحري» (۳٥/۳) حديث (١٢٤٨) من طريق الوليد عن ابن حريج.

والبيهقي في كتاب «الصلاة» باب «من قال يسجدهما بعد التسليم» (٣٣٦/٢) من نفس طريق أبي داود.

<sup>(</sup>۱۰۳۳) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «السهو» باب «التحري» (۲۰/۳) حديث (۱۲٤۸) وأحمد في «مسنده» (۲۰٤/۱) حديث (۱۷٤۷) جميعًا عن ابن جريج... به.

وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. عبد الله بن مسافع بن عبد الله الأكبر مستور لم أحد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وضعفه الألباني.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَـنْ شَـكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ».

## (٢٠٠) بَابِ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

١٠٣٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَحْلِسُ، فَقَامَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَهُ وَ حَالِسٌ قَبْلَ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَحَدَ سَحْدَتَيْنِ، وَهُ وَ حَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٥ - ١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّـةُ، قَـالاَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ: وَكَانَ مِنَّا الْمُنَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ؛ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

## (٢٠١) بَابِ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر - يَعْنِي: الْجُعْفِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلِ الأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْجُعْفِيُّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكُرَ شُعْبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكُرَ قَبْلُ أَنْ يَسْتُويَ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهُو».

<sup>(</sup>قلت): سكت الحافظ ابن حجر في «التقريب» عن عبد الله بن مسافع فلم يذكر فيه شيئًا ومصعب بن شيبة قال الحافظ: لين الحديث. والحق أن إسناده ضعيف لجهالةَ الأول ولين الكلام. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۰**۳٤) متفق عليه**: أخرجه البخاري في كتـاب «الأذان» بـاب «مـن لم يـر التشـهد الأول» (٣٦١/٢) حديث (٨٢٩) ومسلم في كتاب «المساحد» باب «السهو في الصلاة والسحود له» (٨٥/١) مـن طريـق ابن شهاب...به. (٤)

<sup>(</sup>١٠٣٥) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>۱۰۳۹) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن قام بعد اتنين ساهيًا» (۲۸۱/۱) صحيح: أخرجه ابن ماجة في «مسنده» (۲۵۲،۲۵۳) من طريق جابر... به.

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ.

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَ ضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: سُبْحَانَ اللَّهِ!
 قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ، وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ مِثْلَ مَا فَعَـلَ الْمُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قَالَ أَبُو دَاُود: وَهَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ سَحَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا.

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُحَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الإِسْنَادِ، أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّنَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ سَالِمِ الْعَنْسِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرُّو: وَحْدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». وَلَمْ يَذْكُرْ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ عَمْرِو. أَبِيهِ غَيْرُ عَمْرِو.

<sup>(</sup>۲۰۱/۲) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» باب «الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا» (۲۰۱/۲) حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» حديث (٣٦٥) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (٢٠٤/٤) من طريق يزيد بن هارون... به.

<sup>(</sup>۱۰۳۸) حسن: أخرجه ابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن سجدهما بعد السلام» (۲۸۰/۱) حسن: أخرجه ابن ماحة في «مسنده» (۲۸۰/۵) والبيهقي في «۳۷/۲» جميعًا من طريق ابن عياش، حديث (۱۲۱۹) وأحمد في «مسنده» (۲۸۰/۵) وصححه.

# (٢٠٢) بَابِ سَجْدَتَى السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّنَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي: الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، ثُمَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشْعَدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

## (٢٠٣) بَابِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاَةِ

• ٤ • ١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلاً، وكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.

<sup>(</sup>٢٤٠/٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في التشهد في سجدتي السهو» (٢٤٠/٢) حديث (٣٩٥) من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن محمد بن عبد البر. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأورده الحافظ في «الفتح». وقال: رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. . انتهى. قال أحمد شاكر: وهو من رواية الأكابر عنَ الأصاغر وضعفه البيهقي وابن عبد البر. وقال الألباني: ضعيف.

<sup>( •</sup> ٤ • ١) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «التسليم» (٣٧٥/٢) حديث (٨٣٧) والنسائي في كتاب «السهو» باب «حلسة الإمام بين التسليم والانصراف» (٣٠١/٢) حديث (١٣٣٢) وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الانصراف من الصلاة» (٣٠١/١) حديث (٩٣٢) جميعًا عن ابن شهاب...ه.

<sup>(</sup>قلت): وقوله (وكانوا يرون... إلخ) هذا من كلام الزهري مدرجًا في الحديث.

#### (٢٠٤) بَاب كَيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاَةِ

١٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَـنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ - رَجُلٍ مِنْ طَيئٍ - عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ.

١٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لاَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لاَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ عُمَارَةُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ.

## (٢٠٥) بَابِ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَلْ مَنْ صَلاَتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».
 وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

<sup>(</sup>١٠٤١) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٧/٥) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «الانصراف من الصلاة» (٢٠٠/١) حديث (٩٢٩) من طريق سماك.

ينصرف عن شقيه: أي ينصرف حينًا عن يمينه وحينًا عن شماله ولا يلتزم حالة واحدة.

<sup>(</sup>۲۰ ٤٢) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الانتقال والانصراف عن اليمين والشمال» (٢٩٣/٢) حديث (٨٥٢) ومسلم في كتاب «الصلاة للمسافرين» باب «جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» (٩٢/١) والنسائي في كتاب «السهو» باب «الانصراف من الصلاة» عن اليمين والشمال» (١٣٥٩) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الانصراف من الصلاة» (٩١/٣) حديث (٩٣٠) من طريق الأعمش عن عمارة.

<sup>(</sup>١٠٤٣) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كراهية الصلاة في المقابر» (١٠٠/١) حديث (٢٠٨/٥٣٨/١) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «استحباب صلاة النفل في بيته» (٢٠٨/٥٣٨/١) كلاهما من طريق يحيى... به.

٤٤٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَـنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَـذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ».

## (٢٠٦) بَابِ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ عَلِمَ

النّبِي مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية: ﴿فَوَلُوا وَجُهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ ﴿فَوَلُوا وَجُهِ هَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>٢٠٤٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «استحباب صلاة النافلة في البيت» (٢٢٠/٣) والنسائي في كتاب «قيام الليل» باب «الحث على الصلاة في البيوت» (٢٠/٣) حديث حديث (١٩٥٨) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في فضل التطوع في البيت» (٢١٣/٢) حديث حديث حسن جميعًا من طريق أبي النضر... به.

<sup>(1.20)</sup> صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «المساحد» باب «تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» (٢٧٥/١) حديث (١٥) وأحمد في «مسنده» (٢٨٤/٣). جميعًا عن حماد...به.

قال الخطابي: في هذا الحديث من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزًا ولولا جوازه لم يجز البناء عليه. وفيه أيضًا أن كل شيء حصل في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح وذلك قبل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلى ركعة فإنه إذا رأى النجاسة القاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك هذا في المعاملات فلو وكل رجل رجلاً فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيح. وفيه دليل على وجوب أحبار الآحاد. . انتهى.

## تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

## (٢٠٧) بَابِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّه حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا».

قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقُلْتُ: بَلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ بَمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِي آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمٍ الْحُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِي آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمٍ الْحُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدُ

<sup>(</sup>۱۰٤٦) حسن: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «فضل يوم الجمعة» (١٨/٥٨٥/٢) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «ذكر فضل يوم الجمعة» (١٠٠/١٣) حديث رقم (١٣٧٢) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» (٣٦٢/٢) حديث (٤٩١).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأحمد في «مسنده» (۶/۲) (۱۱۰/۳) وابن خريمة في «صحيحه» (۱۱۰/۳) حديث (۱۷۲۹). جميعاً عن أبسي هريرة رضى الله عنه

تيب عليه: فعل ماض مبني للمحهول من تاب. والمعنى: وفـق للتوبـة وقبلهـا الله منـه. مسيحة: مصغيـة، ومرتقبة قيام الساعة. شفقاً من الساعة: حوفاً من قيامها.

هو ذاك: المراد انتظار الصلاة، وذكر الضمير باعتبار الوقت.

وفي الحديث: فضل يوم الجمعة، وأن فيه ساعة إجابة، والترغيب من الإكثار من العمل الصالح فيه.

مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي» وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّي فِيهَا؟، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَـمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَـلاَقٍ حَتَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ ذَاكَ.

١٠٤٧ - حَدَّقَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أُوسٍ بْنِ أُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ السَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ» قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ، وَقَدْ أُرِمْتَ؟ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ».

<sup>(</sup>۱۰۱۷) أخوجه: النسائي في كتاب «السهو» باب «إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» (۱۰۱/۳) حديث (۱۳۷۳). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في فضل يوم الجمعة» (۱۳۵۸) حديث (۱۳۷۳) والحاكم في «المستدرك» (۲۷۸/۱) من نفس طريق أبي داود. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن عزيمة في «صحيحه» (۱۸/۳) حديث (۱۷۳۳) من طريق أبي كريب عن حسين بن على الجعفى...به.

النفخة: النفخة الثانية، وهي نفخة البعث. الصعقة: المرة من الصعق، وهي الصيحة، والمراد بها: الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله. أُرِمتَ: بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الميم وفتح التاء، أي بليت. ويجوز: ضم الهمزة على البناء للمفعول، من الأرم وهو الأكل،أي صرت ماكولا للأرض. وقال الخطابي: أصله أُرْمِمْت فحذفوا إحدى الميمين.

وفي الحديث: الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتحريم أكـل الأرض أحساد الأنبياء.

## (٢٠٨) بَابِ الإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي: ابْنَ الْمُورِ - الْعَنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - الْحَارِثِ - أَنَّ الْجُلاَحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّنَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّنَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا حَدَّنَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ سَاعَةً - لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْعًا إِلاَّ أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْعًا إِلاَّ أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَالْعَمْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ وَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْعَلْمُ لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

٩٤٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَة - يَعْنِي: ابْنَ بُكَيْرٍ - عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ؟ - يَعْنِي: السَّاعَة - قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ».

قَالَ أَبُو دَاود: يَعْنِي: عَلَى الْمِنْبَرِ.

<sup>(</sup>١٠٤٨) أخوجه: النسائي في كتاب «الجمعة» باب «وقت الجمعة» (١١٠/٣) حديث (١٣٨٨) والحاكم في «المستدرككتاب «الجمعة» باب «ساعة الإحابة في يوم الجمعة» (٢٧٩/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: على شرط مسلم.

التمسوها: اطلبوها، قال ابن منظور: الالتماس:الطلب.

<sup>( 1 . 4 )</sup> أخرجه: مسلم في كتاب «الجمعة» باب «في البساعة التي في يوم الجمعة» ( ١٦/٥٨٤/٢ ). والبيهقي في كتاب «الجمعة» باب «الساعة التي في يوم الجمعة» (٢٥٠/٣) وابن خزيمة في كتاب «الجمعة» باب «ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء» (١٢٠/٣) حديث (١٧٣٩). جميعاً عن ابن

#### (٢٠٩) بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

• • • • • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوعَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَالنَّةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوعَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَالنَّهَ وَإِيَادَةَ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ، وَمَسَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».

1 • • ١ • حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِر، قَالَ: صَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِي اللَّهُ قَالَ: صَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِي اللَّهُ عَنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ فَيَدُّمِ وَنَهُ مُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوِ الرَّبَاثِيثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلاَثِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبُولَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتْنِ؛ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا

<sup>(• • •</sup> ١) أخرجه: مسلم في كتاب «الجمعة» باب «فضل من استمع وأنصت في الخطبة» (٢٧/٥٨٨/٢) والبيهقي في كتاب «الجمعة» باب «كراهية مس الحصى» (٢٢٣/٣) جميعاً عن أبي معاوية...به.

مَسُّ: لمس، والمراد سواه للسحود غير مرة حال الخطبة وقيل بطريق اللعسب. لغا: اللغو السقط، والمراد تكلم بما لا يعتد به من الكلام.

<sup>(</sup>۱۰۰۱) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (۹۳/۱) حديث (۹۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۰/۳) جميعاً من طريق عطاء الخرساني...به. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۷/۲) وقال: روى أبو داود طورفا منه يسيرا، ورواه أحمد وفيه رحل لم يسم. انتهى.

غدت الشياطين: الغُدُّوة بالضم البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. ذكره ابن منظور. الـتَرَابِيث: جمع تربيثة، وهي الواحدة من التربيث. تقول: ربثته أي حبسته. وقال الخطابي: الـبرايث ليست بشيء. وهي رواية أخرى في الحديث. الرَبَائِث: جمع ربثية، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه. يُثَبُّطُونَهم: يقعدونهم ويشغلونهم عن أمورهم. كِفُلان: تثنية كفل، والكفل هو النصيب. صه: اسكت. وتقال لمن أراد من غيره السكوت عن كلام بعينه.

وفي الحديث: محاولات الشياطين لإبعاد المؤمنين عن أداء الجمعة، وأن اللغو إثم، وسبب في ضياع ثـواب الجمعة.

جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ خَلَسَ مَجْلِسًا أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتُمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا، وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهِ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ: فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ حَابِرٍ قَالَ: بِالرَّبَاثِثِ، وَقَــالَ: مَوْلَـى امْرَأَتِـهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ.

#### (٢١٠) بَابِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، قَـالَ: حَدَّثَنِي عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ اَفْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

## (٢١١) بَابِ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

٣٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَـنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُحَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ».

<sup>(</sup>۲۰۰۲) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الجمعة» باب «ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» (۲۷۳/۲) حديث (۰۰۰) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «التشديد في التخلف عن الجمعة» (۹۷/۳) حديث (۱۳٦۸) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن ترك الجمعة من غير عذر» (۲۷/۱) حديث (۱۲۲۸) وقال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. جميعاً عن ابن عمرو...به. تهاوناً: كسلاً بلا عذر. طبع الله على قلبه: حعل فيه الجفاء والقسوة فلا يصل إليه شيء من الخير.

<sup>(</sup>۱۹۹۳) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «كفارة من ترك الجمعة من غير عذر» (۹۹/۳) حديث (۱۳۷۱) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن ترك الجمعة من غير عذر» (۱۳۷۱) حديث (۱۱۲۸) والحاكم في «المستدرك» (۲۸۰/۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ.

١٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَقُ بَىنُ يُوسُف،
 عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ نِصْف دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ،
 وَسَلَّمَ: «مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ نِصْف دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ،
 أَوْ نِصْف صَاع».

قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مُدَّا أَوْ نِصْفَ مُـدٍّ وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو دَاود: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلاَفِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَمَّامٌ عِنْدِي أَخْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ؛ يَعْنِي: أَبَا الْعَلاَء.

يخرجاه بخلاف فيه لسعيد بن بشير وأيوب بن العلاء فإنهما قالا عن قتادة عن قدامة بن وبرة عــن رســول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>قلت): بل في إسناده قدامة بن وبرة، قال الحافظ في التقريب: مجهول.

الدينار: في اللسان: فارسي معرب، وأصله دِنَّارٌ، بالتشديد، ودينار: اسم.

<sup>(£ • • • )</sup> إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٨٠/١) والبيهقي في «السنن» مـن طريق أيـوب بـن العلاء...به. وقال الحاكم: هذا لفظ حديث العنبري و لم يرونا الشيخ أبو بكر فيــه علـى الإرســال. وقــال الذهبي: قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه فقال:همام أحفظ من أيوب بن العلاء. انتهى.

<sup>(</sup>قلت): والإسناد ضعيف لجهالة وبرة وإرساله.

الصَّاعُ: إناء يسع أربعة أمداد. المُدُّ: إناء يسع رطل وثلث.

#### (٢١٢) بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

١٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّنَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي.

٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - يَعْنِي: الطَّائِفِيَّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ».

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.

#### (٢١٣) بَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ

٧ • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ: أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الرِّحَالِ.

<sup>(</sup>٥٥٠١) أخرجه: البخاري في كتاب «الجمعة» باب «من أين تؤتى الجمعة وعلى من تحب» (٢٧/٢) حديث (٥٠٠١) ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرحال وبيان ما أمروا به» (٦/٥٨١/٢) جميعاً عن ابن وهب... به.

يُنتَابون: يقصدون الجمعة مرة بعد أخرى. يقال: نابه، ينوبه، وانتابه، إذا قصده مرة بعد أخرى. العَــوَالي: جمع عالية، وهي أماكن وقرى شرق المدينة، بينها وبين المدينة أربعة أميال. وأبعدها مــن حهــة نجــد ثمانيــة أميال.

<sup>(</sup>٢٠٥٦) إسناده ضعيف:انفرد به أبو داود، وأورده التبريزي في «المشكاة» (٤٣٤/١) حديث (١٣٧٥). وإسناده ضعيف فيه أبو مسلم بن ربيعة مجهول نكرة، كذا قــال الذهبي ومثله شيخه عبــد الله بـن هــارون، قــال الحافظ في التقريب: مجهول.

<sup>(</sup>۱۰۵۷) صحيح أخرجه النسائي في كتاب «الإمامة» باب «العذر في ترك الجماعة» (۲/۲) حديث (۸۰۳). وأحمد في «مسنده» (۷٤/٥) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۲۰۸) جميعاً عن قتادة...به.

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَـنْ أَبِيعٍ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

٩٥ أ ١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، حَبَّرَنَا عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَـنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ زَمَـنَ الْحُدَيْبِيَـةِ فِي يَـوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

## (٢١٤) بَابِ التَّخَلُّفِ، عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

• ٣ • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّنَنَا أَيْــوبُ، عَـنْ نَــافِعِ: أَنَّ ابْـنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَحْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى. أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

قَالَ أَيُّوْبُ: وَحَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى: «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ».

يوم حنين: غزوة حنين كانت عام ٨هـ من الهجرة، بعد فتح مكة، في وادي حنين بين مكة والطائف، على ثلاثة أميال من مكة، واجتمع فيها ثقيف وهوازن، وانتصر المسلمون في نهايتها. الرحال: جمع رحل وهى المنازل والمساكن من حجر أو غيره.

<sup>(</sup>۱۰۵۸) صحیح:وانفرد به أبو داود.

<sup>(</sup>٩٠٠١) صحيح أخرجه ابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الجماعة في الليلة المطيرة» (٣٠٢/١) حديث» (٩٣٦). وأحمد في «مسنده «٧٤/٥). وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨٦٣) جميعاً عن خالد الحذاء...به. زمن الحديبية: الحديبية: قرية صغيرة بين مكة والمدينة. وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ٦ هـ، ويسمى ذلك صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٩٣٠) صحيح أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الجماعة في الليلة المطيرة» (٣٠٢/١) حديث (٩٣٧) وأحمد في «مسنده» (٤/١) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في السفر» (٣٢٨/١) حديث (١٢٧٥) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة» (٧٨/٣) حديث (١٦٥٥/١) جميعاً من طرق عن أيوب...به.

ضَحْنَان: بفتح الضاد وسكون الجيم، حبل. وقيل: موضع بين مكة والمدينة، على بريـَـد مـن مكــة، وقــال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا.

1.71 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَحْنَانَ، ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ يُنَادِي أَنْ صَلَّـوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ آيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ: فِي السَّفَرِ، فِي اللَّيْلَةِ الْفَوَّةِ أُوِ الْمَطِيرَةِ.

١٠ ٢٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَاثِهِ فِي أَلاَ صَلُّوا فِي عُمَرَ: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَاثِهِ فِي اللَّهُ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤذِّنَ رِحَالِكُمْ، أَلاَ صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ».

١٠٦٣ - ﴿ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - يَعْنِي: أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».
 كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي السَّكَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ.

<sup>(</sup>١٠٦١) صحيح تقدم في سابقه. الليلة القرة: الباردة. قال في النهاية: ليلة قرة بالفتح أي باردة.

<sup>(</sup>١٠٦٢) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» (١٣٣/٢) حديث (٦٣٢) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «الصلاة في الرحال في المطر» (١٣٣/٢) جميعاً من طريق عبيد الله عن نافع.

<sup>(</sup>١٠٦٣) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» (١٨٤/٢) حديث (٦٦٦) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «الصلاة في الرحال في المطر» (١٨٤/٢) جميعاً عن مالك... به.

<sup>(</sup>١٠٥٤) صحيح وقد تقدمت الأحاديث السابقة في معناه الغداة القرة: الغداة راجع حديث (١٠٥١).

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَى هَذَا الْحَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: فِي السَّفَر.

١٠ ٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَحْلِهِ».
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ».

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ - ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِسي يَوْمٍ مَطِيرٍ:
 إِذَا قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ؛ قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي؛ إِنَّ الْجُمُعَة عَرْمَةٌ، وَإِنِّسي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ.

## (٢١٥) بَابِ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

١٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>(1.70/</sup>۱) صحيح أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «الصلاة في الرحال في المطر» (٢٥/١٥/١) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال» (٢٦٣/٢) حديث (٤٠٩) وابن (٤٠٩). قال أبو عيسى: حديث حابر حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (٣١٢/٣) وابن خزيمة» (٨١/٣) حديث (٢٥٩١) جميعاً من طريق زهير... به.

<sup>(</sup>٢٠٦٦) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتباب «الأذان» بابَ «الكلام في الأذان» (١١٦/٢) حديث (٢١٦) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «الصلاة في الرحال في المطر» (٤٨٥/٢٦/١) جميعاً عن إسماعيل... به.

عَرْمَةً: بفتح العين وسكون الزاي، واحبة. أُحْرِجَكُم: بضم الهمزة وسكون الحاء، أي أشق عليكم.

<sup>(</sup>۱۰۹۷) صحیح: تفرد به أبو داود. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۸۸/۱) وقال: هـذا حديث صحیح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بهريم بن سفيان و لم يخرجاه وقال الحاكم: صحيح رواه هريم بن سفيان عن إبراهيم فزاد في إسناده عن أبي موسى. انتهى.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَـةً: عَبْـدٌ مَمْلُـوكُ، أَو مَرِيضٌ».

قَالَ أَبُو دَاود: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ِقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعًا.

#### (٢١٦) بَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى

١٠٦٨ - حَلَّقَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ - لَفْظُهُ - قَالاً: حَدَّنَنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِحَوْثَاءَ؛ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

١٠٦٩ - حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ - بَعْدَ مَا

الجمعة حق: أي ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة. واحب: فرض مؤكد.

<sup>(</sup>۱۰۲۸) صحيح أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الجمعة في القرى والمدن (٤٤١/٢) حديث (١٩٢) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر الجمعة بالمدينة...» (١١٣/٣) حديث (١٧٢٥) جميعاً عن إبراهيم بن طهمان.

القرية: كل مكان اتصلت به الأبنية سواء كان من حجارة أو خشب أو طين.

<sup>(</sup>۱۰۲۹) حسن أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في فرض الجمعة» (۳٤٣/۱) حديث (۱۰۸۲) من طريق عبد الأعلى محمد بن إسحق وابن خزيمة في «صحيحه» باب «ذكر أول جمعة جمعت بالمدينة...» (۱۱۳٬۱۱۲/۳) حديث (۱۷۲٤) من طريق محمد بن إسحاق... به.

هَرْمُ النَّبِيتِ: بفتح الهاء وسكون الزاي. والهزم: المنخفض من الأرض. والنَّبِيْتُ: بفتح النون وكسر الباء وسكون الياء. هو أبو حي باليمن واسمه عمرو بن مالك. حَرَّة: بفتح الحاء وتشديد الراء، هي الأرض ذات الحجارة السود. وقال العيني: هي قرية على بعد ميل من المدينة. بنى بياضة: بطن من الأنصار. نقيع الخضمات: قال ابن الأثير: النقيع: موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء أي يجتمع، وقال الخطابي: بطن الوادي من الأرض. والحَضِمَات: بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز السكون والفتح موضع بنواحي المدينة، ذكره في النهاية. وهي قرية على بعد ميل من المدينة.

وفي أحاديث الباب: حواز الجمعة في القرى كحوازها في المدن والأمصار.

ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ ابْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي زُرَارَةَ، فَقُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَفِذِ؟ قَالَ: هَرْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْحَضَمَاتِ، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَفِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ.

## (٢١٧) بَابِ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ

• ٧ • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْسُفَ صَنَعَ؟ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْسُفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ».

١٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
 رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ

<sup>(</sup>۱۷۰۱) صحيح أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» (١٥/١) حديث (١٣١٠) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» (٢١٥/٣) حديث (٢١٥/٣) حديث (٢١٥/٣) والحديث وأحمد في «مسنده» (٣٧٢/٤) والدارمي في كتاب «أبوابالعيدين» باب «إذا اجتمع عيدان في يوم واحد» (١٩/١) حديث (١٦١٢) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد معها في يـوم واحد» (٢٩/٢) حديث (١٤٦٤) جميعاً من طريق إسرائيل.

رخص في الجمعة: أجاز ترك صلاة الجمعة. والرخصة كما قــال البيضـاوي: الحكـم الشابت بدليـل علـى خلاف دليل آخر لعذر.

وفي الحديث: أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد رخصة: ويجـوز فعلهـا، ويجـوز تركهـا. وهـو خـاص.بمـن صلى العيد.

<sup>(</sup>۱۰۷۱) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «العيدين» باب «الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» (٢١٦/٣) حديث (١٠٥١) وابن خزيمة في باب «الرخصة للإمام إذا احتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم» (٣٠٩/٢) حديث (١٤٦٥) جميعاً من طريق وهب بن كيسان عن ابن عباس. فصلينا وُحْدَانا: أي صلوا الظهر منفردين لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.

يَخْرُجْ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّاثِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.

١٠٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَطَاءً: احْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».

قَالَ عُمَرُ: عَنْ شُعْبَةً.

#### (٢١٨) بَاب مَا يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠٧٤ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَـنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ ﴿ تُنْزِيلُ ﴾ السَّحْدَةَ، ﴿ وَهَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾.

أجزأه من الجمعة: أي من أراد أن يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أجزأه ذلك.

(٤٧٠٤) صحيح أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ما يقرأ في يوم الجمعة» (٢٩٨/٢). والـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما حاء في ما يقرأ به في صـلاة الصبح يوم الجمعة» (٢٩٨/٢) حديث (٥٢٠). وابن ماحة والنسائي في كتاب «الافتتاح» باب «ما حاء في ما يقرأ به...» (٢٧/٢) حديث (٥٥٥). وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «القراءة في صلاة الفحر يوم الجمعة» (٢١٩/١) حديث (٢١٨). وأحمد في «مسنده» (٢٨/١)، جميعا عن مخول بن راشد...به.

<sup>(</sup>١٠٧٢) صحيح انفرد به أبو داود.وأورده الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٠/١) وصححه.

لم يزد عليهما حتى صلى العصر: أي أنه لم يصل الظهر.

<sup>(</sup>١٠٧٣) صحيح:أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «مـا جـاء فيمـا إذا احتمـع العيـدان في يـوم» (٤١٦/١) حديث (١٣١١) من طريق محمد بن المصطفى الحمصي...به.

١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَوَّلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾.

# (٢١٩) بَابِ اللَّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

في الحديث: مشروعية قراءة سورتي السجدة، والإنسان، في فحر يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١٠٧٥) صحيح:أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» بـاب «مـا يقـرأ في يـوم الجمعة» (١٩٩/٦٤/٢). وأحمـد في «مسنده» (٢٢٦/١)، جميعا عن شعبة...به.

في الحديث: مشروعية قراءة سورتي الجمعة، والمنافقون، في صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>۱۰۷۹) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «يلبس أحسن ما يجد» (٤٣٤/٢) حديث (٨٨٦) ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال والنساء والحرير على الرحال» (١٦٣٨/٦/٣).

حُلَة الحلة ثوبين من نوع واحد، رداء وإزار: وهي برد اليمن. وقيل: الحلة برد أو غيره. سِيرَاء: بكسر السين وفتح الياء: البرد إذا خالطه حرير كالسيور. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء. وسميت الحلة سيراء لأنها مأخوذة من السيور، لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور. من لا خلاق له في الآخرة: لا نصيب له في الخير، أو لا حظ له في الحرير في الآخرة. حُلّة عُطَارِدٍ: هي الحلة التي جاء بها عمر رضي الله عنه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعُطَارِد: بالضم، صاحب الحلة، هو ابن حاجب بن زرارة التميمي. وفي الحديث: جواز بيع الحرير، وحرمة لبسه على الرجال.

٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْـنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْبِيهِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ بِالسُّوقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَحَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْتَعْ هَذِهِ تَحَمَّلْ بِهَا لَلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، فَأَحَدَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْتَعْ هَذِهِ تَحَمَّلْ بِهَا لَلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ.

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَّ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ – أَنْ يَتَّخِذَ ثُوبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ».

قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَــلاَمٍ:، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّـوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِـي حَبِيدٍ، عَنْ يُوسُفُ بْنِ عَبْدِ اللَّـهِ بْنِ سَـلاَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱۰۷۷) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «في العيدين والتحميل فيه» (۱۹/۲) حديث (۱۹۲۷) من طريق (۹۲۸) ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم استعمال الذهب...» (۱۹۲۹/۸/۳) من طريق ابن شهاب...به.

حلة إستبرق: الإستبرق: ما غلظ من الديباج، أو الحرير.

<sup>(</sup>۱۰۷۸) صحیح:أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «مـا جـاء في الزينـة يـوم الجمعـة» (۳٤٨/١) حديث (۱۰۹۰) من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب.

ما على أحدكم: ليس على أحد منكم حرج في اتخاذ ثوبين. إن وحد: أي سعة. ثوبي مهنته: بفتــح الميــم وبكسر أي خدمته. ذكره في النهاية. وروى بكسر الميم وفتحها.

وفي الحديث: الحث على تحسين هيئة المؤمن، والتحمل بأحسن الثياب لصلاة الجمعة.

# (٢٢٠) بَابِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ.
 فِيهِ ضَالَةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ.

## (٢٢١) بَابِ فِي اتَّخَاذِ الْمِنْبَرِ

• ١٠٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ مَنْ وَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْسِرِفُ مِمَّا هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْسِرِفُ مِمَّا هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ – امْرَأَةٌ قَدْ سَمَّاهَا. سَهْلٌ – أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةً – امْرَأَةٌ قَدْ سَمَّاهَا. سَهْلٌ – أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ

<sup>(</sup>١٠٧٩) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما حاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد (١٣٩/١٢) حديث (٣٢٢) والنسائي في كتاب «المساجد» باب «النهي عن البيع والشعراء في المسجد» (٣٧٨/٢) حديث (٧١٣). وقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن. جميعاً من طريق عمرو بن شعيب... به.

تنشد فيه ضالة: ينادي عليها، قال ابن منظور: نشدت الضالة: إذا نـاديت وسـألت عنهـا. التَّحَلُـقُ: أن يجلس القوم حلْقة حلْقة: والحلقة الجماعة من الناس مستديرون. ذكره ابن منظور.

<sup>(</sup>٩١٧) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الخطبة على المنبر» (٤٦١/٢) حديث (٩١٧) ومسلم في كتاب «المساحد» باب «حواز الخطوتين في الصلاة(٤٤/٣٨٦/١) جميعاً من طريسق قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز.

امتروا في المنبر: تجادلوا أو شكوا في أصل المنبر، مما هو؟ قبال الراغب:الامتراء والممارة: المجادلة. مُرِى: أصله أومرى، فاحتمعت همزتان فثقلتا، فحذفت الثانية، واستغني عن همزة الوصل، فصار مرى على وزن على ؟ لأن المحذوف فاء الفعل. طَرْفَاءُ الغابة: بفتح الطاء وسكون الراء، هو نوع من شحر البادية. مفرد طَرَفة بالتحريكِ. والغابة: موضع يبعد عن المدينة تسعة أميال من جهة الشام. نزل القهقرى: رجع إلى حلفه، محافظة على استقبال القبلة.

لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كُلَّمْتُ النَّـاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَاذَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِيَعْلَمُوا صَلاَتِي».

١٠٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: أَلاَ أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرُّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَحْمَعُ أَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟ قَالَ: «بَلَى» فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.

#### (٢٢٢) بَاب مَوْضِع الْمِنْبَرِ

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مَحْلَدُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرٌّ الشَّاةِ.

<sup>(</sup>۱۰۸۱) أورده البخاري في كتاب «المناقب» باب «علامات النبوة» (۲۹۲/۲) معلقاً. وقال ابن حجر في «الفتح» (۲۳/۲) رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق أبي عاصم... به. وإسناده جد.

لما بَدَّن: بفتح الباء وتشديد الدال، ويجوز الفتح، قال أبو عبيدة: روي بالتخفيف وإنما هـ و بالتشديد، أي كبر وأسن. وبالتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم. ولم يكن رسول الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلّم سمينا. ورواية أبي داود بضم الدال بمعنى ضخم. يحمل عظامك: كناية عـن القعـود عليه. مَرْقَاتَين: بفتح الميـم وكسرها والفتح أفصح، قال الجوهري: من كسرها شبهها بالآلة الـتي يعمل بها، ومن فتح قال: هذا موضع يفعل فيه، والمراد: الدرجتين، وكان منبر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثلاث درجـات، المقعدة ودرجتان.

<sup>(</sup>۱۰۸۲) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» (۲۲۶/۲۳۳۱) حديث (۲۹۷) ومسلم في كتاب «الصلاة» باب «دنو المصلي من السترة» (۲۸٤/۱۳۳۱) جميعاً عن يزيد بن أبي عبيد... به.

# (٢٢٣) بَابِ الصَّالِأَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

١٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

قَالَ أَبُو دَاود: هُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْحَلِيلِ، وَأَبُــو الْحَلِيـلِ لَـمْ يَسْمَعْ مِـنْ أَبِـي قَتَادَةَ.

#### (٢٢٤) بَاب فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

١٠٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
 حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْحُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْحُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

وفي أحاديث الباب: مشروعية اتخاذ المنبر للحطبة لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منــه. وحــواز العمل اليسير في الصلاة ؛ لأن الكثير يبطلها. وحواز ارتفاع الإمام عن مقام المأموم إذا كــان لأمـر يعلمــه الناس.

(١٠٨٣) إسناده ضعيف انفرد به أبو داود. وضعفه وهو كما قال. تُسْجَر: بضم التاء وسكون السين وفتح الجيم، مبني للمحهول، أي توقد. قال ابن منظور: السَّجرُ إيقادك التنور. ورواية أبي داود بفتح السين وتشديد الجيم قال عنها الخطابي: قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها.

وفي الحديث: جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال النووي: قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء بمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس.

(١٠٨٤) صحيح أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «وقت الجمعةإذا زالت الشمس» (٢٤٩/٢) حديث (٥٠٣) حديث (٥٠٣) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في وقت الجمعة» (٣٧٧/٢) حديث (٥٠٣) والبيهقي في كتاب «الجمعة» باب «وقت الجمعة» (١٩٠/٣) جميعاً من طريق شريح بن النعمان عن فليح.

مالت الشمس: زالت عن استوائها.

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ، ثُمَّ الْأَكُوعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَة، ثُمَّ الْأَكُوعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَة، ثُمَّ الْعُرَاقُ وَيُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَة، ثُمَّ

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

#### (٢٢٥) بَابِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أُخْبَرَنِي السَّاثِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَةُ

(١٠٨٥) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» باب «غزوة الحديبية» (٥٠٣/٧) حديث (٢١٦٨) من طريق المحاربي عن إياس. ومسلم في كتـاب «الجمعة» باب «صلاة الجمعة حين تزول الشـمس» (٣٢/٥٨٩/٢) من طريق إياس... به.

وليس للحيطان فيء: أي ظل يستظل به.

(۱۰۸۹) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «قول الله تعالى ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ فَانتشرُوا فِ الأرض..﴾» (۹۳۶) حديث (۹۳۹) ومسلم في كتاب «الجمعة» بــاب «صلاة الجمعة حين تـزول الشمس» (۳۰/٥۸۸/۲) من طريق ابن أبي حازم.

> كنا نقيل: قال في النهاية:المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. وفي الحديث: مواظبة النبي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صلاة الجمعة عقب الزوال.

(١٠٨٧) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الأذان يوم الجمعة» (٢٧/٢) حديث (٩١٢). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الأذان للجمعة» (١١١/٣) حديث (١٣٩١) من طريق ابن شهاب.

على الزَوْرَاءِ: بفتح الزاي وسكون الواو، قال البخاري: هي موضع بسوق المدينة وهو الصحيح.وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجد. وعن الزهري أنها دار بالسوق. فثبت الأمر على ذلك: أي الأذان الثالث الذي شرعه عثمان رضي الله عنه باحتهاده وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم من غير إنكار، ويسمى الأذان الأول في الفعل والثالث في المشروعية.

عُنْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُنْمَانُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِالأَذَانِ النَّالِثِ فَأَذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَتُبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى السَّاثِبِ يُونُسَ. الْمِسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ.

٩ . ١ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُّـدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بِلاَلٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

• • • • • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا وَكُمْ يَكُنْ أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِبِيهِ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْتِ نَمِرٍ أَخْتَهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ: وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ. لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ: وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ.

#### (٢٢٦) بَابِ الْإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
 عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ:

<sup>(</sup>٨٨٠ ) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في الأذان يوم الجمعة» (٣٥٩/١) حديث (١١٣٥) وأحمد في «مسنده» (٤٤٩/٣) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «وقت الإقامة لصلاة الجمعة» (١١٣٥) حديث (١٨٣٧) جميعاً عن محمد بن إسحاق... به.

<sup>(</sup>١٠٨٩) صحيح:انظر سابقه.

<sup>(</sup>٩٠٠) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الأذان يوم الجمعة» (٤٥٧/٢) حديث (٩١٢). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الأذان للجمعة» (١١٢/٣) حديث (١٣٩٣) جميعاً من طريق الزهري عن السائب.

وفي الأحاديث: مشروعية الأذان الذي شرعه عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. (١٠٩١) صحيح:انفرد به أبو داود. وأخرجـــه البيهقـي في «سننه» (٢٠٦،٢٠٥) والحــاكم في «المسـتدرك»

<sup>(</sup>۲۸۳/۱) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱٤٢،١٤١/٣) حديث (١٧٨٠) جميعاً من طريق ابن جريـج...

«اجْلِسُوا» فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَحَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:«تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ».

قَالَ أَبُو دَاوَد: هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلِاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّـاسُ عَنْ عَطَـاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ، وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

#### (٢٢٧) بَابِ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءِ - عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطُبَتُ فَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطُبُ خُطْبَ خُطْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَمُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَخْلِسُ فَلاَ يَحْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح أبى داود.

وفي الحديث: حواز كلام الإمام للمأمومين وهو على المنبر قبل الشروع في الخطبة.

<sup>(</sup>۱۰۹۲) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الخطبة قائماً» (۲۶٫۲۶) حديث (۹۲۰) ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة(۳۳/۵۸۹/۲) من طريق نافع عن ابن عمر مختصراً.

أُرَاهُ: بضم الهمزة أي أظنه. أراه المؤذن: من كلام نافع أظن أن ابن عمـر قـال: حتـى يفـرغ المـؤذن. فـلا يتكلم: في حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سراً، والأولى ألا يتكلم بغير القراءة. وفي الحديث: مشروعية الجلوس على المنبر قبل الشروع في خطبة الجمعة، والجلوس بين الخطبتين.

#### (٢٢٨) بَابِ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
 أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَخْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَخْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَا لَا يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَالَ: فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْفَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَابً مَعَهُ أَكْفَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.
 صَلاةٍ.

٩٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ؛ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةٌ لاَ يَتَكَلَّمُ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱۰۹۳) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (۳۰/۵۸) وأحمد في «مسنده» (۱۰۰/۵) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «الجلوس بين الجلسة (۳۵/۵۸۹) وأحمد في «مسنده» (۲۱۲/۳) حديث (۱۵۸۲) جميعاً من طريق سماك... به.

<sup>(</sup>١٩٤٤) صحيح أحرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ذكر الخطبتين قبل الصلاة(٥٨٩/٢) حديث (٣٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك. والدارمي في كتاب «الجمعة» باب «القعود بين الخطبتين» (٤٤١/١) حديث (٥٩) من طريق أبي الأحوص عن سماك.

يُذَكِّرُ الناسَ: يعظهم ويأمرهم وينهاهم.

<sup>(</sup>٩٠٩٥) حسن:أخرجه النسائي في كتاب «العيدين» باب «الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه» (٢١٢/٣) حديث (١٥٨٢) من طريق قتيبة عن أبي عوانة وأحمد في «مسنده» (٩٧/٥) جميعاً من طريق أبي عوانــة عن سماك عن حابر بن سمرة.

وفي أحاديث الباب:

د مشروعية القيام حال الخطبة. واختلف العلماء في حكمه، فقال الجمهور: أن القيام واحب، واستدلوا بحديث الباب وما رواه البخاري ومسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية عنه: إن القيــام سـنة

## (٢٢٩) بَابِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَلَّسُتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَلَّسُتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ الْنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ – أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ – فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِحَيْرٍ، فَأَمَرَ سَبْعَةٍ – أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْحُمُعَة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلُهُ مِنْ تُعْقَلُوا بَ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا». كُلُّ مَا أَمِونُونُ هِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

وليس واجباً. ولذلك صحت الخطبة عند أبي حنيفة. وقال مالك: القيام واحب ولو ترك أســـاء وصحــت الجمعة.

٢- مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. وقال بعض العلماء بوجوب قراءة القرآن، وقال الجمهور بعدم
 وجوبه.

٣مشروعية الجلوس بين الخطبتين. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتــين سـنة وليـس بواحب ولا شرط. وذهب الشافعي إلى أنه فرض.

<sup>(</sup>۱۲/۹۱) حسن: انفرد به أبو داود.وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱۲/٤) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الاعتماد على القسي أو العصى على المنبر» (۳۰۲/۲) حديث (۱٤٥٢) من طريق شهاب بن خراش الحوشى.

سابع سبعة أو تاسع تسعة: واحد من سبعة، أو واحد من تسعة. والشأن إذ ذاك دون الحال يومئذ كانت ضعيفة. متوكثاً: معتمداً، و متحملا. القوس: قال ابن منظور: القوس معروفة وتجمع على أقوُس وأقواس. ولن تطيقوا: ولن تستطيعوا فعل كل ما أمرتم به. سددوا: الزموا السداد والتوسط، وهو الصواب.

أبشروا: أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل ثبتني في شيء منه: ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت في شيء من الحديث ؛ لذهابه من القرطاس.

في الحديث: مشروعية افتتاح الخطبة بالحمد لله والثناء عليه.والاعتماد على سيف أو على عصا حال الخطبة. واستحباب التوسط في العمل من غير تفريط ولا إفراط.

«اجْلِسُوا» فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَحَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:«تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ».

قَالَ أَبُو دَاوَد: هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلِاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّـاسُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ، وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ.

#### (٢٢٧) بَابِ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءِ - عَنِ الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطُبَئُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطُبَ خُطُبَيْ نِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ مُ ثُمَّ يَخْطُبُ فَلاَ كَانَ يَخْلِسُ فَلاَ يَحْلِسُ أَذَنَ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَخْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الحديث: حواز كلام الإمام للمأمومين وهو على المنبر قبل الشروع في الخطبة.

<sup>(</sup>۱۰۹۲) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الخطبة قائماً» (۲۱،۲۲) حديث (۹۲۰) ومسلم في كتاب «الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة(۳۳/۵۸۹/۲) من طريق نافع عن ابن عمر مختصراً.

أَرَاهُ: بضم الهمزة أي أظنه. أراه المؤذن: من كلام نافع أظن أن ابن عمــر قــال: حتــى يفــرغ المــؤذن. فــلا يتكلم: في حال حلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سراً، والأولى ألا يتكلم بغير القراءة.

وفي الحديث: مشروعية الجلوس على المنبر قبل الشروع في خطبة الجمعة، والجلوس بين الخطبتين.

#### (٢٢٨) بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُسُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُسُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْفَرَ مِنْ أَلْفَيْ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَالَ: فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْفَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.
 صَلاَةٍ.

عَلَّهُ الْمُعْنَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّنَنَا سِمَاكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ؛ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱۰۹۳) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ذكر الخطبتين قبـل الصـلاة ومـا فيهمـا مـن الجلسة(۲۰۸۹) واحمد في «مسنده» (۱۰۰/۰) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «الجلوس بـين الجلسة(۳۵/۵۸۹) واحمد في «مسنده» (۲۱۲/۳) حديث (۱۰۸۲) جميعاً من طريق سماك... به.

<sup>(</sup>٩٤ ، ١) صحيح أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ذكر الخطبتين قبل الصلاة (٥٨٩/٢) حديث (٣٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك. والدارمي في كتاب «الجمعة» باب «القعود بين الخطبتين» (٤٤١/١) حديث (٥٩) من طريق أبي الأحوص عن سماك.

يُذَكِّرُ الناسَ: يعظهم ويأمرهم وينهاهم.

<sup>(</sup>٩٠٩٥) حسن:أخرجه النسائي في كتاب «العيدين» بـاب «الجلوس بـين الخطبتـين والسـكوت فيـه» (٢١٢/٣) حديث (١٥٨٢) من طريق قتيبة عن أبي عوانة وأحمد في «مسنده» (٩٧/٥) جميعاً من طريق أبي عوانــة عن سماك عن حابر بن سمرة.

وفي أحاديث الباب:

د مشروعية القيام حال الخطبة. واختلف العلماء في حكمه، فقال الجمهور: أن القيام وأحب، واستدلوا بحديث الباب وما رواه البخاري ومسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية عنه: إن القيام سنة

## (٢٢٩) بَابِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَلَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّنَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقِ الطَّائِفِيُّ قَالَ: حَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صَحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكُمُ الْنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ – أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ – فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِحَيْرٍ، فَأَمَر سَبْعَةٍ – أَوْ أَمْرَ لَنَا – بِشَيْء مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ، فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْحُمُعَة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكَّقًا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِيهِ وَسَلَّمَ مُنَوَى كَثَا عَلَى عَصًا – أَوْ قَوْسٍ – فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَوى كُنَّا عَلَى عَصًا بَاللَّهُ النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا – أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا – كُلُّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا».

وليس واحباً. ولذلك صحت الخطبة عند أبي حنيفة. وقال مالك: القيام واحب ولو ترك أساء وصحت الجمعة.

٢- مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. وقال بعض العلماء بوجوب قراءة القرآن، وقال الجمهور بعدم
 وجوبه.

٣ مشروعية الجلوس بين الخطبتين. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتــين سـنة وليـس بواجب ولا شرط. وذهب الشافعي إلى أنه فرض.

<sup>(</sup>۱۰۹۳) حسن: انفرد به أبو داود.وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱۲/٤) وابن خزيمة في «صحيحه» باب «الاعتماد على القسي أو العصى على المنبر» (۳۰۲/۲) حديث (۱٤٥٢) من طريق شهاب بن خراش الحوشي.

سابع سبعة أو تاسع تسعة: واحد من سبعة، أو واحد من تسعة. والشأن إذ ذاك دون الحال يومئذ كانت ضعيفة. متوكتاً: معتمداً، و متحملا. القوس: قال ابن منظور: القوس معروفة وتجمع على أقوُس وأقواس. ولن تطيقوا: ولن تستطيعوا فعل كل ما أمرتم به. سددوا: الزموا السداد والتوسط، وهو الصواب.

أبشروا: أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. ثبتني في شيء منه: ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت في شيء من الحديث ؛ لذهابه من القرطاس.

في الحديث: مشروعية افتتاح الخطبة بالحمد لله والثناء عليه.والاعتماد على سيف أو على عصا حمال الخطبة. واستحباب التوسط في العمل من غير تفريط ولا إفراط.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: سَمِعْت أَبُو دَاوِد قَالَ: ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَدْ كَـانَ انْقَطَـعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ.

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِعْ لِلَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يُعْمِهِمَا، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا».

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـب، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ ابْنُ وَهْـب، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُّعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: «وَمَنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيَطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيَطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيَطِيعُهُ وَيَطِيعُهُ وَيَعْمِنَا مِمْنَ يُعْلِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيُطِيعُهُ وَيَطِيعُهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيُعْمِيعُ وَعُنْهُ وَيُعْمِنُ وَيَسْتَعْمُ وَيُسْتَعِمُونُ وَيْعُهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيَعْمُونُونَهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيُعْمِعُهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَيُعْمِلُونُ وَعَنْ عَلَيْهُ وَيُعْمِلُونُهُ وَلِهُ وَلَلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ واللْمُ وَلِلْمُ وَلِلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللْمُ وَالْمُ وَلِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَلِلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُو

<sup>(</sup>۱۰۹۷) ضعيف:هذا الإسناد ضعيف ومتنه أيضاً ففي الإسناد أبو عياض وهو قيس بن ثعلبة كما ذكره ابن حجر في «التهذيب والتقريب» (وهو مجهول. وأما المتن فقد أنكره النبي) على قائله كما سيأتي في الحديث رقم (١٠٩٩) وهو عند مسلم. ولكن الحديث ثابت بغير هذا اللفظ من طريق عن ابن مسعود أيضاً أخرجه الترمذي في كتاب «النكاح» (٢١٦/٣) حديث رقم (١١٠٥). وابن ماجة في كتاب «النكاح» (٢٠٩/١)، وأحمد في «مسنده» (٢٠٢/١) وله شاهد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» (٢٠٢/١)».

فقد رشد: أصاب الصواب واهتدى إليه. تقول: رَشَكَ: بفتح الشين.

<sup>(</sup>١٠٩٨) ضعيف: انظر سابقه فقد غوى: بفتح الواو وكسرها والصحيح الفتح. وهو مـن الغي، أي الانهمـــاك في الشد

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ خَطِيبًا خَطَب عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قُمْ - أُو اذْهَب - بِفُسَ فَقَالَ: «قُمْ - أُو اذْهَب - بِفُسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ».

• • ١ ١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَـنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النَّعْمَانِ، قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ قَافْ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمْعَةٍ، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا.

قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: عَنْ شُعْبَةً، قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ: أُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ.

<sup>(</sup>۱۰۹۹) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطبة (۲/۵۹۶/۲). والنسائي في كتاب «النكاح» باب «ما يكره من الخطبة» (۳۹۸/٦) حديث (۳۲۷۹). وأحمد في «مسنده» (۲/۵۹/٤)، جميعا من طريق سفيان...به.

<sup>(</sup>۱۱۰۰) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطبة (٥١/٥٩٥/٢). وأحمد في «مسنده» (٤٤/٣). وابن خزيمة في «صحيحه» باب «قراءة القرآن في يوم الجمعة» (١٤٤/٣) حديث (١٧٨٦)، جميعا عن محمد بن جعفر...به.

من فِيِّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي من فم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمعنى: أنه لم يحفظها إلا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكثرة قراءتها. يخطب بها كل جمعة: قبال الطيبي: المراد أول السورة لا جميعها. وقال القاري: الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظ الكل في الكل. وكان تنور رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّنُور ما يخبز فيه. وقال النووي: فيه إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقربها من منزله.

11.1 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَــالَ: حَدَّثِنِي سِـمَاكُ، عَنْ جَـابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا؛ وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيـاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

يَّنَ اللَّهُ عَلَّمَانُ اللَّهِ عَنْ أَخْتِهَا، قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ قَافْ إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقْرُوهُ هَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

قَالَ أَبُو دَاود: كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرِّحَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، حَدَّئَنَا أَبْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، أَحْبَرِنِي يَحْيَى بْنُ أُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، حَدَّئَنَا أَبْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، أَحْبَرِنِي يَحْيَى بْنُ أَعْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا: بَمَعْنَاهُ.

## (٢٣٠) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

١١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَى عُمَارَةُ ابْنُ رُويْيَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ

<sup>(</sup>۱۱۰۱) صحيح أحرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة في الخطبة» (۲/۲) ٥٩ من طريق زكريا. والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها» (١٢٢/٣) حديث (٢١٤١). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في الخطبة والاقتصاد في الصلاة والخطبة جيعا» (١٤١٧) حديث (١٤٤٨) من طريق سفيان...به، كلاهما» (زكريا، سفيان) عن سماك...به. القصد في الشيء: الاقتصاد فيه وترك التطويل. قال ابن منظور: هو ما بين الإسراف والتقتير.

<sup>(</sup>١١٠٢) صحيح:أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطبة(١٩٥/٢) من طريق يحيىي ابن حسان عن سليمان بن بلال.

<sup>(</sup>١١٠٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطبة (٥٣/٥٩٥/٢). والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الإشارة في الخطبة» (١١٩/٣) حديث (١٤١١). والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما حاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر» (٢٩١/٢) حديث (٥١٥)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الْيَدَيْنِ، قَالَ زَاثِدَةُ: قَالَ حُصَيْنٌ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ: لَقَـدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: السَّبَابةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

• ١١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَاب، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ: هَكَذَا؛ وَأَشَارَ بِالسَّبَابِةِ، وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَام.

#### (٢٣١) بَاب إِقْصَار الْخُطَبِ

١١٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.
 وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.

قبح الله هاتين اليدين: دعاء عليه، أو إخبار عن قبح صنعه.

<sup>(</sup>١٠٥) تفرد به أبو داود: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٣٧/٥) وابس خزيمة في «صحيحه» (٣٥١/٢) حديث (١٠٥٠) بقرد به أبو داود: أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٥١/١٠) وقال: (١٤٥٠) جميعا من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله رقات. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.

شاهراً يديه: رافعاً يديه حيث يظهر بياض إبطيه. أشار بالسبابة: كأنه يرفعها عند التشهد.

وفي الباب: عدم مشروعية رفع اليدين في الخطبة حال الدعاء. وقــال مـالك والشيافعي، وجماعـة بكراهـة رفع اليدين حال الخطبة، وحواز الإشارة بالسبابة ولا يزيد.

<sup>(</sup>۱۱۰۹) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۰/۶) والحاكم في «المستدرك» (۲۸۹/۱) وقـال: هـذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/۱۰) من طريق عبد الله بـن كثير عن عمار... به. وأورده الألباني في «إرواء الغليل» (۷۹/۳) ونسبه إلى أبي داود والبيهقي بإسناد حسن وقال: في المتابعات والشواهد... . انتهى.

إقصار الخطب: عدم الإطالة فيها.

١١٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَحْبَرَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ؛ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ.

## (٢٣٢) بَابِ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ؛ قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْضُرُوا الذَّكْرَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَسزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا».

(۱۱۰۷) حسن:تفرد به أبو داود.وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۰۸/۳) من طريق محمود بـن خـالد... به.

الموعظة: الخطبة.

وفي الباب: استحباب تقصير خطبة الجمعة.

(١١٠٨) حسن:تفرد به أبو داود.أخرجه أحمد في «مسنده» (١١/٥) والحاكم في «المستدرك» (٢٨٩/١) والبيهقي في «السنن» (٢٣٨/٣) جميعاً من طريق معاذ بن هشام... به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «صحيحه» (حديث» (٣٦٥): ويحيي بن مالك هذا قد أغفله كل من صنف في رجال السنة فيما علمنا فليس هو في «التهذيب» (ولا في «التقريب» (ولا في «التهذيب» (نعم ترجه ابن أبي حاتم فقال» (٢/٢/٤) يحيى بن مالك، أبو أيوب الأزدي العتكي البصري الراغمي قبيلة من العرب، روى عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وسمرة بن حندب وجويرية، مات في ولاية الحجاج. انتهى.

(قلت): لا بل هو فعلاً من رواة مسلم كذا ذكره الدارقطي في كتاب ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم» (١٢١١) رقم (١٢٢٢) قال: يحيى بن مالك، أبو أيوب عن حويرية. وكذلك أورده ابن حجر في «التهذيب» في الكنى» (١٩/١٢). قال: أبو أيوب المراغي الأزدي العتكي البصري اسمه يحيى ويقال حبيب بن مالك. وهو من رحال الشيخين. وكذلك أورده في «تقريب التهذيب» (٣٩٣/٢) وهو من رحال الشيخين...

احضروا الذكر: أي خطبة الجمعة. لا يزال يتباعد... الخ: عن مواطن الخير بـلا عــذر حتى يؤخر في دخول الجنة، أو في درجاتها.

## (٢٣٣) بَابِ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

٩ • ١ ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ فَأَحَدَهُمَا وَالْحُسَيْنُ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرُانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ فَأَحَدَهُمَا فَمُوالُكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فِئْنَةٌ ﴾ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ فَصَعِد بِهِمَا الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فِئْنَةٌ ﴾ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ»، ثُمَّ أَعَذَ فِي الْحُطْبَةِ.

#### (٢٣٤) بَابِ الاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

• 111- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْـنُ أَبِي أَيُّـوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَهَى عَنِ الْحُبُوةِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

<sup>(</sup>١١٩٩) صحيح أخرجه الترمذي في كتاب «المناقب» باب «مناقب الحسن والحسين عليهما السلام» (١١٦٥) حديث (١٤١٢) حديث (١٤١٢) حديث (١٤١٢) حديث (١٤١٢) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الإشارة في الخطبة» (١٢٠/٣) حديث (١٤١٠) وأحمد في وابن ماجة في كتاب «اللباس» باب «لبس الأحمر للرحال» (١١٩٠/٢) حديث (٢٦٠٠) وأحمد في «مسنده» (٥٤/٥). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. جميعاً عن حسين بن واقد... به.

يعثران: من العثرة وهي الزلة، والمراد يسقطان على الأرض. فتنـة: قـال ابـن الأعرابـي: الفتنـة الاحتبــار، ويكون من الله لعباده ليظهر من يشغله ذلك عن عبادته ممن لا يشغله ذلك.

وفي الحديث: حواز فصل الخطبة بعضها عن بعض بكلام من غير حنس الخطبة إذا كنان الفصل يسيراً. وبذلك قالت المالكية، والحنابلة، وقال الأحناف: يكره الكلام في الخطبة، وقال الشافعية: لا يحرم الكلام بشرط الموالاة بين أجزاء الخطبة، وإذا كان الكلام لأمر هام.

<sup>(</sup>۱۱۱۰) حسن أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب (۲۹۰/۳) حديث (۱۱۱۰) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأحمد في «مسنده» (۲۹/۳) وابن خزيمة في «صحيحه» (حديث» (۱۸۱۵) جميعاً عن المقرئ... به.

الحُبوة: بالضم والكسر، اسم من الاحتباء، وهي أن يقيم الحالس ركبتيـه ويقيـم رحليـه إلى بطنـه بنـوب يجمعهما به مع ظهره وإليتاه على الأرض.

111 - حَدَّثَنَا مَالُهُ مِنْ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْرَبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَحَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

قَالَ أَبُو دَاود: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ ابْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بها.

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ.

## (٢٣٥) بَابِ الْكَلاَمِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١١١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

وفي الحديث: النهي عن الاحتباء يوم الجمعة حال الخطبة.

<sup>(</sup>۱۱۱۱) إسناده ضعيف تفرد به أبو داود. وإسناده هكذا:داود بن راشد: لين الحديث.و حــالد بـن حيـان الرقـي: صدوق يخطئ.وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان: لين الحديث.ويعلى بن شداد بن أوس: صدوق.

حَمَّع بنا: بتشديد الميم، صلى بنا الجمعة. حُلُّ: أكثر أو معظم.

وفي الحديث: حواز الاحتباء حال الخطبة، وهـو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية. وأحابوا عن أحاديث النهي بأنها ضعيفة، ولا تقوم بها الحجة. وذهب الطحاوي إلى الجمع بين الأحاديث: بأن الاحتباء المنهي عنه ما كان مبتدأ أثناء الخطبة لما فيه من عدم الإصغاء، وأن الاحتباء الجائز ما كان مبتدأ قبل الشروع فيها.

<sup>(</sup>۱۱۱۲) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «الإنصات يوم الجمعة للخطبة» (۲۰،۸) حديث (۹۳٤۰) ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «في الإنصات يـوم الجمعة في الخطبة» حديث (۱۲/۰۸۳/۲) من طريق ابن شهاب... به.

لغوت: قلت اللغو، وهو الكلام الساقط الذي لا فائدة منه، أو قلت ما لا ينبغي.

١١١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْعُو وَهُو حَظْهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُو رَجُلٌ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطُّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ وَلَلَهُ عَرْ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾».

#### (٢٣٦) بَابِ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الإِمَامَ

١١١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَخْدَثَ أَحْدَثُ إِنَّا فَهِم، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ».

(۱۱۱۳) حسن: انفرد به أبو داود. أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱٤/۲) حديث (۲،۰۲/شاكر) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان حدثنا يزيد ثنا حبيب بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وابن خزيمة في «صحيحه» باب «طبقات من يحضر الجمعة» (۱۵۷/۳) حديث (۱۸۱۳) من طريق حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب... به.

يحضر الجمعة ثلاثة نفر: أي من يحضر الجمعة ثلاثة أقسام. وهو حظه منها: أي أن اللغو نصيبة من الجمعة، ولا ثواب له. بإنصات وسكوت: باستماع للخطبة وسكوت عن اللغو، وقيل: بإنصات مقترنا بسكوت مع استماع، أو سكوت بحرد، فالأول إذا كان قريباً. والثاني: إذا كان بعيداً. ويحتمل أن يكون الإنصات والسكوت بمعنى، وجمع بينهما للتأكيد. ففي القاموس: أنصت سكت. ولم يتخط رقبة مسلم: لم يتحاوز عنها بتخطى الصفوف.

وفي أحاديث الباب: النهي عن جميع أنواع الكــلام، ومضاعفــة الأحــر لمـن أنصــت للخطبــة وتبــاعـد عــن الأذى، وإن اللغو يمحو ثواب الجـمعة.

(۱۱۱٤) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتباب «إقامة الصلاة» بباب «ما جاء فيما أحدث في الصلاة فكيف يتصرف» (٣٨٦/١) حديث (١٢٢٢). والبيهقي في «السنن» (٢٥٤/٢) والحاكم في «المستدرك» (١٨٤/١) والدارقطني في «سننه» (١٥٨/١) وقال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ثم قال: ومن أفتى بالجيل يحتج به.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَمْ يَذْكُرًا عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا.

#### (٢٣٧) بَابِ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ:
 أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَـالَ: «أَصَلَّيْتَ يَـا فُـلاَنْ؟»
 قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ».

بنُ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر. وَعَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ: حَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: «أَصَلَيْتَ شَسَيْئًا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا».

١١١٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طُلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ: ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ: ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

فليأخذ بأنفه: يمسك أنفه ليعتقد من رآه أن به رعافاً وليس محدثاً. ولا يعد هذا من الكذب، بل من بـــاب الحياء وستر ما لا يحسن إظهاره.

<sup>(1110)</sup> متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي» (٤٧٣/٢) حديث (٩٣٠) ومسلم في كتاب «الجمعة» باب «التحية والإمام يخطب» (٤٧٣/٢) جديث من طريق حماد... به.

<sup>(</sup>۱۱۱۹) صحيح أخرجه ابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما حاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» (۱۱۱۹) حديث (۱۱۱۶) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش وله شاهد صحيح عند مسلم سيأتي في الحديث القادم.

تُحَوِّزُ فيهما: خففهما.

<sup>(</sup>١١١٧) صحيح أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «التحية والإمام يخطب» (٥٩/٥٩٧/٢) وابسن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» (٣٥٣/١) حديث (١١١٤) وأحمــد

## (٢٣٨) بَابِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

111۸- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّنَنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، فَحَاءَ رَجُلٌ يَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ

في «مسنده» (٣١٧/٣) والدارمي في كتاب «الجمعة» باب «فيمن دخيل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب» (٤٣٨/١) حديث (١٥٥١) من طريق أبي سفيان بن طلحة... به.

وفي أحاديث الباب: حواز أداء تحية المسجد حال الخطبة والتخفيف فيها، وحواز أداتها في أوقات النهمي عن الصلاة؛ لأنها ذات سبب. واختلف العلماء في أداء تحية المسجد والإمام يخطب: فذهب جماعة من السلف إلى عدم شرعيتها، فلا يصليهما حال الخطبة، وقال بذلك مالك، والليث، وأبو حنيفة، والشوري. وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأولوا هذه الأحاديث على أن سليكاً كان عرياناً فأمره النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالقيام ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وقال النووي: هذا تأويل باطل يرده صريح قوله: إذا حاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وهو الصحيح. وقال الشافعية، وأحمد، وفقهاء المحدثين: إذا دخل والإمام يخطب استحب له تحية المسجد.

<sup>(</sup>۱۱۱۸) صحيح أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» (۱۱۲/۳) حديث (۱۳۹۸) وأحمد في «مسنده» (۱۸۸/٤) من طريق أبي الزاهرية... به. يتخطى رقاب الناس: راجع حديث (۱۱۱۳).

وفي الحديث: تحريم تخطي الرقاب يوم الجمعة إلا لضرورة، كمن يرى أمامه فرحة لا يصل إليها إلا بالتخطي. وقال المالكية: بالكراهة إلا لفرحة. وقال الأحناف: لا بأس.

## (٢٣٩) بَابِ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

1119 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ».

## (٢٤٠) بَابِ الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

١١٢٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِير - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، لاَ أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لاَ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيُعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاود: الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ، هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ حَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.

<sup>(</sup>۱۱۱۹) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من بحلسه» (۲/۲) عديث (۲۲). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في «مسنده» (۲۲/۲) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۸۱۹) جميعاً عن محمد بن إسحاق... به. وقال الشيخ أحمد شاكر» (۲۲/۲): إسناده صحيح.

إذا نعس: النعاس أول النوم. وقال ابن منظور: النعاس النوم. وقال الأزهري: حقيقة النعاس السنة من غير نوم. فليتحول... إلخ: لعل الحركة تذهب النعاس.

<sup>(</sup>۱۱۲۰) إسناده ضعيف:أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «الكلام بعد النزول عن المنبر» (۱۲۲۳) حديث (۱۷۰) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر» (۱۲۳/۳) حديث (۱۱۱۸). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر» حديث (۱۱۹۸) حديث (۱۱۱۷) وأحمد في «مسنده» (۱۱۹/۳) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۲۹/۳) حديث (۱۱۸۳۸) من طريق جرير... به. وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم وقال الألباني: ضعيف. وكذا ضعفه أبو داود عقيبه وقال: إنه تفرد به جرير بن حازم. يعرض له الرجل: ليكلمه في حاجته.

وفي الحديث: حواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة، وأنه لا يحرم ولا يكره، ذكره ابس قدامة عن مالك، والشافعي، وإسحاق.

#### (٢٤١) بَابِ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

١١٢١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ».

#### (٢٤٢) بَابِ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ

١١٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْحُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ ﴾ قَالَ: وَرُبَّمَا الْحَنْمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأً بِهِمَا.

<sup>(</sup>۱۱۲۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «من أدرك من الصلاة ركعة» (٦٨/٢) حديث (٥٨٠) ومسلم في كتاب «المساجد» باب «من أدرك ركعة من الصلاة (٥٨٠) 17١/١٦٤ـ٤٢٤). جميعاً من طريق مالك... به.

فقد أدرك الصلاة: قال الشافعي: لم تفته الجمعة صلاها ركعتين، وقال النووي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وقالوا: المراد أدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام، أو أدرك حكمها في الأداء. أو المراد أدرك وجوبها.

<sup>(</sup>۱۱۲۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ما يقرأ في يوم الجمعة» (۱۲/۵۹۸/۲) والنسائي في كتاب «الجمعة» (۱۲۰/۳) حديث (۱۶۲۳) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في القراءة فيالعيدين» (۱۳/۲) حديث (۳۳۰). قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في القراءة في صلاة العيدين» (۱۸۸۱) حديث (۱۲۸۱) وأحمد في «مسنده» (۲۷۳/۶) من طريق حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال الألباني: صحيح» (۱۲۸۱) حديث (۹۹۲) وابن حزيمة في «صحيحه» (۲۸۸۲) حديث (۱۲۹۳) من طريق حبيب بن سالم عن النعمان.

1174 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلاَلِ - عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبِيا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَف، فَقُلْتُ: لَهُ إِنَّكَ قَرَأُت بِسُورَتَيْنِ، كَانَ عَلِيٌّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

١١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْسِدِ بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْحُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

#### (٢٤٣) بَابِ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

١١٢٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ.

<sup>(</sup>۱۱۲۶) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «ما يقرأ في صلاة الجمعة» (۲۱/٥٩٧/٢) والـترمذي في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في صلاة الجمعة» (۲۹ ۲۹) حديث (۱۹ ۵) قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «القراءة في الصلاة يوم الجمعة» (۱/٥٥٧) حديث (۱۱۹ ۱) وأحمد في «مسنده» (٤٣٠،٤٢٩/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۷۰/۳) حديث (۱۹۶).

<sup>(</sup>١٢٤/ ) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «القراءة في صلاة الجمعة» باب «سبح اسم ربك الأعلى» (١٢٤/٣) حديث (١٨٤٧) وأحمد في «مسنده» (١٣/٥) وأبن خزيمة في «صحيحه» (١٨٤٧) جميعاً من طريق شعبة... به.

وفي أحاديث الباب: مشروعية قراءة الأعلى والغاشية في الجمعة، وقراءة الجمعة والمنافقون، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الإمام يقرأ بما شاء، وقال سفيان بن عيينة: يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما حاء عن النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لئلا يجعل ذلك من سننها، وليس منها. وهو مذهب ابن مسعود. وحالفهم الجمهور في ذلك. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد.

<sup>(</sup>١١٢٦) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط» (٢٥٠/٢) حديث

#### (٢٤٤) بَابِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١١٢٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى، قَـالاً: حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ، وَقَالَ: أَيُصلِّي الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيَقُولُ: هَكَذَا وَقَالَ: أَيْصِلِّي الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ. وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ. وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٧٢٩) من طريق يحيى بن سعيد. وأحمد في «مسنده» (٢٠/٤).

في حجرته: أي حجرة بيته. يأتمون به من وراء الحجرة: يصلون بصلاته وهو في الحجرة.

وفي الحديث: حواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل. وفصل العلماء ذلك: فقال الشافعية: إن كان المأموم والإمام في المسجد وحالت بينهما أبنية صحت القدوة إن علم المأموم بانتقالات الإمام. وقال الحنابلة: إن كان الإمام والمأموم في المسجد وكان المأموم يعلم انتقالات الإمام برؤية أو سماع صوت صحت القدوة، وإلا فلا. وإن كانا خارج المسجد أو كان المأموم وحده حارج المسجد صحت القدوة إن رأى الإمام أو من خلفه. وقال المالكية: العبرة بضبط حركات الإمام أو مر خلفه. وقال المالكية: العبرة بضبط حركات الإمام أو حركات من خلفه برؤية أو سماع، لا فرق بين المسجد وغيره. وقال الأحناف: يمنع الحائل القدوة إن اشتبه حال الإمام على المأموم إن كانا بمكان واحد، ويمنع إن كانا بمكانين مطلقاً.

<sup>(</sup>۱۱۲۷) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «إطالة الركعتين بعد الجمعة» (۱۲٦/۳) حديث (۱۲۲۸) صحیح: أخرجه النسائي في كتاب «الجمعة» باب «إطالة الركعتين بعد الجمعة» (۱۱۰/۸) حديث (۱٤۲۸) وأخمد في «مسنده» (۱۰/۸) قال أحمد شاكر: إسناده «صحیحه» (۱۱۰/۸) حدیث (۱۸۳۱) جمیعاً من طریق أیـوب عـن نـافع عن ابن عمر.

في مقامه: مكانه الذي صلى فيه الفرض. فدفعه: منعه.

<sup>(</sup>١١٢٨) صحيح: انظر سابقه يطيل الصلاة قبل الجمعة: أي صلاة النفل.

عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُه عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُه عَنْ شَيْءٍ رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ؛ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ؛ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ؛

• ١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَة، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

۱۱۳۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا وَمُعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: قَالَ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» وَتَمَّ حَدِيثُهُ.

<sup>(</sup>١١٢٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «الصلاة بعد الجمعة» (٢٣/٦٠١/٢) وأحمد في «مسنده» (٤/٩٥) وابن خزيمة في «صحيحه» (١٠١/٣) حديث (١٧٠٥) جميعاً من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء.

المقصورة: الحجرة التي تكون في المسجد للإمام. قمت في مقامي فصليت: أي مكاني الذي صليت فيه الجمعة، فصليت فيه النافلة.

<sup>(</sup>۱۱۳۰) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «أبواب الصلاة» بـاب «مـا جـاء في الصلاة قبـل الجمعـة وبعدهـا» (۲/ص۲۱) تحت حديث (۲۱) من طريق ابن جريج... به.

<sup>(</sup>۱۳۱) صحيح:أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «الصلاة بعد الجمعة» (۲۹/۲۰۰/۲) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد» (۱۲٦/۳) حديث (١٤٢٥) والـ ترمذي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة قبل الجمعة وبعدها» (۲۹۹/۲) حديث (۲۳۰) قبال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتباب «إقامة الصلاة» باب «الصلاة بعد الجمعة» (۲۰۸/۱)

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: «إِذَا صَلَيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا» قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

١٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَـنْ سَـالِمٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَـنْ سَـالِمٍ، عَنِ البُّومُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدُ الْحُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ أَبُو دَاود: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٦١٣٣ - حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّنَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً عَظَاءٌ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ. قَالَ: فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ، فَيرْكُعُ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ، قُلْتُ لِعَظَاءٍ: كُمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِك؟ قَالَ: مِرَارًا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَلَمْ يُتِمَّهُ.

وفي أحاديث الباب: مشروعية أداء النافلة في غير مكانه الذي صلى فيه الجمعة. وقال الشافعية: إن الجمعة: لها سنة قبلية. ومن قال بأنها ليست لها سنة قبلية أجاب بأن المراد بقوله: كان يطيل الصلاة قبل الجمعة: أي قبل الزوال لا بعده. وفيه استحباب فصل النافلة عن الفريضة إما بالكلام أو بالتحول إلى مكان آخر والأفضل أداء النافلة في البيت. وفيه استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة مطلقاً سواء أديت في المسحد أم في البيت. ويستحب أيضاً ركعتان، أو ست ركعات. وبهذا أخذت الحنابلة. وقال الشافعية: أقلها ركعتان وأكثرها أربع. ونقل عن ابن مسعود والنخعي أنها أربع. وبه قالت الحنفية. وقال المالكية: لا سنة للجمعة بعدها.

حديث (١١٣٢) وأحمد في «مسنده» (٢٤٩/٢) وابن خزيمة في «صحيحه» (١٨٣/٣) حديث (١٨٧٣) جميعاً من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١١٣٢) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة» باب «الصلاة بعد الجمعة» (٢/٦٠١/٢) والنسائي في كتاب «الجمعة» باب «صلاة الإمام بعد الجمعة» (٢٢/٣) حديث (١٤٢٧) والترمذي في كتاب «إقامة «الصلاة» باب «الصلاة قبل الجمعة وبعدها» (٢٩٩/٢) حديث (٢١٥) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «الصلاة بعد الجمعة» (١/٣٥٨) حديث (١١٣١) جميعاً عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>١١٣٣) صحيح: انظر الحديث رقم (١١٣٠). فينحاز: قال في النهاية: ينحاز عن مصلاه أي يتحول عن مقامه الذي صلى فيه. وقيل: ينفصل أنفس من ذلك: في النهاية: أفسح وأبعد قليلاً.

### (٢٤٥) بَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

١٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَـذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَـالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَـدْ أَبْدَلَكُمْ عُنَا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَـدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ».

### (٢٤٦) بَابِ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

11٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي الرَّحَبِيُّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءُ الإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ النَّسْبِيحِ.

### (٢٤٧) بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ

١٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَهِشَامٍ فِي آخرِينَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱۳۲۶) صحیح:أخرجه النسائي في كتــاب «العیدیــن» بــاب (۱۹۹/۳/۱) حدیــث (۱۵۵۵) وأحـــمد في «مسنده» (۱۷۸/۳) من طریق حمید عن أنس بن مالك.

يومان يلعبون فيهما: النيروز والمهرجان.

<sup>(</sup>**۱۱۳۵) صحیح:أ**خرجه ابن ماجة فی کتاب «إقامة الصلاة» باب «قی وقت صلاة العیدین» (۱۸/۱) حدیث (۱۳۱۷) من طریق صفوان عن ابن عمرو عن یزید عن عبد الله بن بسر.

أنكر إبطاء الإمام: أي تأخره عن التكبير في الخروج لصلاة العيد.

وفي الحديث: تعجيل صلاة الأضحى فتصلى حين ارتفاع الشمس قدر رمح.

<sup>(</sup>۱۱۳۹) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «خروج النساء والحيـض إلى المصلـي» (۲/٥/٢) حديث حديث (۹۷٤) ومسلم في كتاب «العيدين» باب «إباحة خروج النساء في العيدين» (۹۷۶) حديـث (۱۰) جميعاً من طريق محمد بن سيرين... به.

وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ قِيلَ: فَالْحُيَّضُ؟ قَالَ: «لِيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِنَ»، قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تُلْبسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا».

١١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَـنْ مُحَمَّدٍ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّـةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ .

قَالَ: وَحَدَّثَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّئُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى، قَالَتْ: قِيلَ يَا رَسُـولَ اللَّهِ: فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى فِي الثَّوْبِ.

١٣٨ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا الْحَبَرِ، قَالَتْ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِي: الطَّيَالِسِيَّ وَمُسْلِمٌ - قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثِنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ حَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ذوات الحُدُور: الخدور: جمع خِـدْر بكسر الخناء. وهمي البيوت، وقيل: سِتْرٌ يكون في ناحية البيت. فالحُيَّض: بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، أي البالغات من البنات. والمعنى: قيل: يا رسول الله هل تشهد الحيض؟ فكأنه قال: نعم يخرجن ليشهدن مجامع الخير ودعوة المسلمين.

<sup>(</sup>۱۱۳۷) صحیح أخرجه البخاري في كتاب «الحیض» باب «شهود الحائض العیدین ویعتزلن المصلی» (۱۰٤/۱). حدیث (۳۲٤).

ويعتزل الحُيَّضُ مصلى المسلمين: أي ينفصلن ويقفن في موضع منفردات، لئلا يؤذين غيرهن بريحهن.

<sup>(</sup>۱۱۳۸) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «خروج النساء والحيض إلى المصلى» (۱۷۲۸) حديث (۹۷۶) ومسلم في كتاب «صلاة العيدين» باب «ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» (۹۷۶) من طريق حفصة... به.

<sup>(</sup>١١٢٩) إسناده ضعيف:أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/٥٨)،» (٤٠٨/٦) وابن خزيمة في «صحيحه» (١١٢/٣) حديث (١٧٢٣،١٧٢٢) جميعاً من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي عن أبي يعقوب... به. وإسحاق ابن عثمان الكلابي قال الحافظ: صدوق مقل. وإسماعيل بن عبد الرحمين بن عطية: مقبول: كذا قال الحافظ في «التقريب».

وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، فَقَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابِ فَسَلَّمَ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنِ اتّبَاعِ إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُحْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ، وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا، وَنَهَانَا عَنِ اتّبَاعِ الْحَنَائِزِ.

#### (٢٤٨) بَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

• ١١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدَّنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ حَ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْسِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَبَدُأَ بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السَّنَّة، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلاَن، فَقَالَ: وَبَدَأْتَ بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلاَن، فَقَالَ: وَبَدَأْتَ بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلاَن، فَقَالَ: وَبَدَأْتَ بِالْحُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلاَن، فَقَالَ: فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: «مَنْ وَأَي كُنْ مُنكُورًا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: «مَنْ وَأَي فَالَ أَبُو مَنْ مَنْ فَلَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: «مَنْ وَأَلَى أَنْ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: هُولَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُ أَنْ عُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

والعُتَّق: بضم العين وفتح التاء المشددة. جمع عاتق. وهي الجارية أو الفتاة البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ.

وفي أحاديث الباب: حواز حضور النساء والحيض ليشهدن مجالس الذكر والدعاء، ويكن خلف الناس، ويكبرن مع تكبيرهم، وذلك عند أمن الفتنة.

<sup>(</sup>۱۱٤٠) أحرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص» (۱۸۷۱-۲۹/۹). وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في صلاة العيدين» (۱۳۳۰/۲) حديث (۱۲۷۰) وكتاب «الفتن» باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۱۳۳۰/۲) حديث (۱۲۰۵) وأحمد في «مسنده» (۱۰/۳) كلهم من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. أخرج مروان المنبر: أي ليخطب عليه في المصلى.

وفي الحديث: الأمر بالحروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب.

1181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّرَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ. وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَة .

قَالَ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتَحَتَّهَا.

١١٤٢ - حَلَّقَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَرَجَ يُوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌّ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةً: فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلْنَ يُلْقِينَ.

٣٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَظَاء، فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثُوْبِ بِلاَل.

<sup>(</sup>۱۱٤۱) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «موعظة الإمام النساء يوم العيـد» (٢/ص ٥٥) حديث (٩٧٨) ومسلم في كتاب «العيدين(٢٠٣/٣) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «قيام الإمـام في الخطبة متوكئاً على إنسان» (٢٠٧/٣) حديث (١٥٧٤).

فأتى النساء فذكرهن: نزل إليهن بعد الفراغ من الخطبة، وبعد انقضاء وعظ الرجال. يَتُوكَّأُ: قال ابن منظور: توكأ على الشيء، واتكأ، تحمل واعتمد. فَتَخَهَا، فَتَخَتها: بفتح الفاء والتاء والحاء. مفردها: فَتْخَدُّ. والجمع: فَتَخَّ، وفُتُوخَّ، وفَتَخَاتٌ، وهي خواتيم تلبس في أصابع اليد. كما قال ابن السكيت. وقال ابن منظور: الفَتَخَةُ: خاتم يكون في يد الرجل بفص وغير فص.

<sup>(</sup>۱۱٤٢) أخرجه: البخاري في كتاب «العيدين» باب «العلم البذي بالمصلى» (۲/۹/۲) حديث (۹۷۷) ومسلم في كتاب «العيدين» (۱۰۰/۲) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «الخطبة فيالعيدينبعد الصلاة» (۲۰۰/۲) حديث (۱۰۲۸) جميعاً عن أيوب... به. وابن ماجة في كتــاب «الإقامة» بـاب «صلاةالعيدين» (۲/۲/۱) حديث (۱۲۷۳) وأحمد في «مسنده» (۲۲۰/۱) كلهم من طريق ابن عباس...به.

<sup>(</sup>١ ٤٣) متفقى عليه: انظر سابقه القُرْطُ: قال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قُرْطٌ سواء كان من

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيْـوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَحَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْحَاتَمَ، وَجَعَلَ بِللَّلَ يَجْعَلُهُ فِي عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقَسَمَهُ عَلَى فُقرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
 كِسَائِهِ؛ قَالَ: فَقَسَمَهُ عَلَى فُقرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

## (٢٤٩) بَابِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسِ

١١٤٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ،
 عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَحَطَبَ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

#### (٢٥٠) بَابِ تَرْكِ الْأَذَانِ فِي الْعِيدِ

١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَــنِ بْنِ عَــابِسٍ قــالَ: سَــأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلُولًا مَــنْزِلَتِي

ذهب، أو خرز. والقرط: بضم القاف وسكون الراء. والجمع: أَقْرَاطٌ، وقِراطٌ، وقُرُوطٌ.

<sup>(</sup>١٠٤٤) صحيح: تقدم في الحديث السابق. وقال الألباني: صحيح (١٠١٣/٢١٢١). مسلم. وفي أحاديث الباب: استحباب وعظ النساء، وتذكيرهن الآخرة، وحثهن على الصدقة. وفيها أن صلاة العيد قبل الخطبة. وهو فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن اختلف الفقهاء إذا وقعت الخطبة قبل الصلاة: فقالت الحنابلة، والشافعية: لا يعتد بها، ويعيدها بعد الصلاة. وقالت الحنفية: يعتد بها، وإن كان خلاف السنة، مع الكراهة، ولا يعيدها بعد الصلاة.

وقالت المالكية: يعتد بها، ويعيدها ندباً، وإن طال الزمن بعد الصلاة فـلا تعـاد. وفيهـا أن النسـاء إذا حضرن الصلاة مع الرحال يكن بمعزل عنهم خوفاً من الفتنة.

<sup>(</sup>١٤٤٥) إسناده ضعيف:تفرد به أبـو داود.ورواه أبـو الشيخ في كتـاب «أخـلاق النبي صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ» (١٤٦) وابن أبي شيبة (١٨/٢).

وأحمد في «مسنده» (٢٨٢/٤) مطولاً وأورده ابن حجر في «التلخيص» (١٣٧) وفي إسناده أبـو حنـاب واسمه يحيى بن أبي حية قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه وأورده الألباني في «الضعيفة» (٣٨٠/٢).

نُووِل يوم العيد قوساً: أي أعطي يوم العيد قوساً فخطب وهــو متكـئ عليـه. وهــو مـن المناولـة. والفعــل أنال. والقوس: راجع الحديث (١٠٩٦).

مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَشِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا، وَلاَ إِقَامَةً قَـالَ: ثُـمَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، قَـالَ: فَجَعَلَ السَّلَاءُ يُشِرِ نَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنِّ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّسَاءُ يُشِرِ نَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنِّ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧ ١ ١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِـلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ؛ وَأَبَـا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ – شَكَّ يَحْيَى.

١١٤٨ - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ - يَعْنِي: ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَـرَّةٍ، وَلاَ إِقَامَةٍ.
 وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

<sup>(</sup>١١٤٦) صحيح:أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم...» (٢٠٢٢)

حديث (٨٦٣) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «موعظة النساء بعد الفراغ مـن الخطبـة» (٢١٣/٣) حديث (١٥٨٥) وأحمد في «مسنده» (٢٣٢/١) جميعاً من طريق سفيان بن سعيد الثوري.

العَلَمُ: بفتح العين واللام: هو الجبل، والمنار، والراية، والعلامة. حُلُوقِهن: جمع حَلْق. وهـو مسـاغ الطعـام والشراب ويسمى الحلقوم، ويجمع جمع قلة: أَحْلاَق. وجمع كثرة: حُلَّـوقٌ. وحُلُـقٌ. والمراد مـا فيهـا مـن القرط، والقلادة.

<sup>(</sup>۱۱۲۷) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «الخطبة بعد العيد» (۲/٥٢٥) حديث (٩٦٢) ومسلم في «العيدين(٢/١/٢) وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «في صلاة العيدين» (١٠٢/١) وحميعاً من طريق الجسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١١٤٨) صحيح: أخرجه مسلم في «العيدين(٢٠٤/٧/٢) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «أن صلاة العيد ينبغير أذان ولا إقامة» (٢١٢) حديث (٥٣٢) قال أبو عيسى: حديث حابر بن سمرة حديث حسن صحيح. جميعاً من طريق أبي الأحوص عن سماك.

وفي أحاديث الباب: أن صلاة العيد تؤدى من غير أذان ولا إقامة، وتؤدى في الصحراء.

### (٢٥١) بَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

٩ ١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

• • ١١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَـنْ حَـالِدِ بْـنِ يَزِيـدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: سِوَى تَكْبِيرَتَي الرُّكُوعِ.

اَ ١٥٦ - حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّافِفِي يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَهَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّاثِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَعْلَى الطَّاثِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَعْلَى الطَّاثِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَوْرَأُ، ثُمَّ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَوْرَكُعُ. قَالاَ: سَبْعًا وَحَمْسًا.

<sup>(</sup>١١٤٩) صحيح: أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين(٤٠٧/١) حديث (١٢٨٠). وأحمد في «مسنده» (٢٠/٦) جميعاً عن عروة عن عائشة. وقال الألباني: صحيح» (١٣/١).

<sup>(</sup>۱۱۵۰) صحيح: انظر سابقه.

<sup>(</sup>۱۱۵۱) حسن أخرجه ابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» (۲۰۷۱) حديث (۱۲۷۸) وأحمد في «مسنده» (۱۸۰/۲) وفي باب» (ما جاء في صلاة العيد وبعدها» (٤٠٧/۱) حديث (۱۲۹۲) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الألباني: حديث حسن» (۲۱۳/۱) جميعاً عن عبد الرحمن الطائي... به.

<sup>(</sup>١١٥٢) حسن: انظر سابقه.

" 110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي: ابْنَ حُبَابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوبْانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُول قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ - ابْنَ حُبَابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْهِ فَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْهِ فَكِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُدَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ: كَيْهِ فَكَانَ لَكُمْرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ لُكَ بِرُ فَيَالَ لَكُ مِنْ الْعَاصِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكِبَرُ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكِبَرُ فِي الْمَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

## (٢٥٢) بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ

105 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْنِيُّ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عُمرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْقِيُّ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا ﴿قَوْلُ وَالْقُورُ آلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَاللَّهُ وَالْقُورُ آلْقُورُ الْقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الْقَمَرُ ﴾.

<sup>(</sup>١١٥٣) حسن صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٤١٦/٤) من طريق يزيد بن الحبــاب...به. وقــال الألبــاني: حديث حسن صحيح.» (٢١٣/١).

وفي أحاديث الباب: أن سنة التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وأن القراءة بعد التكبير. وذهـب الأحنـاف إلى أن التكبـير في العيدين أربعاً بتكبيرة الافتتاح والقيام.

<sup>(</sup>١٠٥٤) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «العيدين» باب «ما يقرأ في صلاة العيدين» (٢٠٤/٢) والنسائي في كتاب «العيدين» باب «القراءة في العيدين بقاف واقتربت» (٢٠٤/٣) حديث (٢٠٥١) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «القراءة في العيدين» (٢٠٥/١) حديث (٥٣٤) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «القراءة في صلاة العيدين» (١٠٨/١) حديث (١٢٨٢) وأحمد في «مسنده» (٢١٨،٢١٧) جميعاً عن ضمرة بن سعيد بن عبد الله...به.

### (٢٥٣) بَابِ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى البنَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّ قَطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّ قَطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّ الْعَيدَ، فَلَمَ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ الْعَيدَ، فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنْ يَذْهَبَ فَلَيْدٍ وَسَلَّمَ .

# (٢٥٤) بَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

١١٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ - عَـنْ نَـافِع، عَـنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيتٍ، ثُـمَّ رَجَعَ فِي طَرِيتٍ آخَرَ.

## (٢٥٥) بَابِ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

١١٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ ابْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى

<sup>(100)</sup> صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «العيدين» باب «التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» (٢٠٠/٣) حديث (١٥٧٠) وابن عزيمة في حديث (١٥٧٠) وابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» (١٠/١) حديث (١٢٩٠) وابن عزيمة في «صحيحه» باب «الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يـوم العيد» (٣٥٨/٢) حديث (٤٦٢) جميعاً عن الفضل بن موسى البناني وقال أبو داود هذا حديث مرسل عن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الألباني: حديث صحيح» (١٤/١).

وفي الحديث: أن الجلوس لسماع حطبة العيد ليس واحباً.

<sup>(</sup>١٠٥٦) صحيح: أخرجه ابن ماحة في كتاب «إقامة الصلاة» بـاب «مـا حـاء في الخـروج يـوم العيـد مـن طريـق والرجوع من غيره» (١٠٩/١) حديث (١٢٩٩) وأحمد في «مسنده» (١٠٩/٢) جميعاً عن عبـد الله بـن عمر، وقال الألباني: حديث صحيح» (١١٤/١).

وفي الحديث: استحباب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق، والرجوع من طريق أخرى للإمام والمأموم. (١٩٩٧) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «العيدين» باب «الخروج إلى العيدين من الغدو» (١٩٩/٣) حديث

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُـمْ رَأُوا الْهِـلاَلَ بِـالأَمْسِ، فَـأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِـرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

110٨ - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصِيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ، أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ أَنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَنُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرْجِعَ مِنْ بَطْنَ بَطْحَانَ جَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرْجِعَ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا.

<sup>(</sup>١٥٥٦) وابن ماجة في كتاب «الصوم» باب «الشهادة على رؤية الهـلال» (٢٩/١) حديث (٦٥٣) من طريق عمير بن أنس.

رَكْبًا: الرَّكْبُ جمع راكب. وهو راكب الإبل حاصة، وهو اسم من أسمــاء الجمـع. وإذا أصبحــوا يغــدوا: أي يذهبوا في الغدوة جميعاً. وراجع حديث (١٠٥١).

وفي الحديث: حواز أداء صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقست صلاته، وهـو مذهب الأوزاعي، ولثوري، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي.

<sup>(</sup>۱۱۹۸) إسناده ضعيف: تفرد به أبو داود. وإسناده هذا:

فيه حمزة بن نصير شيخ أبي داود. مقبول.

وابن أبي مريم وهو أبو بكر قال الحافظ: ضعيف.

وإبراهيم ابن سويد ثقة يغرب.

وأنيس بن أبي يحيى ثقة وإسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي قال الحافظ: مجهول الحمال. فالحديث إسناده: ضعيف: فيه ضعيف ومجهولان.

كنت أُغْدُو: قال في النهاية: الغُدُّوَةُ: المرة من الغَدُو. وهو سير أول النهار، والمعنى: أسير أول النهار إلى المصلى مع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَطْنَ بَطْحَانَ: بفتح الباء اسم واد بالمدينة. والأكثر ضم الباء وسكون الطاء.

#### (٢٥٦) بَابِ الْصَّلَاةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ

109 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثِنِي عَدِيُّ بْنُ ثَـابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَـمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدُهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِـلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدُهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِـلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

## (٢٥٧) بَاب يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

• ١١٦٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللّهِ النَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَسِلَى بْنُ أَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ؛ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

<sup>(</sup>۱۱۵۹) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «الصلاة قبل العيد وبعدهـا» (۲/۲۰٥) حديث (۹۸۹) ومسلم في كتاب «العيدين» باب «ترك الصلاة قبل العيـد وبعدهـا» (۹۸۹) من طريـق شعبة...به.

خُرْصها: بضم الخاء وكسرها، وهو الحلقة الصغيرة من الحلي. وفي القاموس: حلقة الذهب والفضة. سيخابها: بكسر السين وفتح الخاء. والسخاب قال الأزهري: كل قلادة كانت ذات جوهر، أو لم تكن. وقيل: قلادة تتخذ من قَرَنْفلُ وسُك ومُحْلَبٍ. والسُّك: الدنانير والدراهم المضروبة، والمُحْلَب: شحر له حب يجعل في الطيب.

وفي الحديث: عدم مشروعية سنة للعيد. لا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال أحمـد بـن حنبـل: يكـره ذلـك. وفيه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوحها حائزة.

<sup>(</sup>۱۹۰۰) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة في كتباب «إقامة الصلاة» بباب «صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر(۱۹۱۰) حديث (۱۳۱۳) من طريق عيسى بن عبد الأعلى ...به. فيه عيسى بسن عبد الأعلى بس أبي فروة قال الحافظ في التقريب: مجهول.

في الحديث: حواز صلاة العيد في المسجد لعذر كالمطر، وإذا لم يكن عذر فالسنة أن تصلي في الصحراء.

## جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا.

#### (۲۵۸) باب

1171 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّاسِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ حَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا، وَاسْتَسْقَى وَاسْتَشْقَى اللَّهُ الْقِبْلَةَ.

١٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْــنُ أَبِـي ذِنْبٍ وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَـابٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ – وَكَانَ مِنْ

(١٢١) صحيح: أحرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء» باب «كيف حول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ظهره للناس» (٩٧/٢) حديث (١٠٢٥).

ومسلم في كتاب «صلاة الاستسقاء» (٤٣/٦١١/٢) والنسائي في كتاب «الاستسقاء» بـاب «تحويل الإمام ظهره للناس عند الدعاء» (١٧٤/٣) حديث (١٥٠٨).

والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في صلاة الاستسقاء» (٤٤٢/٢) حديث (٥٥٦) قـال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

الاستسقاء: طلب السَّقَي. قال ابن منظور: استسقى الرجل واستسقاه: طلب منه السقي. حَوَّلَ ردائه: جعل اليمين من ردائه على عاتقه الشمال، والشمال منه على عاتقه الأيمن، وصار ظاهره باطناً، وباطنه ظاهراً.

وفي الحديث: أن الاستسقاء سنة. ويستحب تحويل الرداء في أثنائها. واحتلف الفقهاء هل تسن الصلاة للاستسقاء أم لا؟ فقال الأحناف: لا تسن له الصلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف، والخلف، والصحابة، فمن بعدهم: تسن الصلاة للاستسقاء. وفيه أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى. وفيه الجهر بالقراءة. وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد.

(١١٦٢) صحيح: تقدم في الحديث السابق.

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلِّمَ وَسُلِمَ وَسُولُ وَسُولُكُ وَسُلِمَ وَاللَّهُ وَمُولًا مِنْ وَاللَّهُ وَسُولًا وَسُلِمَ وَسُولُ وَسُلِمُ وَسُلِمَ وَسُلِمَ وَسُلِمَ وَسُولُكُمُ وَاللَّهُ مُولِمُ وَاللَّهُ وَمُولًا مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَمُولًا وَاللَّهُ مُنْ مُنَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

زَادَ ابْنُ السَّرْحِ: يُرِيدُ الْحَهْرَ .

1177 - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - يَعْنِي: الْحِمْصِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم: بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحِمْصِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِم، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم: بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ؛ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلاَةَ قَالَ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَحَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَـهُ سَوْدَاءُ، فَلَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ زَيْدٍ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهُا فَي أَوْلَاهَا فَيَحْعَلَهُ أَعْلاَهُا فَلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ بِأَسْفَلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ بَأَسْفَلِهُ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ مِنْ وَيُعْتَعُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَيْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَأْخُذُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُا فَيَعْعَلَهُ أَوْالِتُنْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاهَا فَيَعْمَلُهُ أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ فَلَهُا فَيَتْعَلَلْهُ أَعْلَاهُا فَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلْمَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلْمُ لَا عَلَيْعِهُ فَلْمُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَلَا عَلَيْهُ لَا عَلْمَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْمُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلْمَا عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَاكُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَ

١١٦٥ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَحْوَهُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ،
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَـة -

(١٦٦٣) صحيح: انظر سابقه.

لم يذكر الصلاة: من الأدلة التي استند إليها الأحناف في عدم القول بسنية الصلاة. عِطَافُه الأيمـن: قـال الخطابي: أصل العطاف الرداء، وإنما أضاف العطاف إلى الرداء لأنه أراد أحد شقي العطاف، وسمي الرداء عطافاً لوقوعه على العطفين وهما الجانبان الأيمن والأيسر، والهاء في عطافه ضمير الرداء. العَـاتِقُ: مـا بـين المُنكِبِ والعُنُق.

<sup>(</sup>١٦٦٤) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الاستسقاء» باب «الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» (١٧٣/٣) حديث (١٥٠٦) من طريق قتيبة عن عبد العزيز.

خُمِيصَةٌ: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه، من صوف وغيره، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة.

<sup>(</sup>١٦٦٥) حسن: أخرجه النسائي في كتاب «الاستسقاء» باب «الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» (١٧٣/٣) حديث (١٥٠٥) والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «في صلاة الاستسقاء»

قَالَ. عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ: وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلاً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلاً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلاً مُتَواضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ: فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَـمْ يَخْطُب مُتَواضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ: فَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَخْطُب مُخَطَب مُعْذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالْتَكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَـا يُصَلِّى فِي الْمُعِلِي فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ مَا أَبُو دَاود: وَالإِحْبَارُ لِلنَّفَيْلِيِّ، وَالصَّوَابُ ابْنُ عُقْبَةَ.

### (٢٥٩) بَابِ فِي أَيِّ وَقْتِ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلاَلِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ. عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة .

<sup>(</sup>٢/٥٤) حديث (٥٥٨) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة»باب «في صلاة الاستسقاء»(٢٠٣/) حديث (٢٦٦) جميعاً من طريق هشام بن إسحق عن أبيه. مُتَبَذّلاً: التبذل والابتذال: ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة. ولم يخطب خطبكم هذه: النفي متوجه إلى القيد. والمعنى: أن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم لم يخطب كخطبة الجمعة، ولكنه خطب خطبة واحدة. وهو مذهب الحنابلة. كما يصلي في العيد: اختلف في المراد منه. فقال الشافعي: أن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم كبر في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد، وقال الجمهور: المراد منه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين في عدد الركعات، والجهر بالقراءة، والصلاة قبل الخطبة. قال مالك: لا يكبر فيها تكبير العيد.

وفي الحديث: مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد. ومشروعية الخطبة الواحدة.

<sup>(</sup>١٦٦٦) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء» باب «استقبال القبلة في الاستسقاء» (١١١٣/٢) من طريق يحيى...به.

<sup>(</sup>١١٦٧) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الاستسقاء» (٦١١/١/٢) من طريق مالك...به.

### (٢٦٠) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْبَوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجُهِهِ لاَ يُحَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

٩ ١٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿اللَّهُ مَ السَّقِنَا غَيْشًا مُغِيثًا، مَرِيتًا مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ». قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

وفي أحاديث الباب: أن تحويل الرداء عند استقبال القبلة. وكذلك الدعاء.

<sup>(</sup>١٩٦٨) صحيح: أحرجه النسائي في كتاب «الاستسقاء» باب «كيف يرفع» (١٧٧/٣) حديث (١٥١٥). وقال أبو عيسى: والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «صلاة الاستسقاء» (٤٤٣/٢) حديث (٥٥٥) وقال أبو عيسى: قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم ولا نعرفه له عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الحديث الواحد من طريق عمير مولى آبي اللحم. وقال الألباني: صحيح» (٢١٦/١) حديث (٥٠٥).

أحجار الزيت: موضع بالمدينة من الحرة. سميت بذلـك لسـواد أحجارهـا. الـزُوْرَاء: بفتـح الـزاي موضـع بالمدينة.

<sup>(</sup>١١٦٩) صحيح: أخرجه عبد بن حميد» (١١٢٥) وابن خريمة في «صحيحه» (١٤١٦) من طريق محمد ابن عبيد الطنافسي...به. وله شاهد صحيح عن ابن ماجة من حُديث كعب بن مرة وابن عباس» (١٢٧٠،١٢٦٩) وفي الزوائد: إسناده صحيح.

بواكي جمع باكية: والمعنى: حاءت إلى النبي صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَنفوس باكية، أو نساء باكيات، ملتحدة إليه لانقطاع المطر عنهم. غَيْثاً مُغِيثاً: بضم الميم أي مطراً معينا. من الإغاثة بمعنى الإعانة. مرئياً: بفتح الميم. هنيئاً محمود العاقبة لا ضرر فيه كالغرق، والهدم. مَريعاً: بفتح الميم ويجوز الضم، أي كثيراً من المراعة: وهو الخصب، أطبقت عليهم السماء: حعلت عليهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب.

• ١١٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَـادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.

11۷۱ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَـابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَـانَ يَسْتَسْقِي هَكَـٰذَا – يَعْنِي: وَمَـدَّ يَدَيْهِ وَجَعَـلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ – حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ.

١١٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْـنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَيْهِ.

١١٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَـبْرُورٍ،
 عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: شَـكَا النَّـاسُ

(١١٧٠) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء» باب «رفع الإمام يده في الاستسقاء» (٢٠٠/٢) حديث (١٠٣١) ومسلم في كتاب «الاستسقاء» باب «رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» حديث (٢١٢/٧/٢) جميعاً من طريق قتادة...ه.

(١١٧١) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الاستسقاء» باب «رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» (٦/٦١٢/٢) عنصراً وأحمد في «مسنده» (٢٤١/٣) وابن خزيمة باب» (صفة رفع اليدين في الاستسقاء» (٣٣٤/٢) حديث (١٤١٢) من طريق حماد عن ثابت عن أنس.

مد يديه وجعل بطونهما: قال النووي: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء.

(١١٧٢) صحيح: تقدم بأتم منه برقم (١١٦٨).

(١١٧٣) حسن: تفرد به أبو داود.

قُحُوطُ المطر: بضم القاف والحاء، وقال شَمِرٌ: قحوط المطر أن يحتبس وهو محتاج إليه.

حاجب الشمس: ضوءها أو ناحيتها، وسمى الضوء حاجباً لأنه يحجب جرمها عن الإدراك. حدب دياركم: بفتح الجيم وسكون المهملة. قحطها. استتحار المطر: تأخره. قال الطيبي: السين للمبالغة. يقال استأخر الشيء إذا تأخر تأخراً بعيداً.

إِبَّانُ زمانه: بكسر الهمزة وتشديد الباء. من أب الشيء إذا تهيأ للذهاب. قال ابن منظور: إِبَّانَ كل شيء وقته، وحينه الذي يكون فيه. وقيل: إبان لشيء أوله. بلاغاً إلى حين: أي زاداً يبلغنا إلى حين من أحيـــان إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمْرَ بِعِنْبُرِ فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمُا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمَنْبِ فَكَبَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْكُمْ شَكُونُتُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْكُمْ شَكُونُتُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَحِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ ﴿ الْعَمْلُ لِللّهِ مِن اللّهُ لِا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ يَفْعُلُ مَا يُويِدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ يَفْعُلُ مَا يُويِدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ يَفْعُلُ مَا يُويِدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللّهُ يَفْعُلُ مَا يُويِدُ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْفَيْسِيُ وَنَعْنَ الْفَقَوَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْفَيْفُ وَاجْعَلُ مَا أَنْزِلْتَ لَنَا قُواتً وَبَلاَعُا إِلَى حِينٍ ﴾ ثُمَّ وَقَدَى اللّهُ عَلَى النَّاسِ وَنَوْلَ فَعَلَى مَا أَنْوَلْتَ لَنَا قُوتُهُ وَلَا إِللّهُ مَنْهُ وَقَالَ عَلَى النَّاسِ وَنَوْلَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَا اللّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَنُ وَبَوَلَى مَا اللّهُ عَلَى النَّاسِ وَنَوْلَ فَصَلَّى وَكُنْ شَعَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ وَرَسُولُهُ فَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيلَ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلْويسٍ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلْهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُول

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ.

اً ١٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

آحالنا. والمعنى: احمل الخير الذي أنزل علينا سبباً لقوتنا ومدداً لنا. قال الطيبي: البلاغ ما يتبلغ به إلى المطلوب. فَرَعَدت وبرَقَت: بفتح الراء. أي ظهر فيها الرعد، والبرق. وفي النهاية: بَرِقَت بالكسر بمعنى الحيرة، وبالفتح من البريق وهو اللمعان. الكِنُّ: بكسر الكاف وتشديد النون، وهو وقاء كل شيء وستره، ويجمع على أكنان وأكِنَّة، قاله ابن منظور. والمراد ما يرد به الحر والبرد من المساكن. بَدَت نُواجزُه: النواجز: أقصى الأضراس. مفردها ناجز. والنجز شدة العض: وقيل: هي الأضراس.

<sup>(</sup>١٧٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء» باب «الدعاء إذا كثر المطر» (١٩٥/٢) حديث (١٠٢١) من طريق ثـابت عـن أنس. ومسـلم في كتـاب «الاستسقاء» بـاب «الدعاء في الاستسقاء» (١٠٢١) من طريق ثـابت عـن أنس. ومسـلم في كتـاب «الاستسقاء» بـاب «الدعاء في الاستسقاء»

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ النَّاءُ فَاذْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا - قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ النُّجَاجَةِ - فَهَاجَتْ رِيحٌ، ثُمَّ أَنْشِأَتْ سَحَابَةً، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، الرُّجَاجَةِ - فَهَاجَتْ رِيحٌ، ثُمَّ أَنْشِأَتْ سَحَابَةً، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَحُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى، فَقَالَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَاذْعُ اللّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا» فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ.

1170 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ بِجِذَاءِ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا»؛ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

١١٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ح وَحَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْ جَدَّهِ عَلْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْي بْنُ قَادِمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

الكُرَاعُ: بضم الكاف، جماعة الخيل. الشاء: جمع شاة. مثل الزحاحة: أي في الصفاء. عَرَالِيها: بفتح السلام وكسرها جمع عزلاء. هو فم المزادة الأسفل. وهو كناية عن شدة المطر. حَوَالَيْنا: بفتح اللام. والحوال والحول بمعنى الجانب. متعلق بمحذوف تقديره: اللهم أنزل، وأمطر حوالينا، ولا تنزل علينا. يتصدع: ينقطع ويتفرق. كأنه إكليل: بكسر الهمزة. قال ابن منظور: الإكليل: السحاب الذي تراه كأن غشاء ألبسه. ويراد بالإكليل شبه عصابة مزينة بالجوهر يجعل كالحلقة ويوضع على الرأس. والمراد في الحديث أن الغيم تقشع واستدار في آفاقها.

<sup>(</sup>١١٧٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء» باب «الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» (١٠١٣) حديث (١٠١٣) ومسلم في كتاب «الاستسقاء» باب «الدعاء في الاستسقاء» القبلة» (٨/٦١٢/٢) من طريق شريك عن ابن أبي نمر عن أنس. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. ثقة عائد.

<sup>(</sup>١٩١/١) حَسن: أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «الاستسقاء» باب «ما جاء في الاستسقاء» (١٩١/١) حديث (١٠٤٣) وأحمد في «مسنده» (٥٠/٥) قال الألباني: حسن (٢١٨/١) حديث (١٠٤٣) .

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَاثِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْي بَلَدَكَ الْمَيِّت» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ.

#### (٢٦١) بَابِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ

١١٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَـةَ قَـالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى

(۱۱۷۷) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (٦/٦٢٠/٢) والنسائي في كتاب «الكسوف» (٢/٦٢٠/٢) والنسائي في كتاب «الكسوف» باب «نوع آخر من صلاة الكسوف» (١٤٧/٣) حديث (١٤٧٣) حديث (٢٦٨١) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة. وقال «مسنده» (٢٦/٦) وابن خزيمة» (٣١٦/٢) حديث (١٣٨٣) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة. وقال الألباني: لكن قوله ثلاث ركعات شاذ. والمحفوظ: ركوعان كما في الصحيحين.

كَسَفَت الشمس: بفتح الكاف والسين، وبالضم والكسر لما لم يسم فاعلة. والكسوف أن يذهب بعض نور الشمس فإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام. ذكره ابن منظور. ومن أطلق الخسوف عليهما فهو من باب التغليب. ذكره ابسن الأثير. في كل ركعة ثلاث ركعات: أي أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات. قال النووي: صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أحرى، وغيرهما أحرى. ليغش عليهم مما قام بهم: أي بسبب طول القيام. سِجَالَ الماء: جمع سحل وهو الدلبو المملوء. تَحلّت الشمس: صفت وعاد نورها. وقال ابن منظور: انكشفت وخرجت من الكسوف. فافزعوا إلى الصلاة: قال النووي: بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب.

وأما كيفية الصلاة: قال الخطابي: قال سفيان الشوري وأصحاب الرأي: يركع ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. وإليه ذهب الأحناف. ويسن أن يطيل القراءة فيهما. واختلفت الروايات في هذا الباب: فروي أنه صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركع ركعتين فيهما أربع ركعات وأربع سحدات. وروى ركعتان فيهما عشر ركعتان وأربع جدات. وروي ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سحدات. وروي ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سحدات.

وفي الحديث: أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. وقال مالك، والشافعي، وأحمد يسن فعلها في جماعة. والمشهور في مذهب الشافعي، وقالمه مالك، وأحمد: أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان،

عَهْدِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنّاسِ، ثُمَّ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَرْكُعُ رَكْعَ رَكْعَتْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يَرْكُعُ النَّالِئَةَ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَفِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حتَّى إِنَّ سِجَالَ يَرْكُعُ النَّالِئَةَ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَفِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حتَّى إِنَّ سِجَالَ المَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَإِذَا رَفَعَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حَتَّى المَاء لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وإِذَا رَفَعَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حَتَّى المَاء لَتَصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وإِذَا رَفَعَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حَتَّى المَاء لَتَعَن اللّه عَلَى إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَةِ». الطَّلَةِ ».

#### (٢٦٢) بَابِ مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

١٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْيهِ وَسَلّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْيهِ وَسَلّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ اللّهِ عَلْيهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ النّاسُ: إِنّمَا كُسِفَتْ الْيُومِ الّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ النّاسُ: إِنّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِالنّاسِ سِتَ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِالنّاسِ سِتَ

وركوعان، وأما السحود فسحدتان. وقال الأحناف أن الركعتين هما أقل مقدار صلاة الكسوف. وله أن يصلي أربعاً. أو أكثر بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. ولا تصح بركوعين، وقيامين. بــل لا بــد من قيام واحد وركوع واحد.

<sup>(</sup>١١٧٨) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الكسوف» باب «ما عرض على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (١٠/٦٢٣/٢).

وأحمد في «مسنده» (٣١٧/٣) وابن خزيمة (٣١٨/٢) حديث (١٣٨٦) من طريـق يحيى عـن عبـد الملك عن عطاء عن جابر. وقال الألبـاني في صحيح أبـي داود: لكـن قولـه (سـت ركعـات) شـاذ والمحفوظ: أربع ركعات.

اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: توفي إبراهيم ابن رسول الله صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: توفي إبراهيم ابن رسول الله صَلَّى: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السنة العاشرة من الهجرة، وهـو ابـن ثمانيـة عشـر شـهراً أو أكـثر. حتى تنجلي: تنكشف. قال ابن منظور: تَجَلَّى الشيء أي تَكَشَّف.

رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ النَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ النَّائِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ؛ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة لِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنِ الَّتِي بَعْدَهَا إِلاَّ أَنَّ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدُ؛ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة لِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنِ الَّتِي بَعْدَهَا إِلاَّ أَنَّ رَكُعَةُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ قَالَ: ثُمَّ تَأْخَرَ فِي صَلاَتِهِ فَتَأْخَرَتِ الصَّفُوفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَامَ فِي مُنَامِهِ وَتَقَدَّمَ السَّعْمُ فَى مُعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَامَ فِي مَنْ فَيَامِ وَتَقَدَّمَتِ الصَّفُوفُ مَعْهُ، فَقَامَ النَّاسُ إِنَّ مَقَامَ فِي مَقَامَ فِي مَنْ وَيَامِهِ وَاللَّهُ وَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى السَّالَةُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِقَةُ الْوَلَاقِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّ وَجَلًا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ فَلِكَ فَصَلُوا حَتَّى تَنْجَلِي » وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

11٧٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١١٧٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الكسوف» باب «ما عرض على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ في صلاة الكسوف من أمر...» (٩/٦٢٢/٢).

والنسائي في كتاب «الكسوف» باب (١٢) (١٥٢/٣) حديث (١٤٧٧).

وأحمد في «مسنده» (٣٧٤/٣) وابن حزيمة (٣١٥/٢) حديث (١٣٨٠) من طريق ابن علية عن هشام عن أبي الزبير عن حابر .

جعلوا يخرون: يسقطون .

١٨٠٠ حَدَّنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولِى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُو أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُوعِ الأَوْلَى، ثُمَّ قَالَ الْمُحَمْدُ»، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَاسْتَكُمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَحَدَاتٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَاسْتَكُمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَحَدَاتٍ، وَانْحَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

١١٨١ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَـانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ: مِثْلَ حَدِيثٍ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ: مِثْلَ حَدِيثٍ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>۱۱۸۰) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف» باب «الجهر بالقراءة في الكسوف» (۱۳۸/۲) من طريق حديث (۱۰۲۱) ومسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (۱۰۲۲/۲) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.

خسفت: راجع حديث (١١٧٧). اقترأ قراءة طويلة: افتعال من القراءة، والمراد أنه قرأ عن قصد. أي افتعل القراءة.

وفي الحديث: استحباب إطالة القراءة.

<sup>(</sup>١١٨١) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف» باب «خطبة الإمام في الكسوف» (٦٢٠/٢) حديث (١٠٤٦) من طريق كثير بن حديث (١٠٤٦) ومسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (٢٠/٢) من طريق كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس .

١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَعْفَرِ الرَّازِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاُود: وَحُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ اَبْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، وَهَـذَا لَفْظُهُ، وَهُـوَ أَتُمُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْـهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ، وَرَكَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّولِ، وَرَكَعَ الطُّولِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ النَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّولِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ عَلَم النَّانِيَة فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّولِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُـوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُمُا هُـوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُمُا هُـوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُمُا هُـوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى الْمُسْوَقِهَا.

۱۱۸۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ: وَالْأَخْرَى مِثْلُهَا.

١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي ثَعْلَبَهُ بْنُ عَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ: بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا أَنَا

<sup>(</sup>١١٨٢) إسناده ضعيف: انفرد به أبو داود. أخرجه أحمــد في «مســنده» (١٣٤/٥) وأورده التبريـــزي في «المشكاة» (١٤٩٢) وفي إسناده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>۱۱۸۳) ضعيف: أخرجه النسائي في كتــاب «الكسـوف» بـاب «كيـف صلاة الكسـوف» (١٤٦/٣) حديث (١١٤) عديث (٢٥٢).

<sup>(</sup>١٥٨) إسناده ضعيف: أخرجه البخاري في «أفعال العباد» والنسائي في كتاب «الكسوف» بـاب (١٥) (١٥٦/٣) حديث (١٤٨٣).

والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في القراءة في الكسوف» (٢٥١/٢) حديث (٥٦٢) قال أبو عيسى: حديث سمرة حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في صلاة الكسوف» (١٢٤٠) حديث (٥٦٢) عديث (٥٦٢) عديث عسن صحيح. وابن ماجة في كتاب «إقامة الصلاة» باب «ما جاء في صلاة الكسوف» (٤٠٢/١) حديث (١٢٤٦).

وأحمد في «مسينده» (١٦/٥) من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد. قبال الألباني: ضعيف وفي إسناده ثعلبة بن عباد قال الحافظ: مقبول.

وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفْقِ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةً، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى النَّاظِرِ مِنَ الأُفْقِ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَت كَأَنَّها تَنُومَةً، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ، حَدَثًا، قَالَ: فَرَقَ هُو بَارِزٌ، فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا وَكَعَ بِنَا كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَ بِنَا كَأُطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيةِ، قَالَ : ثُمَّ سَلَمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْسَى عُلْبَ فَلِكَ فَلِكَ فَلَ فِي الرَّحْعَةِ النَّانِيةِ، قَالَ: ثُمَّ سَلَمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْسَى عُطْبَةَ النَّيْقِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: ثُمَّ سَاقَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ خُطْبَةَ النَّابِيقِ وَسَلَمَ .

1100- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيِّ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَحُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَفِذِ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَف وَانْحَلَتْ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَّةٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاقٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاقٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاقٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاقٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلَاقٍ صَلَّيْتُمُوهَا فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلَاقً صَلَّاتُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ».

نرمى غَرضين: الغرض بفتح الغين. الهدف الذي يرمي إليه. قِيدَ رُمْحَين: بكسر القاف. أي قدر رمحين. والرمح معروف. الأُفْقُ: ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض. تُنُومَةٌ: بفتح التاء وتشديد النون المضمومة. وهو نوع من النبات في غمرها سواد قليل. فإذا هو بارز: أي ظاهر. وهذه الرواية فيها تصحيف من الراوي كما ذكر ابن الأثير. والتصحيف: هو تغيير في نقط الحروف مع بقاء الشكل. وقال الخطابي: إنما هو بأزز: بباء الجر وهمزة مضمومة وزائين. أي يجمع كثير. والمعنى: أن سمرة ومن معه انطلقا إلى المسجد فإذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس معه كثير.

<sup>(</sup>۱۱۸۵) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «الكسوف» بـاب (۱۱) (۱۲۰/۳) حديث (۱۲۰۸) عـن أبي قلابة عـن قبيصـة. أبي قلابة عن قبيصة. وأحمد في «مسنده» (۳۲۹/۲) حديث (۱٤۰۲) من طريق أبي قلابة عـن قبيصـة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص۱۱۵).

١١٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُـورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ هِـلاَلِ بْنِ عَـامِرٍ أَنَّ قَبِيصَـةَ الْهِلاَلِيَّ حَدَّثَـهُ: أَنَّ الشَّمْسَ كُسِـفَتْ: بِمَعْنَى حَدِيثٍ مُوسَى قَالَ: حَتَّى بَدَتِ النَّجُومُ.

#### (٢٦٣) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

١١٨٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي - عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَفَذَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَهْدِي مَنْ فَا طَالَ الْقِرَاءَة وَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَة وَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ أَنْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَة وَ فَوَرَوْتُ قِرَاءَتَهُ أَنْهُ وَسَلَقَ الْحَدِيثَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَة وَ سَاقَ الْحَدِيثَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَة وَالْمَالَ عَمْرَانَ.

١١٨٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْسنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً قِرَاءَةً الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَحَهَرَ بِهَا - يَعْنِي: فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.

<sup>(</sup>١١٨٦) إسناده ضعيف: انظر سابقه .

<sup>(</sup>۱۱۸۷) حسن: أخرجه البخاري في كتـاب «الكسوف» بـاب «لا تنكسف الشـمس لموت أحـد ولا لحياتـه» (٦٣٣/٢) حديث (١٠٥٧).

فحزرت قراءاته: بحاء وزاء ثم راء. أي قدرت. قال ابن سيده: حزر الشيء يَحْـزُرُهُ، ويَحزِرُهُ، إذا قـدره بالخدس. وقال الخطابي: هذا يـدل على أنـه لم يجهـر بـالقرَاءة فيهـا ولـو جهـر لم يحتـج فيهـا إلى الحرز والتخمين. وممن قال لا يجهر بالقراءة فيها: مالك وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي. وقال الحنابلة: يسن الجهر بالقراءة فيها.

<sup>(</sup>١١٨٨) متفق عليه: أحرجه البخاري في كتاب «الكسوف» باب «الجهر بالقراءة في الكسوف» (٦٣٨/٢) حديث (١٠٦٥) من طريق عروة عن عائشة والنسائي مطولاً في كتاب «الكسوف» باب (١١) (١٤٨/٣) حديث (١٤٧١) من طريق عروة عن عائشة ومسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (٣/٦١٩/٢) من طريق عروة عن عائشة.

١٨٩ ٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَـّامَ قِيَامًا طَوِيلاً بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

#### (۲۲٤) بَابِ يُنَادَى فِيهَا بِالصَّلاَةِ

• ١٩٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادَى: «أَنِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ».

#### (٢٦٥) بَابِ الصَّدَقَةِ فِيهَا

١٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ وَكَبِّرُوا، وتَصَدَّقُوا».
 ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَبِّرُوا، وتَصَدَّقُوا».

<sup>(</sup>۱۹۹۰) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف» باب «الجهر بالقراءة في الكسوف» (۲۳۸/۲) جديث (۲۳۸/۲) من طريق الزهري (۲۰۲۲) معلقاً ومسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (۲۰/۲۰/۲) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.

أن الصلاة حامعة: بفتح الهمزة وتخفيف النون، وهي المفسرة. وروي بتشديد النون، والمعنسى: إن الصلاة ذات حامعة حاضرة. وقال الطيبي: الصلاة تجمع الناس.

وفي الحديث: يندب أن ينادى لها بقول: الصلاة حامعة.

<sup>(</sup>۱۹۹۱) متفق عليه: أخرجه البحاري في كتاب «الكسوف» باب «حطبة الإمام في الكسوف» (۲۲۰/۲) حن طريق ابن حديث (۱۰٤٦) ومسلم في كتاب «الكسوف» باب «صلاة الكسوف» (۳/٦١٩/۲) من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة.

#### (٢٦٦) بَأَبِ الْعِتْقِ فِيهَا

١٩٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَـةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا زَائِـدَةُ، عَنْ هِشَـامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.

#### (٢٦٧) بَابِ مَنْ قَالَ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْن

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْحَلَتْ.

١٩٤٠ - حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاقِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَسْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْحُدُ، ثُمَّ سَحَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ سَحَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ سَحَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأَحْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَحَ فِي آخِرِ سُحُودِهِ، فَقَالَ: «أَفْ، أَفْ»، ثُمَّ قَالَ: «رَبِّ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟» فَفَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لاَ تُعَدِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟» فَفَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱۱۹۲) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف» باب «من أحب العتاقة في كسوف الشمس» (٦٣٢/٢) حديث (١٥٣١) حديث (١٥٣١) حديث (١٥٣١) والدارمي في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة عند الكسوف» (٢٣٢/١) حديث (١٥٣١) وابن خزيمة (٣٢/١) حديث (١٤٠١) من طريق فاطمة عن أسماء.

<sup>(</sup>۱۹۳) إسناده ضعيف:أخرجه النسائي في كتاب«الكسوف»باب(۱٦) (۷/۳) حديث (۱۶۸٤) وابن ماجه في كتاب«إقامة الصلاة»باب«ما جاء في صلاة الكسوف»(١/١٠٤) حديث(٢٦٢)وأحمد في «مسنده» (٢٦٢)وابن خزيمة(٣٣٠/٢) حديث(١٤٠٤) من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير وقال الألباني:منكر.

<sup>(</sup>۱۹۴) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الكسوف» باب (۱۶) (۱۰٤/۳) حديث (۱۶۸) والـترمذي في «الشمائل المحمدية» باب «بكاء صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» «مختصراً» (۳۰۷) وأحمد في «مسنده» (۱۰۹/۲) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (۱۹۷۹) حديث (۱۶۸۳) وابن خزيمة» (۲۲۱/۲) حديث (۱۳۸۹) جمعاً من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو...به.

أمحصت الشمس:انجلت. قال ابن منظور: المحص خلوص الشيء، ومحص الشيء يمحصه محصا ومحصة: خلصه.

1190- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُم فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كُسُوفُ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ: لِأَنْظُرَنَّ مَا أَحُدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُوفُ كُسِفَتِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

### (٢٦٨) بَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوهَا

1197 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّنَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّنَنِي أَبِي، قَالَ: كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّنَنِي أَبِي، قَالَ: كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَسًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُ قُنْبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١٩٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الكسوف» باب «ذكر الدعاء لصلاة الكسوف والصلاة جماعة» (١٩٥) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الكسوف» باب «التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس» (٢٥/٦٢٩) عنصراً. والنسائي في كتاب «الكسوف» باب «التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس» (١٤٢/٣) حديث (١٤٥٩) وأحمد في «مسنده» (٦١/٥) وابن حزيمة (٢١٠/٣) حديث (١٣٧٣) من طريق الجريري عن ابن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة.

أَتَرَمَّى بأسهم: أطرح من القوس. تقول: خرجت أترمى وخرج يرمى، إذا خرج يرمي في الأغراض وأصول الشجر. فَنَبَذتهن: وضعت الأسهم وألقيتها. قال ابن منظور: نبذت الشيء أنبذه نبذا: إذا ألقيته من يدك. حتى حسر عن الشمس: أزيل الكسوف وكشف عن الشمس. وأصل الحسر: الكشط. يقال: حسر الشيء عن الشيء يحسره حسراً فانحسر: كشطه. ذكره ابن منظور.

<sup>(</sup>۱۹۹۱) إسناده ضعيف: تفرد به أبو داود. أخرجه البيهقي في كتاب «الكسوف» باب «من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرهما من الآيات» (٣٤٢/٣) من طريق حرمي بن عمارة عن ابسن النضر عن أبيه عن أنس قال الألباني: ضعيف (١١٦) حديث (٢٥٨).

نبادر المسجد: نسرع ونسعى إليه لأجل الصلاة.

#### (٢٦٩) بَابِ السُّجُودِ عِنْدَ الآياتِ

١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ فُلاَنَهُ - بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَرَّ سَاجِدًا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَة؟، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## تَفْرِيعِ صَلاَةِ السَّفَرِ

#### (٢٧٠) بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِر

١٩٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

<sup>(</sup>١٩٩٧) حسن: أخرجه الترمذي في كتاب «المناقب» باب «فضل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ» (١٦٥/٥) حديث (٣٨٩١) من طريق يحيى بن كثير عن مسلم بن جعفر عن الحكم عن أبان عن عكرمـة عـن ابـن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني: حسن.

<sup>(</sup>١٩٩٨) أخرجه:البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كيف فرضت الصلاة في الإسراء» (٥٣/١) حديث (١٩٩٨) مديث (٢٥٨/١/١) ومسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين» باب «صلاة المسافرين وقصرها» (٢٥٨/١/١) جميعاً عن مالك...به.

فرضت الصلاة ركعتين: اختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر، ذهب الأحناف إلى أن القصر واحب ولا يجوز له الإتمام، وقال المالكية: القصر سنة مؤكدة، وقال الشافعي والحنابلة: القصر حائز وهـو أفضل من الإتمام. وذكر العلماء شروطاً للقصر يرجع إليها من شاء نظراً لطولها.

وفي الحديث: مشروعية قصر الصلاة للمسافر. وسبق بيان آراء الفقهاء.

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلاَة، وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُم الَّذِينَ الْخِينَ كَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّة وَقِلْ الْيَوْمَ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَقَالَ: عَجبْتُ مِمَّا عَجبْتَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدّق اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «صَدَقَة تَصَدَّق اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «صَدَقَة تَصَدَّق اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «صَدَقَة تَصَدَّق اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «صَدَقَة تُصَدَّق اللّه بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: هَا مُنْ يَعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: «صَدَقَة مُنْ اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: هُ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: هُمَا عَدِيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: هُمْ مَا عَدِيْهُ وَسَلّمَ، فَقَالَ: هُ مُعَدَّقُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: هُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلَاهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَادُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعِلْهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْهُ الْعُلْهُ اللّهُ الْعُلْقُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• • • • • • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّـدُ بْنُ بَكْرٍ قَـالاَ، أَخْبَرَنَـا ابْنُ جُرَيْجِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ: فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ.

### (٢٧١) بَابِ مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

١٠٠١- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ – شَكَّ شُعْبَةُ – يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

حصل الخوف أم لا.

<sup>(</sup>۱۹۹۹) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «صلاة المسافرين» (۲۷۸/٤/۱) وأورده الترمذي في «سننه» كتاب «تفسير القرآن» باب «سورة النساء» (۲۲۷/٥) حديث (۳۳٤) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في «سننه» كتاب «تقصير الصلاة» باب (۱) (۱۳۲/۳۱) حديث (۱۶۳۲) وأحمد في «مسنده» (۲۰/۱) جميعاً من طريق ابن جريج...به. ذهب ذلك اليوم: أي ذهب الخوف. صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم: المراد صلاة القصر سواء

<sup>(• •</sup> ١ ٢٠) صحيح: انظر سابقه وعبد الله بن أبى عمار قال الحافظ فى التقريب: وهو ابن عبد الرحمــن بـن عبــد الله ابن أبى عمار: ثقة عابد.

<sup>(</sup>۱۲۰۱) صحيح: أحرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «صلاة المسافرين وقصرها» (۱۲۰۱) صحيح: أحرجه مسلم» «مسنده» (۱۲۹/۳) جميعاً عن محمد بن جعفر...به.

٢٠٢ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيـمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُـولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

#### (٢٧٢) بَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

٣٠٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: هَيْعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَبَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَبَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَة يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَة يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ».

ثلاثة أميال: اختلف في تقدير اليل ؛ قال النووي: الميل سنة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبع معترضة معتدلة، وقيل: اثنى عشر ألف قدما بقدم الإنسان. وقيل: أربعة آلاف ذراع. وقيل: ثلاثة آلاف ذراع والصحيح الأول. وقيل: الميل سنة آلاف ذراع بذراع اليد. ثلاثة فراسخ: ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال. وقيل: الفرسخ الشيء الطويل.

وقد اختلف العلماء في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة إلى نحو من عشرين قولاً ذكرهــا ابـن المنــذر، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره مادام غائباً عن بلده.

<sup>(</sup>۱۲۰۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة» باب «يقصر إذا خرج عن موضعه» (٦٦٣/٢) حديث (١٠٨٩) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» باب «صلاة المسافرين وقصرها» (٤٨٠/١١/١) جميعاً من طريق سفيان بن عيينة...به.

ذو الحليفة: مكان بينه وبين المدينة ستة أميال.

<sup>(</sup>١٢٠٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الأذان» باب «الأذان لمن يصلي وحده» (جميعاً عن أبي غسان...به).

في رأس شَظِيَّةٍ: بفتح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء، قطعة من رأس الجبل. وقيل: هي الصحرة العظيمة الخارجة من الجبل.

### (٢٧٣) بَابِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي، وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ ابْنِ مَاللَهِ عَدَّثَنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَقُلْنَا: زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلُ؛ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

• ١ ٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَاثِذِيُّ – رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ – قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمُ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ. النَّهَارِ.

### (٢٧٤) بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

١ ٢ ٠ ٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ:
 أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي غَـزْوَةٍ تَبُـوكَ،

في رأس شَظِيَّةٍ: بفتح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء، قطعة من رأس الجبل. وقيل: هي الصحرة العظيمة الخارجة من الجبل.

<sup>(</sup>١٢٠٤) صحيح: تفرد به أبو داود. قال الألباني: صحيح» (١/ص٢٢) والحديث في إسناده المسحاج قال الحافظ في التقريب:مقبول،ولعل شيخنا الألباني صححه حيث أن الحديث له شاهد صحيح سيأتي بعده.

<sup>(</sup>۱۲۰۵) أورده النسائي في «سننه» كتاب «المواقيت» باب «تعجيل الظهر في السفر» (۱/ص٢٦) حديث (۲۹۵) أحبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في «السنن الكبرى» كتاب «مواقيت الصلاة» باب «تعجيل صلاة الظهر» (۱/ص٢٤) حديث (١٤٨٥) وأحمد في «مسنده» (٣/ص١٢٠) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة. وابن حزيمة في «صحيحه» باب «نزول الراكب لصلاة الفريضة» (٨٨/٢) حديث (٩٧٥) جميعاً عن شعبة...به.

<sup>(</sup>۱۲۰۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الجمع بين الصلاتين» (۱۲۰۲) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «صدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير...به. ورواه الـترمذي في «سننه» كتاب «أبواب الصلاة» باب «في الجمع بين صلاتين» (٤٣٨/٢) حديث (٥٥٥) والنسائي في «سننه» كتاب «المواقيت» باب «الوقت الذي يجمع فيه المسافرين الظهر والعصر» (٢٠٩/١) حديث

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْـرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْـرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

٧٠٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيْـوبُ، عَنْ نَـافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّـمْسُ وَبَـدَتِ النَّحُومُ، فَقَـالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّـمْسُ وَبَـدَتِ النَّحُومُ، فَقَـالَ: إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ حَمَـعَ بَيْنَ هَـاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ؛ فَسَـارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، فَنَزَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا.

(٥٨٦) وابن خزيمة في «صحيحه» (٨١/٢) حديث (٩٦٦) والدارمي في «سننه» كتاب «الصلاة» باب «الجمع بين الصلاتين» جميعاً من طرق عن أبي الطفيل...به.

غزوة تبوك: تبوك موضع قريب من الشام. وكانت الغزوة في رجب سنة تسع من الهجرة.

وفي الحديث: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. واختلف العلماء في الجمع بين صلاتين في وقت واحد ؛ فقال الشافعية والمالكية: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغـرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير للمسافر مسافة القصر. وقال الأحناف: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر إلا في حالات منها: عرفة والمزدلفة. وقال الحنابلة: الجمع مبـاح وتركه أفضل، وإنما يستن بعرفة والمزدلفة، وذكروا لذلك شروطاً في كتب الفقه.

(۱۲۰۷) أخوجه: البخاري في «صحيحه» كتاب «تقصير الصلاة» باب «يصلي المغرب ثلاثاً في السفر» (٢٦٦/٢) حديث (١٠٩١) ومسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» (٤٨٨/٤٣/١) وأورده مالك في «الموطأ» كتاب «قصر الصلاة في السفر» باب «الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» (٤/١) حديث (٣) وأحمد في «مسنده» (٤/٢) جميعاً عن نافع...ه.

استصرخ على صفية: الاستصراخ الاستغاثة. والمراد: أنه أعلم بموتها. الشفق: قال ابن الأثير: الشفق من الأضداد، ويطلق على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وإليه ذهب الشافعي. ويطلق على البياض الباقى في الأفق الغربى بعد الحمرة المذكورة. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة.

٨ • ١ ٢ - حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّئَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ المُفَضَّلُ بْنُ مَعْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْطَهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لَلْعَصْرٍ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ؟ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحْرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحْرَ الْمَغْرِبَ حَتَى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ،

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ.

١٢٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَيْـنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَـاءِ قَـطُّ فِـي
 السَّفَر إلاَّ مَرَّةً.

قَالَ أَبُو دَاود: وَهَذَا يُرُوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَـمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ - يَعْنِي: لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>۱۲۰۸) قال الألباني: صحيح» (۲۲۳۱) وتقدم بنحوه» (۲۰۳) وحديث كريب عن ابن عباس أخرجه أحمد في «مسنده» (۳۱۷/۱) حديث (۳٤۸۰) والبيهقي (۱۶۳۳–۱۹۵) وإسناده ضعيف فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف. ولكن للحديث إسناداً آخر صحيح من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس... بنحوه انظر أحمد في «مسنده» (۲۱۶۱) حديث (۲۱۹۱).

زاغت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى جانب المغرب وهو الزوال. (٩ ٢٠٩) إسناده ضعيف: وفيه عبد الله بن نافع ضعيف. وقال الشيخ الألباني: منكر كذا قاله في ضعيف أبـي داود

<sup>(</sup>ص۱۱۸)

استصرح على صفية: راجع الحديث (١٢٠٧).

• ١ ٢ ١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الظَّهْـرَ وَالْعَصْـرَ حَمِيعًـا، وَالْمَغْـرِبَ وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا فِي غَيْرِ حَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ .

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَـالِدٍ، عَـنْ أَبِـي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَـالِدٍ، عَـنْ أَبِـي الزُّبَيْرِ قَالَ: فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ.

المعاوية، حَدَّثَنَا الأَعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا الأَعْمَى شُهُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، حَدَّثَنَا الأَعْمَى شُهُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ، فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

Y 1 Y - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ: أَنَّ مُوَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةُ، قَالَ: سِرْ سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ: أَنَّ مُوذِّنَ ابْنِ عُمرَ قَالَ: الصَّلَاةُ، قَالَ: سِرْ سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ؛ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةً ثَلاَثُو.

<sup>(</sup>۱۲۱۰) صحيح: أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الجمع بين الصلاتين في الحضر» (۱۲۱۰) حدثنا أبو الزبير...به. وأورده ابن خزيمة في «صحيحه» بـاب «الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر» (۱/ص۸۲) حديث (۹۲۷) كلاهما» (مالك، وقرة) عن أبي الزبير...به.

الخضر والسفر» (۱۲۱۱) أخوجه: مسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الجمع بين الصلاتين في الحضر» (۱۲۱۱) أخوجه: مسلم في «صحيحه» كتاب «قصر الصلاة في السفر» باب «الجمع بين الصلاتين في الخضر والسفر» (۱/ص۱۶) وابس خزيمة في الخضر والسفر» (۱/ص۱۶) وابس خزيمة في «مسنده» (۱/ص۲۸) وابس خزيمة في «صحيحه» باب «الجمع بين الظهر والعصر» (۲/ص۸۰) حديث (۹۷۲) جميعاً عن سعيد بس

<sup>(</sup>١٢١٢) صحيح: أورده الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٤/١) وقال: صحيح لكن قوله (قبل غيوب الشفق) شاذ والمحفوظ بعد غياب الشفق. . انتهي.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ ابْنُ حَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوِد: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَــانَ عِنْدَ ذَهَـابِ الشَّـفَقِ نَزَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا.

- الله الله الله الله الله عَمْدُ عَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْـنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَوْن، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًّا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ

وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا.

قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي غَيْرِ مَطَرٍ.
1710 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَهِ وَسَلَّمَ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفٍ.

<sup>(</sup>١٢١٣) صحيح: أخرجه النسائي في كتاب «الصلاة» باب «الوقت الذي يجمع فيه المسافرين المغرب والعشاء» (۳۱۳/۱) حدیث (۹۶) من طریق ابن جابر... به.

<sup>(</sup>١٢١٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «مواقيت الصلاة» باب «تأخير الظهر إلى العصر» (٢٩/٢) حديث (٥٤٣) ومسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الجمع بين الصلاتين في الحضر» (٢/١٥٦/١) جميعاً عن حماد بن زيد...به.

<sup>(</sup>١٢١٥) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت» باب «الوقت الذي يجمع فيه المسافرين المغرب والعشاء» (٣١٢/١) حديث (٩٩٠) وأحمد في «مسنده» (٣٨٠،٣٠٥/٣) من طرق عن الزبير عن حابر...به. وضعفه الألباني.وأبو الزبير هو محمد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.

فَحَمَعَ بينهما بسُرفٍ: بكسر الراء اسم موضع قريب من مكة على بعد عشرة أميال كما ذكر أبـو داود عن هشام. وقيل: ستة أميال، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة.

١٢١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، جَدَّئَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَـنْ هِشَـامِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ – يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ.

٧ ٢ ١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: قَالَ رَبِيعَةُ - يَعْنِي: كَتَبَ إِلَيْهِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَرْنَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النَّحُومُ، ثُمَّ إِنَّهُ فَسِرْنَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النَّحُومُ، ثُمَّ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ: يَحْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلِ.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَـنْ سَـالِم، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيح، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ذُوَيْبٍ: أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ.

١٢١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبِ الْمَعْنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ الشَّمْسُ أَبْلُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَرْتَحِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ أَبُو دَاود: كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِيَ مِصْرَ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ.

<sup>(</sup>١٢١٦) إسناده ضعيف: انفرد به أبو داود. وهو إسناد مقطوع كذا قاله الألباني أيضاً في ضعيف أبي داود (ص١١٩).

الميل: راجع حديث (١٢٠١).

<sup>(</sup>١٢١٧) صحيح: تفرد به أبو داود. تَصَوَّبَت النجوم: اجتمعت. حَدَّ به السير: اشتد. وقال عياض: حدَّ به السير: أسرع. وقال ابن الأثير: إذا اهتم به وأسرع فيه.

<sup>(</sup>١٢١٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «تقصير الصلاة» باب «يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» (٢/ص ٦٧٨) حديث (١١١٢) ومسلم في «صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «حواز الجمع بين الصلاتين في السفر» (٢/٤٦/١) جميعاً من طريق قتسة...ه.

تزيغ الشمس: قبل الزوال. راجع الحديث (٢٠٨).

١٢١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، عَنْ عُقَيْلِ: بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْسَنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْسَنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغْيِبُ الشَّفَقُ.

• ١٢٢٠ - حَلَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَى يَحْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَعْرِبَ الشَّمْسِ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَعْرِبَ الْعَشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَع الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَع الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَع الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَهُا مَع الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ عَجَّلَ الْعَشَاءَ فَصَلاَهُا مَع الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَعْرِبِ

قَالَ أَبُو دَاود: وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ.

## (٢٧٥) بَاب قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

١٢٢١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

<sup>(</sup>١٢١٩) صحيح: أخرجه مسلم في كتباب «صلاة المسافرين وقصرها» بباب «جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» (٤٨/١) ص ٤٨/٥).

<sup>(</sup>۱۲۲۰) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الجمع بين الصلاتين» (۲۲۸/۲) حديث (٥٥٣) وأحمد في «مسنده» (٢٤١/٥) جميعاً من طريق قتيبة بن سعيد...به. وقال الـترمذي: حديث حسن غريب تفرد به قتيبة. لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره. وأورده الألباني في «الإرواء» (٥٧٨) وقال: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>۱۲۲۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «التفسير» باب (۱) «سورة التين» (٥٨٣/٨) حديث (١٩٥١) ومسلم في «صحيحه» كتاب «الصلاة» باب «القراءة في العشاء» (١٩٥١) (٣٩٩/١٧٥/١) جميعاً من طريق شعبة...به.

في الحديث: مشروعية قصر القراءة في صلاة السفر.

# فهرس الجزء الأول من سنن أبي داود

| الصفحة | اسم الكتاب   | رقم الكتاب |
|--------|--------------|------------|
|        | المقدمة      |            |
| ٥      | كتاب الطهارة | ١          |
|        | est to the   | u          |